أخبإراليكم

قطاع الثقافة والكتب والمكتبات

تفسير

الناهرا وا



O\*OO\*OO\*OO\*OO\*OO\*OO

### لبم الله الرحمه الرجم

الحديدة كاعلمنا أمنخد ) ومل الله مسلم على رهمته وخائم رسله سيعنا محد ويعلا ..

نهذا جعاد عرى العلى الموجه بيلة جهادى الاجتهادى المرفي فيط أنى عشد كنا به الله ما وتفا مئت لاستغبال فيعلم لله ولعلى أكوبه فد وفيت جعه إيمان أوأ ديث واجب عرفائى وأسأل الله سبرائم أمه أمه تكوبه خوا طرى لاعزه مفتاح خواطر مه بأئى بعدى ؟ وكذاب الله لل تنعقن عجى بهم حن يرث الله الأرص وفيه عليها ؟ و حينته نعلم مهر الله ما ا دجره كمد واه .

و مسبنا اللم و نم الوقيل ما

محرمتولی (مفری

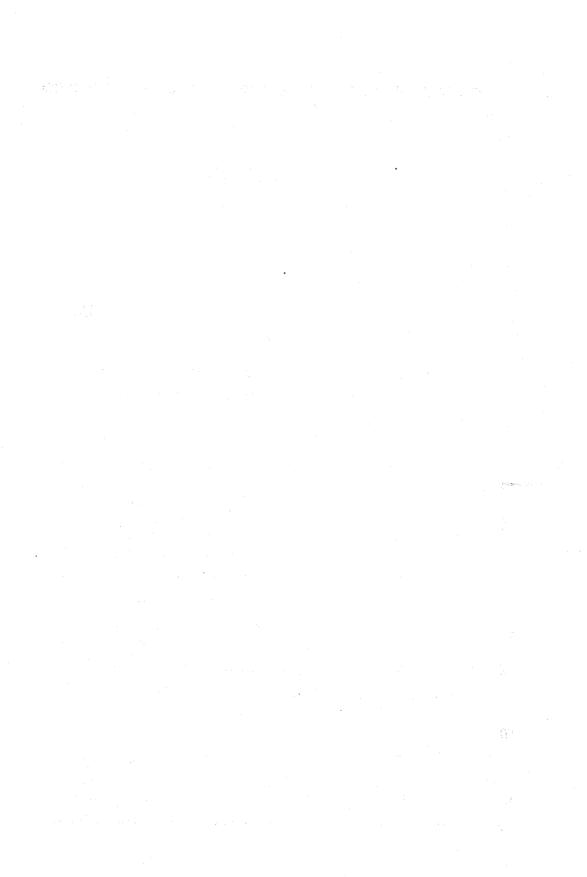





مدخل ..

بسم الله الرحمن الرحيم.. والحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

خواطرى حول القرآن الكريم لا تعنى تفسيرا للقرآن . وانما هى هبات صفائية . . تخطر على قلب مؤمن فى آية أو بضع آيات . . ولو أن القرآن من الممكن أن يفسر . . لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسيره . . لأنه عليه نزل وبه انفعل وله بلغ وبه علم وعمل . . وله ظهرت معجزاته . ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . اكتفى أن يبين للناس على قدر حاجتهم من العبادة التى تبين لمم أحكام التكليف فى القرآن الكريم وهى افعل ولا تفعل . . تلك الأحكام التى يثاب عليها الانسان ان فعلها ، ويعاقب ان تركها . . هذه هى أسس العبادة لله سبحانه وتعالى . . التى أنزلها فى القرآن الكريم كمنهج لحياة البشر على الأرض . . أما الاسرار المكتنزة فى القرآن حول الوجود ، فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم منها . . لأنها بمقياس العقل فى هذا الوقت لم تكن العقول تستطيع أن تتقبلها ، وكان طرح هذه الموضوعات سيثير جدلا يفسد قضية الدين ، ويجعل الناس ينصرفون عن فهم منهج الله فى العبادة الى جدل حول قضايا لن يصلوا فيها الى ينصرفون عن فهم منهج الله فى العبادة الى جدل حول قضايا لن يصلوا فيها الى شيء .

والقرآن لم يأت ليعلمنا أسرار الكون، ولكنه جاء بأحكام التكليف واضحة وأسرار الوجود مكتنزة . . حتى تتقدم الحضارات ويتسع فهم العقل البشرى . . فيكشف الله سبحانه وتعالى من أسرار الكون ما يجعلنا أكثر فهما لعطاءات القرآن

لأسرار الوجود ، فكلما تقدم الزمن وكشف الله للانسان عن سر جديد في الكون ظهر اعجاز في القرآن . . لأن الله سبحانه وتعالى قد أشار الى هذه الآيات الكونية في كتابه العزيز . . وقد تكون الاشارة الى آية واحدة أو بضع آيات . . ولكن هذه الآية أو الآيات تعطينا اعجازا لا يستطيع العلم أن يصل الى دقته .

والقرآن الكريم حمل معه وقت نزوله معجزات . . تدل على صدق البلاغ عن الله سبحانه وتعالى . . وعن صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وكانت أول معجزة أن القرآن كلام الله . . فيه من عطاء الله ما تحبه النفس البشرية ويستميلها . .

انه يخاطب ملكات خفية في النفس لا نعرفها نحن ولكن يعرفها الله سبحانه وتعالى خالق الانسان وهو أعلم به . . هذه الملكات تنفعل حين تسمع القرآن فتلين القلوب ويدخل الايمان اليها . . ولقد تنبه الكفار الى تأثير القرآن الكريم في النفس البشرية . . تأثيرا لا يستطيع أن يفسره أحد . . ولكنه يجذب النفس الى طريق الايمان ويدخل الرحمة في القلوب .

لذلك كان أئمة الكفر يخافون أكثر ما يخافون . . من سياع الكفار للقرآن . . ويعاولون منع ذلك بأى وسيلة . . ويعتدون على من يتلو القرآن . . ولو أن هذا القرآن لم يكن كلام الله الذى وضع فيه من الأسرار ما يخاطب ملكات خفية فى النفس البشرية . . ما اهتم أئمة الكفر أن يستمع أحد للقرآن أو لا يستمع . . ولكن شعورهم بما يفعله كلام الله . . جعلهم لا يمنعون سماع القرآن فقط . . بل قالوا كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِمَنذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ٢٠٠٠

(سورة فصلت)

وهكذا نعرف أنه حتى أهل الكفر كانوا لا يمنعون سباع القرآن فقط . . بل يطلبون من أنصارهم أن يلغوا فيه ، ومعناها (يشوشرون عليه ) . ولا يمكن أن يكون هذا هو مسلكهم وتلك هي طريقتهم الا خوفا مما يفعله القرآن في كسب النفس البشرية الى الايمان . . إن مجرد تلاوته تجذب النفس الكافرة الى منهج الله .



ولو نأخذ مثلا قصة اسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه . . نجد أنه علم أن اخته فاطمة وزوجها ابن عمه سعيد بن زيد قد أسلها . . فأسرع اليها ليبطش بها وحاول أن يفتك بسعيد بن زيد . . فلما تدخلت زوجته فاطمة لحمايته . . ضربها حتى سال منها الدم . . وعندما رأى عمر الدم يسيل من وجه أخته فاطمة . . رق قلبه وحدث فى قلبه انفعال بالرحمة بدلا من انفعال الايذاء . . فخرج العناد من قلبه وملأه الصفاء . . فطلب من أخته صحيفة القرآن التى كانا يقرآن منها . . وقرأ من أول سورة طه ثم قال ؛ ما أحسن هذا الكلام وأكرمه . . ثم أسرع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن اسلامه . . ولذلك فانه اذا خرج العناد والكفر من القلب . . واستمع الانسان بصفاء الى القرآن دخل الايمان الى قلبه .

لقد سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه القرآن قبل ذلك ولم يسلم . . ولكنه عندما رأى الدم يسيل على وجه أخته وتبدل انفعال الايذاء فى قلبه بانفعال الرحمة . . استقبل القرآن بنفس صافية فامتلأ قلبه بالايمان وأسرع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن اسلامه .

ولذلك كان الكفار يحاولون إهاجة مشاعر الكفر في القلوب حتى لا يدخلها القرآن . . لانه لكي تستقبل الايمان يجب ان تخلص قلبك من الكفر أولا .

وهكذا نرى أن القرآن الكريم لأنه كلام الله . . فان له تأثيرا خاصا في النفس البشرية . . حتى ان الكفار كانوا يسترقون سماع القرآن من وراء بعضهم البعض . . وكانوا يقولون إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة . . وان أعلاه لمثمر . . وإن اسفله لمغدق . . وانه يعلو ولا يعلى عليه . . وكان هذا أول اعجاز لأن القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى .

ولقد وقف الصحابة والمؤمنون الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عطاء القرآن وقت نزوله فيها استطاعت عقولهم أن تطيقه من اسرار الكون . . ومن اسرار القرآن الكريم . . فلم نجد صحابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى آيات الكون في القرآن . . أو عن عطاءات القرآن في اللغة . . فمثلا لم يسأل أحد عن معنى « ألم » . . أو « عسق » . . أو « حم » . . مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقبل كثيرين يؤمنون بكتاب الله . . وكثيرين يكفرون بما أنزل الله . . وكان هؤلاء الكفار يريدون أن يقيموا الحجة ضد رسول الله صلى الله عليه عليه

وسلم وضد القرآن الكريم . . لم نسمع أن أحدا منهم . . وهم قوم بلغاء فصحاء عندهم اللغة ملكة وموهبة وليست صناعة . . لم نسمع أحدا من الكفار قال ماذا تعنى « ألم » . . أو « حم » . . أو « عسق » .

كيف يمر الكافر على فواتح السور هذه ولا يجد فيها ما يستطيع أن يواجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجادله . . لقد كانت هذه هى فرصتهم فى المجادلة . . ولاشك أن عدم استخدام الكفار لفواتح السور هذه . . دليل على أنهم انفعلوا بها وان لم يؤمنوا بها . . ولم يجدوا فيها ما يمكن أن يستخدموه لهدم القرآن أو التشكيك فيه . . ولو أن هذه الحروف فى فواتح السور كانت تخدم هدفهم . . لقالوا للناس وجاهروا بذلك .

رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ وهو الذى عليه القرآن نزل \_ فسر وبين كل ما يتعلق بالتكليف الايجانى . . وترك ما يتعلق بغير التكليف للاجيال القادمة . . ويمر الزمن ويتيح الله لعباده من أسرار آياته فى الأرض ما يشاء . . فيكون عطاء القرآن متساويا مع قدرة العقول . . لماذا ؟ لأن الرسالات التى سبقت الاسلام كانت محدودة الزمان والمكان . . أما القرآن الكريم فزمنه حتى يوم القيامة . . ولذلك فلابد أن يقدم إعجازا لكل جيل . . ليظل القرآن معجزة فى كل عصر .

والقرآن نزل يتحدى العرب فى اللغة والبلاغة . ولكن لأنه دين للناس جميعا . . فلابد أن يتحدى غير العرب فيها نبغوا فيه . . ولذلك نزل متحديا لغير العرب وقت نزوله . . فقد حدثت حرب بين الروم والفرس وقت نزول القرآن . . وكانت الروم والفرس تمثلان فى عصرنا الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى . . كانا أعظم وأقوى دولتين فى ذلك العصر . . وحدثت الحرب بينها

وانهزم الروم . . واذا بالقرآن ينزل بقوله تعالى :

﴿ الْمَ مَنْ بَعْدِ عَلَيْتِ الرَّومُ ﴿ فَي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ فِ فِ الشَّمْ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَهِدٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ بِضِع سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَهِدٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾

( سؤرة الروم )

لو أن هذا القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فها الذي يجعله يدخل في قضية كهذه ؟ لم يطلب أحد منه أن يدخل فيها . . وكيف يغامر رسول الله صلى الله عليه وسلم . في كلام متعبد بتلاوته إلى يوم القيامة لا يتغير ولا يتبدل . . بإعلان نتيجة معركة ستحدث بعد سنين . . وماذا كان يمكن أن يحدث لقضية الدين كله لو أن الحرب حدثت وانتصر الفرس مرة أخرى . . أو أن الحرب لم تحدث وتوصل الطرفان إلى صلح ؟ إنها كانت ستضيع قضية الدين كله . . ولكن لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل وهو الفاعل جاءت هذه الآية كمعجزة لغير العرب وقت نزول القرآن . . وحدثت المعركة فعلا وانتصر فيا الروم كها أخبر القرآن الكريم .

ولكن القرآن لم ينزل معجزة لفترة محدودة . . بل هو معجزة حتى قيام الساعة . . والقرآن هو كلام الله ، والكون هو خلق الله . . ولذلك جاء القرآن يعطى إعجازا لكل جيل فيها نبغوا فيه . . اذا أخذنا العلوم الحديثة التى اكتشفت في القرن العشرين وأصبحت حقائق علمية . . نجد أن القرآن الكريم قد أشار اليها باعجاز مذهل . . بحيث أن اللفظ لا يتصادم مع العقول وقت نزول القرآن . . ولا يتصادم معها بعد تقدم العلم واكتشاف آيات الله في الارض . . ولا يقدر على هذا الاعجاز المذهل الا الله سبحانه وتعالى . . اقرأ مثلا قول الحق تبارك سبحانه وتعالى :

## ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَكُهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٢

( سورة ق)

والمد معناه البسط . وعندما نزل القرآن الكريم بقوله تعالى : « والأرض مددناها » . . لم يكن هذا يمثل مشكلة . . للعقول التى عاصرها نزول القرآن الكريم . فالناس ترى أن الأرض ممدودة . . والقرآن الكريم يقول : « والأرض مددناها » . . وتقدم العلم وعرف الناس أن الأرض كروية . . وانطلق الانسان الى الفضاء ورأى الأرض على هيئة كرة . . هنا أحست بعض العقول بأن هناك تصادمات بين القرآن الكريم والعلم . . نقول لهم أقال الله سبحانه وتعالى أى أرض تلك المبسوطة أو الممدودة ؟ . . لم يقل ولكنه قال الأرض على اطلاقها . . أى كل مكان على الأرض ترى فيه الأرض امامك مبسوطة .

اذا نزلت في القطب الشمالي تراها مبسوطة . . واذا كنت في القطب الجنوبي تراها



مبسوطة . وعند خط الاستواء تراها مبسوطة . واذا سرت من نقطة على الأرض وظللت تسير الى هذه النقطة فالأرض أمامك دائها مبسوطة . ولا يمكن أن يحدث هذا أبدا الا اذا كانت الأرض كروية . فلو أن الأرض مثلثة أو مربعة أو مسدسة . أو على أى شكل هندسى آخر . لوصلت فيها الى حافة ليس بعدها شيء . ولكن لكى تكون الأرض مبسوطة أمامك فى أى مكان تسير فيه لابد أن تكون على هيئة كرة .

هذا الاعجاز الذى يتفق مع قدرات العقول . . وقت نزول القرآن الكريم . . فاذا تقدم العلم ووصل الى حقيقة لما كان يعتقده الناس . . تجد أن آيات القرآن تتفق مع الحقيقة العلمية اتفاقا مذهلا . . ولا يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى .

ولو أن النبى صلى الله عليه وسلم تعرض لهذه الآيات الكونية تعرضا لا يتناسب مع استعدادات العقول وقت نزول القرآن . . فانه ربما صرف العقول عن أساسيات الدين الى جدل فى أسرار كون لا يستطيع العقل أن يستوعبها أو يفهمها . . ولكن الحق تبارك وتعالى ترك فى الكون أشياء لوثبات العقول فى العلم . . بحيث كلما تقدم العلم وجد خيطا يربط بين آيات الله فى الكون وآياته فى القرآن الكريم . . ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر كونيات القرآن وقت نزوله لجمد القرآن . . لأنه لا أحد منا يستطيع أن يفسر بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وبذلك يكون عطاء القرآن قد جمد . . ولكن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم للتفسير أتاح الفرصة لعطاءات متجددة للقرآن الكريم الى قيام الساعة . . وهكذا كان المنع هو عين العطاء . . وهذه معجزة أخرى من اعجاز القرآن الكريم .

كلمة قرآن ساعة تسمعها تفهم أنه يقرأ . قرآن مصدر قرأ مثل غفر غفرانا . . ولكن بعد نزول القرآن الكريم أصبح لفظ قرآن اسها بكلام موحى به من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد التحدى . ويسميه الله تبارك وتعالى كتابا . . اذن هو قرآن اذا أخذنا أنه يقرأ . . وهو كتاب اذا أخذنا أنه يكتب . والقراءة تستلزم حافظا والكتابة لا تستلزم حافظا . . فالانسان حين يقرأ من كتاب ليس محتاجا إلى الحفظ ، ولذلك فللقرآن وسيلتان من وسائل التلاوة . يحفظ في الصدور ويسجل في السطور . . بحيث تستطيع في أي وقت أن تقرأ من الكتاب .

### 

وحين بدأ تدوين القرآن الكريم كتابة كان لا يكتب منه آية الا اذا كانت مكتوبة على جذوع النخل أو الجلود . . أو أى وسيلة أخرى من وسائل الكتابة في عصر نزول القرآن . . وزيادة على أن الآية تكون مكتوبة . . كان لابد أن يكون هناك اثنان على الأقل من الصحابة الحافظين لها . . إلا آية واحدة لم توجد مكتوبة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند حافظ واحد فقط وكان القياس يقتضى ألا تكتب هذه الآية . . وهي قوله سبحانه وتعالى :

﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَيْهُم مَّن قَضَىٰ تَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ وَمَا بَدَلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ وَمَا بَدَلُواْ مَنْ مَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَن عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَن عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَالْكُوا عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالِهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَا عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَا عَلَاهِ عَلَاهِ

( سورة الأحزاب )

ولكن أنظر الى الخواطر الايمانية يقذفها الحق سبحانه وتعالى فى قلوب المؤمنين ليكمل منهجه . هذه الآية لم يوجد من يحفظها الا خزيمة بن ثابت ، وعندما ثار الجدل حول تدوينها ، ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من شهد له خزيمة فحسبه) (۱)

عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها لم أجدها مع أحد الا مع خزيمة بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين (من المؤمنين رجال . .) .

وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد أعطى خزيمة بن ثابت وحده نصاب شهادة رجلين . . وهذه لها قصة . . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي . . فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه أى ليعطيه ثمن الفرس . . فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشى . . وأبطأ الأعرابي . .

فطفق رجال (أي أخذ رجال) يعترضون الأعرابي ليساوموه في الفرس دون أن يعرفوا





أن النبى صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه . . فنادى الأعراب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال : ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته . . أى هل تريد شراء الفرس أو أبيعه ؟

فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أوليس ابتعته منك؟.. فقال الأعرابي ما بعتكه (أى ما بعته لك).. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك.. فقال الأعرابي هلم شهيدا.. أى ائتنى بشاهد.. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك بايعته (أى بعته له).

وبعد أن انصرف الناس . . أقبل النبى صلى الله عليه وسلم على خزيمة . . فقال : بم تشهد ؟ . . (أى كيف شهدت على هذا) . . ولم تكن موجودا وقت المبايعة بينى وبين الأعراب، فقال خزيمة : بتصديقك يا رسول الله . . (أى هل شصدقك في كل ما تأتينا به من خبر السهاء ونكذبك في هذه ؟ . . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين . . فأخذت شهادته بشهادة رجلين وتم تدوين الآية . . وكان خزيمة يدعى ذو الشهادتين . . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز شهادته بشهادتين (١)

واذا أردنا أن نعرف القرآن . . فانه لابد أن يخرج عن مقاييس البشر . . فالناس حين يُعَرفون الأشياء يقولون : حده كذا . . ورسمه كذا . . الى آخره . . ولكنا كى نعرف القرآن الكريم نقول ان القرآن هو ابتداء من قوله تعالى :

الى أن نصل الى قوله جل جلاله:

﴿ قُلَ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ صَمَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ الْعُلَا النَّاسِ فَي مَ الْمُؤَلِّ النَّاسِ فَي مَ الْمُؤَلِّ النَّاسِ فَي مَ الْمُؤَلِّ النَّاسِ فَي مَ الْمُؤَلِّ النَّاسِ فَي مَ النَّاسِ فَي مَ النَّاسِ فَي مَ النَّاسِ فَي مَا النَّاسِ فَي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِي الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّ

أى أنه من أول سورة الفاتحة . . الى آخر سورة الناس . . على أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . . قبل أن نقرأ أى آية من القرآن . . كما علمنا الحق سبحانه وتعالى فى قوله :

### ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلَّرِجِيمِ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ ٱلَّرِجِيمِ

(سورة النحل)

لكن العلماء ارادوا التخفيف على الناس فى تعريف القرآن الكريم . . فقالوا هو كلام الله . . نَزَّلَهُ على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقصد التحدى والاعجاز ليبين للناس منهج الله . والقرآن يتفق مع المناهج التى سبقته ، ولكنه يضيف عليها ويصحح ما حذف منها لأنه موحى به من الله . . فالتوراة والانجيل والزبور من الله . . ولكنها تحمل المنهج فقط . . اما القرآن الكريم . . فهو المنهج والمعجزة الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . .

التوراة كانت منهج موسى وكانت معجزته العصا . . والانجيل منهج عيسى ومعجزته ابراء الاكمه والابرص باذن الله . . اذن بالنسبة للرسل السابقين . . كانت المعجزة شيئا والمنهج شيئا آخر ، ولكن القرآن تميز أنه المنهج والمعجزة معا . . ذلك ان المناهج التي ارسلها الله على الرسل السابقين انزلها على نية تغييرها . .

ولكن القرآن الكريم . . نزل على نية الثبات الى يوم القيامة . ولذلك كان لابد ان يؤيد المنهج بالمعجزة حتى يستطيع اى واحد من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام ان يقول محمد رسول الله وتلك معجزته . . ولكن معجزات الرسل السابقين حدثت وانتهت . . لأنها معجزات حسية . . من رآها آمن بها . . ومن لم يرها فهو غير مقصود بها . لأنها حدثت لتثبيت المؤمنين . . الذين يتبعون الرسول . . فمعجزة عيسى عليه السلام لا يمكن ان تعود الان من جديد . . وعصا موسى التى شقت البحر لايستطيع اتباع موسى ان يأتوا بها الان ليقولوا هذه معجزته . .

اذن فالرسل السابقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لكل منهم منهج ومعجزة . ولكن كليهم منفصل عن الآخر . . فالمنهج عين المعجزة حالة مفقودة فى الرسالات كلها . . ولكنها فى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم امر موجود يمكن ان

يشار اليه في اي وقت من الاوقات . .

ونظرة واحدة فيها قال الله سبحانه وتعالى فى كونيات الحياة التى اتيحت للعقل البشرى فى القرن العشرين . نجد أن القرآن الكريم يشير اليها لأن العمر فى الرسالة القرآنية الى ان تقوم الساعة . . يظل القرآن معجزة حتى قيام الساعة . . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِى أَنفُسِهِمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَـَقُّ أَوَلَمْ يَكفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ الْفُسِهِمْ حَتَىٰ يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَـكُ أَوْلَمْ يَكفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ

( سورة فصلت)

أى أن القرآن له عطاءان فى الاعجاز . . العطاء الاول آيات فى الافاق ، وهذه هى الآيات الكونية . . والعطاء الثانى « آيات فى أنفسهم » وهذه هى الآيات التى تتعلق بأسرار الجسد البشرى . . وقول الحق : « حتى يتبين لهم انه الحق » أى أن القرآن هو الحق . . ولذلك يمكن ان نقول ان آيات الكون ستأتى موافقة لآيات القرآن الكريم من آيات القرآن الكريم من آيات الكون وأسراره وعن الجسد البشرى وتكوينه آيات يمكن أن يعطيها المؤمنين وغير المؤمنين . .

ولقد اعطى الله تبارك وتعالى من آيات الكون المؤمنين . . فبرع المسلمون الاوائل فى العلوم . . مثل جابر بن حيان الذى وضع اساس علم الكيمياء . . وابن سينا الذى وضع اساس علم الطب والفلك والرياضيات . وابن النفيس الذى اكتشف الدورة الدموية ووصفها وصفا علميا دقيقا . . وابن الهيثم الذى برع فى الرياضيات والطبيعيات والطب . وكان أول من شرح تركيب العين وكيف تعمل وأبو القاسم الذى نبغ فى العمليات الجراحية وغيرها .

ثم أعطى الله سبحانه من آيات الكون غير المؤمنين مما نشهده الآن من نهضة علمية في دول الغرب. . وذلك يفسر قوله تبارك وتعالى :

« حتى يتبين لهم انه الحق » أي أن آيات الكون . . ستجعل المنكرين للقرآن

الكريم يعترفون انه الحق . . ذلك ان المؤمن يعرف ان القرآن هو الحق . . ولكن المنكر للاسلام يكشف الله له آيةفي امر معجز . . يبين له ان هذا الدين حق . ولقد حدث اخيرا في مؤتمرات الاعجاز العلمي للقرآن الكريم ان اعلن عدد من العلماء اعتناقهم للدين الاسلامي .

واذا أردنا ان نعرف شيئا عن معجزة القرآن فانظر ماذا قال عن الكون وكروية الارض ودورانها حول نفسها . وما يحدث في اعهاق البحار وغير ذلك مما لم يكتشف الا في القرن العشرين . واذا اردنا ان نعرف الاعجاز في القرآن في قوله «وفي انفسهم» فلننظر الى مراحل تكوين الجنين ومراكز الاعصاب في الجسد البشرى وتكوين الاذن والعين وغير ذلك من اعجاز لا يمكن ان يتحدث عنه بهذه الدقة إلا خالقه . . وهذا ما شهد به علماء نبغوا في علومهم بينها هم منكرون للاسلام وللقرآن! وهذه الحقائق العلمية التي أشار اليها القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن ينكرها الآن لانها اصبحت ثابتة الوجود .

والقرآن حين يتحدى فإنه لا يمكن أن يأتى بمعجزة لا يعرف عنها الخلق شيئا . . فأنت لاتتحدى كسيحا في سرعة المشي . . ولا شيخا كبيرا ضعيفا في حمل الاثقال . . ولكنك اذا تحديت فلابد ان تتحدى مجموعة من الناس فيها نبغوا فيه . .

ولذلك اذا قلنا ان القرآن جاء يتحدى العرب في اعجاز الاسلوب واللغة . . فهذه شهادة للعرب انهم نبغوا في دنيا الكلمة . . وهنا عندما يغلبهم القرآن ويعجزهم يكون هذا هو التحدى . . تحد فيها نبغوا وتفوقوا فيه . . ولذلك كان لابد ان يكون العرب عندهم نبوغ فطرى في الكلمة . . ويكون الاداء الجيد المميز للكلمة مالوفا لديهم شعرا ونثرا وخطابة .

وحين جاء القرآن الكريم يتحدى غير العرب . . تحداهم في آيات الكون والخلق ولذلك نجد مثلا قول الحق سبحانه وتعالى عن اصحاب النار :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنَيْنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّكَ نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَّا اللَّهِ عَلَيْهِمْ بَلُودًا غَيْرَهَا لِيَّا اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّ

هذه الآية الكريمة عندما نزلت فهمت بأنه كلما احترقت الجلود تجددت ، وعندما توصل العلم الحديث الى ان مراكز الاعصاب موجودة تحت الجلد مباشرة بحيث انه اذا احترق الجلد ضاع الاحساس بالألم ، كانت هذه معجزة جديدة للدنيا كلها فى عصرنا . . يريد بعض الناس ان يتخذ العلم إلها من دون الله . وهكذا كان الاعجاز المتجدد الذى يجعل القرآن معجزة خالدة . . وهذا دليل جديد على ان القرآن من عند الله وانه كلام الله .

نأتى بعد ذلك الى معجزة اخرى فى اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام واعداده للرسالة . . اننا إذا تتبعنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ان الله تبارك وتعالى اختاره أميا لا يقرأ ولا يكتب ، ومع ذلك أجرى عليه معجزات كلها تنطق بصدق رسالته صلى الله عليه وسلم . . أولها انه لم يشتهر عليه الصلاة والسلام انه نبغ فى شعر أو نثر مثل قس بن ساعدة وأكثم بن صيفى . . ومن هنا كان حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاغه حظا عاديا دون نبوغ .

ومع ذلك فقد جاءت رسالته عليه الصلاة والسلام تتحدى قومه في البلاغه وفي اللغة . ولو انه صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بالشعر او النثر او الخطابة لقالوا ان القرآن عبقرية ادائية لمواهب كانت موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الصغر . . ومواهب الناس عادة تظهر قبل سن العشرين او الثلاثين اذا كانت الموهبة متأخرة ، ولكنها لا تظهر فجأة على الانسان في سن الاربعين ، ولا توجد عبقرية تتأخر أبدا حتى الاربعين . . ولكن الناس فوجئوا بان محمداً عليه الصلاة والسلام الذي ما خطب وما كتب وما قال شعرا يأتي بقرآن يعجز عنه أشهر البلغاء . . واكثرهم موهبة في فن الكلام . . من اين اتى بهذا الكلام المعجز الذي تحدى به الانس والجن وهو في هذه السن ؟!

بعض الناس يدعون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده الاعجاز اللغوى . وأخفاه عن الناس حتى سن الاربعين وبعد ذلك اظهره . . نقول ان هذا الكلام لا يتفق مع العقل . لأننا نعيش في عالم أغيار يموت الناس فيه قبل سن الكلام لا يتفق مع الثلاثين وقبل سن الاربعين . . فمن الذى اخبر محمدا عليه العشرين وقبل سن الثلاثين وقبل سن الاربعين حتى يكتم هذه العبقرية الى هذه الصلاة والسلام انه لن يموت قبل سن الاربعين حتى يكتم هذه العبقرية الى هذه السن . . لقد مات أبوه وهو في بطن امه . . وماتت امه وهو طفل صغير . . هذه

المقدمات لايمكن ان توحى الى محمد عليه الصلاة والسلام ان يكتم عبقريته عن الناس حتى يصل الى هذه السن ، لأن أباه وأمه قد ماتا وهو طفل صغير .

ولذلك عندما جاء الكفار وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير القرآن كما يروى لنا القرآن الكريم في قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ عَايَاتُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا أَثْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَاذَا أَوْ بَدَلْهُ عُلْ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَبَدِّلُهُ مِن تِلْقَامِ نَفْسِى إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى الْ إِنِ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

(سورة يونس)

ولو أن هذا القرآن من عند محمد عليه الصلاة والسلام ربما بدله حتى يؤمن من كفر ، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم ليرد عليهم بالحجة البالغة :

﴿ قُل لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَكُمْ بِهِ عَفَقَدْ لَيْنُتُ فِيكُمْ مُمُرًا مِن قَبْلِهِ مَا فَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَكُمْ بِهِ عَفَقَدْ لَيْنُتُ فِيكُمْ مُمُرًا مِن قَبْلِهِ مَا فَلَا

( سورة يونس )

الله سبحانه وتعالى يعلم رسوله الكريم أن يرد على الكفار انه عاش معهم أربعين سنة قبل الرسالة . . لم يشتهر بينهم بالخطابة والشعر أو البلاغة . . فلو أنهم فكروا بعقولهم لعرفوا ان هذا القرآن ليس من عند رسول الله ، بل من عند الله . ثم من هذا الذي ينسب اليه الكهال فيرفضه ؟ . . ويقول هذا ليس من عندى . . مع ان الناس تدعى كهالات الغير . . فكم من انسان رأى اعجاب الناس بعمل من الاعهال . . لم يعرف صاحبه فنسبه الى نفسه . . بل ان الناس تتصارع على نسب

الأشياء الجيدة لنفسها . . وكم رأينا نزاعا أمام القضاء بين أشخاص مختلفين كل منهم يدعى ملكيته لعمل جيد .

ثم تأتى لفتة أخرى: رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لم يقرأ ولم يكتب . . هل يمكن أن تكون له ثلاثة أساليب متميزة تختلف بعضها عن بعض تماما . . وهى أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الاحاديث القدسية وأسلوب الاحاديث النبوية . . لا توجد عبقرية فى الدنيا من يوم ان خلقت الى يومنا هذا لها ثلاثة أساليب لكل منها طابع مميز لا يتشابه مع الأخر . . كيف يمكن أن يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بين القرآن والحديث القدسى والحديث النبوى . . بحيث يعطى كلا منها طابعا وأسلوبا يميزه عن الأخر . .

ان لكل شخص أسلوبه الذى يتميز به . . . وأنت اذا كنت مطلعا فى علوم اللغة والأدب . . فبمجرد أن تقرأ الكلام تقول هذا كلام فلان ، لأن لكل شخص منا أسلوبا يميزه . . فكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم كلامه . . فيقول هذا قرآن وهذا حديث قدسى وهذا حديث نبوى .

إذن فاختلاف القرآن الكريم والأحاديث القدسية والاحاديث النبوية .. أكبر دليل على ان القرآن والاحاديث القدسية ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لأن الشخصية الأسلوبية لأى انسان هى شخصية مميزة .. ولا يمكن أن ينفعل أحد بأحداث الحياة .. فيكتب كل مرة بأسلوب مختلف تماما عن الأسلوب الأخر .. أو يكتب اليوم بأسلوب وغدا بأسلوب وبعد غد بأسلوب .. ثم يعود بعد ذلك الى الأسلوب الأول . انه اذا قرأ أحدهم القرآن نقول هذا قرآن ، وان تلا أحدهم حديثا نبويا قلنا أحدهم حديثا نبويا قلنا حديث نبوى .. واذا قال أحدهم حديثا نبويا قلنا حديث نبوى .. والفروق الهائلة فى الأساليب بين القرآن والاحاديث القدسية منها فانها تغلبه .. والفروق الهائلة فى الأساليب بين القرآن والاحاديث القدسية والاحاديث النبوية أكبر دليل على صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام .

واحتار الكفار ماذا يفعلون . . ولم يجدوا ثغرة من منطق ينفذون منها . . فهاذا

قالوا ؟ . . قالوا ساحر!! وكان الرد ببساطة ان المسحور ليست له ارادة مع الساحر . . بحيث يستطيع دفع السحر عن نفسه ، وأن الساحر يسحر من أمامه رغها عن إرادتهم . . فاذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ساحرا فلهاذا لم يسحركم انتم حتى تؤمنوا به . . وبأى شيء رددتم السحر عن انفسكم ؟ .

ان ادعاءكم هذا يكذب حجتكم لأن كونكم الآن جالسين تقولون ساحر . . فمعنى ذلك انه لم يسحركم . . ولو كان ساحرا حقيقيا لأجبركم بسحره على أن تتبعوه وقالوا مجنون . . نقول لهم ان الجنون عمل بغير رتابة . بمعنى أنك لا تستطيع أن تتنبأ بما يفعله المجنون في اللحظة القادمة . فقد يجلس يتحدث معك وبعد دقيقة واحدة يضربك . . وتجده يبكى وبعد ثوان قليلة يضحك . . ورد الله تبارك وتعالى عليهم :

( سورة القلم)

والشهادة من الله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم . . لا تتصادم مع ما يعرفه الكفار عنه قبل الرسالة . . فهو بشهادتهم كان معروفا بالصدق والأمانة والخلق الحسن وكانوا يلقبونه بالأمين . . وكانوا يأمنونه على أموالهم وكل شيء له قيمة . . ولتعرف كيف يتناقض الكفار مع انفسهم نقول لهم كيف تأتمنون انسانا مجنونا على أغلى ما تمتلكون . . هل هذا يتمشى مع العقل . . أيذهب الانسان بأغلى ما عنده ويضعه عند رجل مجنون ؟ . . طبعا مستحيل لا يمكن ان يكون المجنون على خلق عظيم .

وقالوا شاعر وكاهن . . فرد القرآن الكريم بقوله تبارك تعالى :

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيرٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِي ۚ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ﴾ قَلِيلًا مَا تَذَكُّونَ ﴿ وَهِ الحَامَةِ )

وقولهم شاعر مردود عليه . . بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا في حياته . . والمواهب لا تأتى فجأة بل لابد ان تصقلها التجربة والخطأ . . عماما كالذى يقود السيارة . . عندما يبدأ لابد ان يكون معه انسان يعرف قيادة السيارة . . ويعلمه فيخطىء ويصيب . . ثم بعد ذلك يقود السيارة آليا . .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماكانت عنده ملكة الشعر ولا دربه أحد عليه . . أما قولهم كاهن فالانسان ينسى بمرور الوقت ، لذلك قيل اذا كنت كذوبا فكن ذكورا .

واذا أردنا ان نعرف الحقيقة فأننا نسأل الانسان على فترات . . فإن كان كاذبا فانه يتخبط فى أقواله . . ورسول الله صلى الله عليه وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب . . كان ينزل عليه الوحى بالآيات فيتلوها على أصحابه . . ثم يؤذن للصلاة بعد ذلك بساعات . . فيتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة . . الآيات التى نزلت عليه دون ان يتغير منها حرف واحد . . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

« قليلا ما تذكرون » . . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يأتى بالقرآن من عنده لنسى ولغير وبدل . . لان الذاكرة لا يمكن ان تستوعب بنفس الالفاظ ماقالته . ولو انك جئت بانسان وطلبت منه ان يتحدث فى موضوع معين وسجلته له . . ثم طلبت منه ان يعيد بعد نصف ساعة ما قاله . . لا يمكن أن يأتى بنفس الكلام أو بنفس الالفاظ أو بنفس الترتيب .

والحق سبحانه وتعالى يعطى رسله منهجه بالوحى . . ويكون عطاؤه غيبا لأن الله غيب . . فالله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْمِن وَرَآيٍ جِابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ عَ مَا يَشَآعُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيُّ حَكِيمٌ ۞

( سورة الشورى)

ذلك لأن التكوين البشرى لا يمكن أن يستقبل من الله مباشرة . . والوحى اعلام

بخفاء ، ولكى نقرب المعنى من الاذهان . . نقول انك لو كنت لا تريد ان تقابل ضيفا ثقيلا فانك تتفق مع خادمك على اشارة معينة . . فاذا جاء وأخبرك أمام الحاضرين بأن فلانا وصل . . تعطيه اشارة فلا يدخله الى المنزل . . هذه الاشارة المتفق عليها . . لا يفهمها أحد من الحاضرين ولا يعرف معناها . .

هذا هو معنى الوحى اعلام بخفاء . . لا يفهمه أحد الا الموجى ومن يوحَى اليه . . والوحى مادام اعلاما بخفاء فانه يقتضى موجِيا . . وموحَى اليه وموحَى به . .

ولقد أوحى الله للرسل وأوحى الى غير الرسل . فأوحى للملائكة والى أم موسى والى الحواريين وللنحل وللأرض . وهناك وحى من الشيطان لأوليائه هذا هو الوحى اللغوى . . أما الوحى الشرعى فيكون وحيا من الله لرسله . وكان وحى الله لوسى عليه السلام ان كلمه من وراء حجاب . . وكان وحى الحق جل جلاله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . بأن أرسل له جبريل عليه السلام . . ويجىء الملك بالوحى فيسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلصلة الجرس تنبيها . . ويتم اللقاء بين جبريل والرسول فتتغير كياويات جسد الرسول . . حتى انه حينها جباه الوحى لامست ركبته الشريفة ركبة صحابى كان يجلس بجواره فأحس كأنها جبل . . واذا كان رسول الله صلى عليه وسلم راكبا الناقة . . فتنام أو تبرك الناقة على الارض ولا تستطيع السير . . وكانت لفتة اخرى من الله تبارك وتعالى . . انه لا تناقض مطلقا بين القرآن وبين العلم . . فاذا جاءت نظرية علمية تناقض القرآن الكريم . . فالقرآن على حق والنظرية باطلة . . وهناك نظريات أخفاها الله سبحانه وتعالى عنا . . ولكن اخفاءه لها لا يضرنا بشيء .

فالشمس ينتفع بها كل الناس ولا يعلم حقيقتها أحد . . وكذلك بعض الظواهر الكونية الاخرى . . فكل ما أخفاه الله عنا هو جهل لا يضر ولا يقلل انتفاعنا بالكون . .

والقرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . ولقد حمل منهج الله للبشر ليحمى حركة الانسان الاختيارية في الكون . . ومادام الانسان يلتزم في حياته بالقرآن الكريم فانه يستمتع بالجهال في الكون . . اما اذا خالفه فيكون الانسان قد سعى الى شقائه . ولقد ظهرت الداءات والامراض في المجتمعات عندماخالف

الانسان منهج السماء ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ ﴿ ٢

( سورة الاسراء)

لاذا قدم الله سبحانه وتعالى الشفاء على الرحمة . . لأن الرحمة تقى الناس من أى شر قادم . . ولكن لابد من الشفاء أولا . . وعندما نزل القرآن كانت الامراض والداءات تملأ المجتمعات . . الظلم وأكل حقوق الناس واستعباد الانسان للانسان وغير ذلك من أمراض المجتمع . . فجاء الاسلام أولا ليشفى هذه الامراض اذا اتبع منهجه . . ثم بعد ذلك تأتى الرحمة وتمنع عودة هذه الداءات . فاذا حدثت غفلة عن منهج الله . . جاءت الداءات والامراض . . فاذا عدت الى صيدلية القرآن تأخذ منها الدواء يتم الشفاء .



# ﴿ اعُودُ بِاللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِهِ

طلب الله سبحانه وتعالى من كل مؤمن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . . قبل أن يقرأ القرآن . . إذن فالاستعاذة هي أول التقاء . . بين المؤمن وبين بداية قراءته للقرآن الكريم والله سبحانه وتعالى يقول :

## ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ۞

( سورة النحل)

وواضح أن الآية الكريمة . . تطلب منا الاستعادة بالله من الشيطان قبل أن نقرأ القرآن . . ذلك أن كل مخلوق إذا اتجه إلى خالقه واستعاد به يكون هو الأقوى برغم ضعفه وهو الغالب برغم عدم قدرته . . لأن الله عندما يكون معك . تكون قدرتك وقوتك فوق كل قدرة وأعلى من كل قوة . . لأنك جعلت الله سبحانه وتعالى فى جانبك . ونحن حين نقرأ القرآن لابد أن نصفى جهاز استقبالنا لحسن استقبال كلام الله . وفى هذه الحالة لا نفعل ذلك بقدراتنا نحن ولا بقوتنا . . ولكن بالاستعانة بقوة وقدرة الله . . لماذا ؟ لأن معوقات المنهج عند الإنسان المؤمن إنما هى من عمل الشيطان .

وابليس يأتى دائها من الباب الذى يرى فيه المنهج ضعيفا . . فاذا وجد انسانا متشددا فى ناحية يأتى له من ناحية اخرى . فلو أن العبد المؤمن متشدد فى الصلاة . . كافظ عليها ويؤديها فى أوقاتها ، جاءه ابليس من ناحية المال . يوسوس له بألا غرج الزكاة لأنها ستؤدى به الى الفقر . ويوسوس له أن يأكل حقوق الناس . . مدخلا السرور الى نفسه بالوهم بأنه سيصبح غنيا آمنا مطمئنا على غده . . وهذأ كذب .

والحقيقة هي التي رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: (ما نقص مال من صدقة) (١) والصدقة هي التي تكثر المال وتضع فيه البركة فيزداد وينمو . . والمال هو مال الله ينتقل من يد الى يد في الدنيا . ثم يموت الانسان ويتركه . . ولكن ابليس يستغل غفلة الناس عن هذه الحقيقة ليدفعهم الى المال الحرام . . فاذا كان الانسان متشددا من ناحية المال . . جاءه من ناحية المرأة فيظل يزين له امرأة خليعة . . يوسوس له حتى يسقط في الزنا . . وإن كان قويا في هذه النواحي كلها . . زين له ابليس الحمر أو مجلس السوء أو النميمة . . المهم أن ابليس يظل يدور حول نقط الضعف في الانسان ليسقطه في المعصية .

ولذلك فإن الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم ، إنما تجعل الله سبحانه وتعالى يقوى نقط الضعف فيك . فلا يستطيع الشيطان أن ينفذ اليك وأنت تقرأ القرآن ليضع في رأسك هواجس تلهيك عن هذه القراءة . . ذلك أن عطاء الله في القرآن الكريم يساوى بين جميع الخلق . . فعطاء القرآن متساو ولكن كل انسان يأخذ على قدر ايمانه . . فالقرآن يقرأ والناس تسمع . ولكن هل يتقبل الجميع القرآن تقبلا متساويا ؟ نقول لا . . فقد قال الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا نَحَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَوْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَوْ اللهِ عَلَى عَلَوْ اللهِ عَلَى عَلَوْ اللهِ عَلَى عَلَوْ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَوْ اللهِ عَلَى عَلَوْ اللهِ عَلَى عَلَوْ اللهِ عَلَى عَلَوْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَوْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَوْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَوْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَوْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَوْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عَل

( سورة محمد)

أى أن القرآن لم يؤثر فيهم . . ولكنه أثر في المؤمنين الذين استمعوا اليه مصداقا لقوله جل جلاله :

﴿ وَلَوْجَعَلْنَا لَهُ قُرْءَانَا أَغِمَيَّا لَغَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنَتُهُ وَ الْغَمِيُّ وَعَرَبِي فَ لَهُ هُوَ لِلَّذِينَ الْمُواْلَقِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَنَهِكَ عَامَنُواْ هُذَى وَشِفَآءٌ وَاللَّهِ مَا لَكُومِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَنَهِكَ عَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءٌ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلْمُلَّا الللَّهُ اللَّاللَّا ال

<sup>(</sup>١) رواه احمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة ، وتتمة الحديث : «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ، وماتواضع أحد لله إلا رفعه .

فالقرآن عطاؤه للجميع ولكن المهم من يستقبله . . وكيف يستقبله عندما يتلى عليه . . والله سبحانه وتعالى يريدنا عندما نقرأ القرآن . . أن نبعد الشيطان عن أنفسنا قبل أن يبعدنا هو عن منهج الله وعن آياته . . وبما أننا لانرى الشيطان وهو يرانا . . ولانعرف أين هو بينها هو يعرف اين نحن . . مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿ يَبَنِي َ وَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَنْرَجَ أَبُوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيَرِيَهُمَ مِنْ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ يَهِمَا ۚ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَطِينَ لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ يَهِمَا ۖ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَطِينَ لَيُورِيهُمَا سَوْءَ يَهِمَا لَا يَوْمُنُونَ اللهُ الشَّيَطِينَ أَوْلِيلَةً وَلِيلَةً وَلِيلَةً وَلَيْلَةً مِنُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

( سورة الأعراف)

فلابد من أن نستعيذ بقوة تستطيع أن تقهر الشيطان وتدمره . الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نستعيذ به وأن نلجأ اليه . لأنه هو القادر على أن يحمينا . . ويصفى قلوبنا ونفوسنا من همزات الشياطين . فيحسن استقبالنا للقرآن الكريم . . لأنه اذا صفيت نفسك لاستقبال القرآن . . فإن آياته الكريمة تمس قلبك ونفسك وتكون لك هدى ونورا .

والشيطان قد قضى الله سبحانه وتعالى فى أمره . فطرده من رحمته وجعله رجيها مبعدا . . والشيطان يعرف أن مصيره النار . ويعتقد أن آدم هو السبب . . لأن بداية المعصية كانت رفض ابليس طاعة أمر الله فى السجود لأدم . . وقال كها يروى لنا القرآن الكريم .

﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْ تُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ كَالَّا مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْ تُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ ﴾

(سورة الأعراف)

وكانت معصية ابليس في القمة . . لأنه رد الأمر على الأمر . . وقال لن اطيع ولن

0

أسجد لآدم لأنى خير منه . . هو من طين وأنا من نار . . فكأنه لم يرض بحكم الله سبحانه وتعالى وأراد أن يعدله . وهذه معصية في القمة . . جعلت الله تبارك وتعالى يطرد ابليس من رحمته . . ويصفه بأنه رجيم . . وذلك حتى نعرف أن مصيره النار وأن الله لن يغفر له .

وبدأ ابليس بغواية آدم عليه السلام . . فآدم عاش في جنة تعطيه مقومات حياته بلا تعب وبلا عمل . . وكان في الجنة ألوف الأشجار تعطى كل الثمرات وهي حلال لأدم وحواء يأكلان منها مايشاءان . . ماعدا شجرة واحدة حرمها الله عليهما . . وكانت هذه الشجرة هي بداية الخطيئة . . بدأ ابليس يغرى آدم وحواء على المعصية . . كيف ؟ . . حاول اقناعهما بأن عدم الأكل من هذه الشجرة . . سيحرمهما من خير كبير . . واقرأ قول القرآن الكريم :

﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبِدِى لَهُمَا مَاوُدِرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يَهِمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُكُما عَنْ هَنْدِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخُدَلِدِينَ ۞ ﴾

( سورة الأعراف)

وفي إغواء آخر :.

﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطُانُ قَالَ يَنَادَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَآ يَسْلَى ﴿ ﴾ ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

وهكذا نعرف أن إبليس يأتى للانسان من أكثر من زاوية . . لذلك كانت الزاوية الأولى هى أن هذه الشجرة من يأكل منها . . يكون ملكا أو يكون خالدا . . وكان الاغواء الثانى ان هذه الشجرة تعطى لمن يأكل منها بجانب الخلود مُلْكاً لا ينتهى .

إذن فإبليس يصور للإنسان . . أن ما منعه الله عنه هو الخير . . وأنه لو عصى فسيحصل على المال والنفوذ . . لقد أكل آدم وحواء من الشجرة . فلم يخلدا ولم يأت لهما مُلك لا ينتهى . بل ظهرت عوراتهما وعرفا أن إبليس كان كاذبا . . وأن الله

سبحانه وتعالى بمنهجه وماينهانا عنه انما كان يريد لهما الخير.

ولكن الشيطان يأتى ويزين للانسان طريق الباطل . . ولو أن آدم كان قد حكم عقله لعرف كذب وسوسة ابليس . . فأبليس كها يدعى كان يدل آدم على شجرة الخلد . . ولو أن هذه الشجرة كانت تعطى الخلد فعلا . . لما طلب ابليس من الله تبارك وتعالى أن يبقى على حياته الى يوم القيامة . . بل لأكل من الشجرة ونال الخلد .

ولكن ابليس دخل من ناحية الغفلة في النفس البشرية ليوقع آدم في المعصية . . وهو يدخل الى أبناء آدم من ناحية الغفلة أيضا . ولو أن أبناء آدم حكموا عقولهم وهم يعرفون أن هناك عداوة مسبقة بين آدم وابليس . وأن ابليس طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقيه الى يوم القيامة لينتقم من آدم وأولاده بإغوائهم على المعصية . . لو تنبهنا الى ذلك لأخذنا حذرنا . . وعندما تنكشف وسوسة الشيطان فانه يهرب .

ابليس دخل الى ناحية الغواية بأن أقسم بعزة الله . . وأن الله عزيز لا يحتاج لخلقه . ولا يضره سبحانه وتعالى من كفر . ولا يزيد شيئا فى ملكه من آمن . . استغل عزة الله فى استغنائه عن خلقه . فقال كها يروى لنا القرآن الكريم .

﴿ قَالَ فَبِعِزَّ تِكَ لَأُغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ١

( سورة ص)

ولكن الحق تبارك وتعالى . أخبرنا أنه طرد ابليس من رحمته وسماه رجيما . حتى نعرف جميعا أنه لن يدخل في رحمة الله أبدا .

ابليس دخل الى غواية بنى آدم بعزة الله سبحانه وتعالى عن خلقه . . فلو أن الله اراد خلقه جميعا مهديين . . ما استطاع ابليس أن يتقدم ناحية واحد منهم . . واقرأ قوله سبحانه :

﴿ إِن نَّسَأَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿ ﴾ ﴿ وَوَهُ الشَّعُواءُ ﴾

اذن الله سبحانه وتعالى . . هو الذي أعطى للانسان حق الاختيار ولو شاء لجعله مقهورا على الطاعة كباقى الخلق . . من نقطة الاختيار هذه . وقوله تبارك وتعالى :

﴿ وَقُلِ ٱلْحَتَّىٰ مِن رَّ بِكُمُ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَخَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاءً كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِنُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا فَي ﴾ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا فَي ﴾

(سورة الكهف)

إذن فالله سبحانه وتعالى . بَينَ لنا طريق الهدى وطريق المعصية . . ثم ترك لنا ان نختار طاعة الله ورحمته . . أو معصية الله وعذابه . . ولم يعطنا الحق تبارك وتعالى هذا الاختيار الا فى فترة محدودة هى حياتنا فى الدنيا . . فعندما يحتضر الانسان تخمد بشريته . . ويصبح لا اختيار له . كما أن الله جل جلاله لم يعطنا الاختيار فى كل أحداث الدنيا . . بل أعطاه لنا فى المنهج فقط فى الطاعة أو المعصية .

ولكى نتقى الشيطان في حياتنا . شرح لنا القرآن الكريم كيف سيغوى ابليس بني آدم . . واقرأ القرآن الكريم :

﴿ قَالَ فَبِمَآ أَغُولَيْنِي لَأَقْعُدُنَّ لَمُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٠٠

(سورة الأعراف)

أى أن ابليس لا يجتهد فى اغواء من باع نفسه للمعصية . وانطلق يخالف كل ما أمر به الله . . فالنفس الأمارة بالسوء لها شيطانها . . وهى ليست محتاجة الى اغواء لأنها تأمر صاحبها بالسوء . ولذلك فإن ابليس لا يذهب الى الخمارات وبيوت الدعارة . ويبذل جهدا فى اغواء من يجلسون فيها . . لأن كل من ذهب الى هذه الاماكن . . هو من شياطين الانس . . ولكن ابليس يذهب الى مهابط الطاعة وأماكن العبادة . . هؤلاء يبذل معهم كل جهده وكل حيله ليصرفهم عن عبادة الله ، ولذلك لابد أن نتنبه الى أن ابليس لم يقل لأقعدن لهم على الطريق المعوج . .

فالطريق المعوج بطبيعته يتبع الشيطان . . فإبليس يريد أهل الطاعة . . يزين لهم المعصية ويغريهم بالمال الحرام .

القرآن الكريم يقول:

﴿ ثُمَّ لَا تِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآ بِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكَا يِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِينَ ﴾ شَنكِرِينَ ۞

( سورة الأعراف)

هذه هي جهات الغواية التي يأتي منها ابليس . من بين أيديهم أي من أمامهم وهذه هي الجهة الثانية . . وهذه هي الجهة الثانية . . وعن أيمانهم أي من اليمين وهذه هي الجهة الثالثة . . وعن شهائلهم أي من الشهال وهذه هي الجهة الرابعة . . وكلنا نعلم أن الجهات ست وليست أربعا . . فها هما الجهتان اللتان لا يأتي منهها الشيطان ؟ . . هما فوق وتحت . . هرب ابليس من هاتين الجهتين بالذات . . ولم يقل سآتي لهم من فوقهم أو من تحتهم ، لأنه يعلم أن الجهة العليا تمثل الفوقية الالهية . . وأن الجهة السفلي تمثل العبودية البشرية حينها يسجد الانسان لله . . ولذلك ابتعد ابليس عن هاتين الجهتين تماما .

ومن العجيب أنك اذا نظرت الى أبواق الالحاد فى كل عصر . . تجدها تأتى من الجهات التى يأتى منها الشيطان . . يقولون تقدمى جهة الامام . . ورجعى جهة الخلف ويمينى جهة اليمين ويسارى جهة اليسار . . نقول لهم نحن لسنا فى أى جهة من هذه الجهات . لا تقدميين ندعو الى التحلل والفجور . . ولا رجعيين نقول هذا ما وجدنا عليه آباءنا . ولا يساريين ننكر الدين ونناصر الكفر . ولا يمينين نؤمن بالرأسهالية واستغلال الانسان . ولكننا أمة محمدية فوقية . كل أمورنا من الله . ومادامت أمورنا من الله سبحانه وتعالى . . فنحن لا نخضع لمساولنا . ولكننا نخضع لله العلى القدير . . ومادمت تخضع لأعلى منك . فلا ذلة أبدا بل عزة ورفعة . مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَلِلَهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ عَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

ونحن أمة محمدية فوقية . . نعلن عبوديتنا وخضوعنا لله . . ونتبع منهج السهاء . . ولذلك فقد تميزنا عن البشر جميعا لأن كل انسان في الدنيا لا يخضع لله سبحانه وتعالى ولا يأخذ منهجه عنه فهو خاضع لمنهج بشرى وضعه مساو له من البشر . . والنفس البشرية لها هوى تريد أن تحققه . لذلك فهى تضع المنهج الذى يمكنها من أن تتميز به على الناس . . المنهج الذى تستفيد منه هى وحدها . وقد يكون المنهج من وضع مجموعة أفراد أو طبقة . . نقول أن مناهجهم لفائدتهم . . ولكن الله سبحانه وتعالى يضع منهجه ليعطيك خيرا . . لا ليأخذ منك الخير ، لأنه جل جلاله مصدر الخير كله . وهو ليس محتاجا لما تملك ولا ما يملك كل البشر . اذن العدل والخير والعزة هي منهج السهاء . . فالله لا يأخذ منك ولكن يعطيك . ولا يذلك ولكن يعطيك .

على أن هناك لفتة . . لابد ان ننتبه اليها . فهذه الفوقية هى التى جعلت الله سبحانه وتعالى يختار أمة أمية . . ليجعل فيها آخر صلة للسهاء بالارض . ويختار من هذه الأمة رسولا أميا . . أى كها ولدته امه . لم يأخذ ثقافة من مساويه . . لم يتثقف على الشرق أو على الغرب . ولم يقرأ لفلان فيتأثر به . . او لفيلسوف فيتبعه . ولكن الذى علمه هو الله جل جلاله .

اذن فالأمية شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . لأنها تؤكد أن كل ما جاء به هو من الله سبحانه وتعالى . ولذلك فكل ما يأتى به معجزة لأنه من وحى السهاء . . فلو أن القرآن نزل على أمة متحضرة كالفرس أو الروم . . أو على نبى غير أمى . . قد قرأ كتب الفلاسفة والعلهاء من الشرق والغرب . . لقيل أن « القرآن التقاء حضارات وهبات عقل واصلاحات ليقود الناس حركة حياتهم » ولكن لا . هى أمة أمية ـ ورسول أمى . . تأكيدا لصلتها بالسهاء . . وأن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام . لا دخل لبشر ولا ثقافة ولا حضارة به . وهو ليس من معطيات عقول البشر . . ولكنه من الحق تبارك وتعالى . . ليصبح محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الأمى معلما للبشرية كلها . وهكذا نعرف أن الشيطان لايستطيع أن يقترب من مكان صعود الصلاة وصالح الاعهال الى السهاء ومن مكان الخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى .

وقد أصرُّ الشيطان على غواية الانسان . . حتى لا يكون هو العاصي الوحيد .

فهادام عصى وطرد من رحمة الله لماذا يكون هو العاصى الوحيد ؟ . . لماذالايكون الكل عاصيا ؟ . . وإذا كانت معصية الشيطان بسبب عدم السجود لآدم . فلماذا لايأخذ أولاد آدم معه الى النار ؟ انتقاما منهم ومن أبيهم . بعض الناس يقول . . ابليس عصى وآدم عصى . والله سبحانه وتعالى طرد ابليس من رحمته وغفر لآدم . . نقول ان هناك فرقاً بين معصية ومعصية . معصية ابليس كانت معصية في القمة . . ترد الأمر على الأمر . . تقول لا . . لن أسجد ولن أطيع لأننى من نار وهو من طين . . فكأنه رد الأمر على الأمر . . أما آدم فقال : يارب أمرك الحق . . وقولك الحق ومنهجك الحق . . ولكنى ضعيف لم استطع أن أحمل نفسي على الطاعة . . فسامح ضعفى يارب ، ولذلك شرع له الله سبحانه وتعالى التوبة . وعلمه كلمات ليتوب عليه .

إذن فهناك فرق بين معصيتين . معصية تقول لن أطيع لأننى خير منه . . ومعصية يعترف فيها العبد بالخطأ والضعف ويتجه الى الله طالبا التوبة والغفران . وبرغم أن الله سبحانه وتعالى قد أبلغنا فى القرآن الكريم أن الشيطان عدو لنا . . فى قوله تعالى :

فإن الانسان لايحتاط . . ولذلك في كل مرة نقرأ فيها القرآن . . يريد الله سبحانه وتعالى . . أن نستعيذ به من الشيطان الرجيم . . حتى إذا كان الشيطان قد مسنا أو غلبنا في حدث من احداث الحياة . . فإن الله سبحانه وتعالى يبعده عنا ونحن نقرأ القرآن . . حتى تصفو قلوبنا ونكون قد أبعدنا الشيطان . . وما حاول أن يوسوسه لنا ليبعدنا عن المنهج .

عندما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . . فهناك مستعاذ به وهو الله تبارك وتعالى من الشيطان . . والشيطان من خلق الله وأنت من خلق الله . فمن الممكن ان ينفرد خلق لله بخلق لله ، ويكون القوى بقوته . أما إذا التحم احدهما بخالقه فالثانى لايقدر عليه . وأنت إذا تركت تفسك للشيطان . . انفرد بك . ولذلك تستعيذ بالله الذى خلقك وخلق الشيطان . . فيعينك عليه . . ولذلك حين تجد قوما مؤمنين وقوما كافرين . إن ظل المؤمنون موصولين برجهم . لا يهزمهم الكفار

أبدا . . فاذا بعدوا عن منهج الله . . يهزمهم الكفار . . لانه في هذه الحالة يكون القتال بين فئتين ابتعدتا عن الله . . اذن فعندما ينفرد خلق بخلق . . فالقوى هو الذى يغلب . أما إذا احتمى خلق بخالقهم . فلا يقدر عليهم أحد . البشر يقدر على البشر إذا بعدت الفئتان عن الله . . فإن كانت الفتئان معتصمتين بالله . . فلن يتقاتلا .

والحق تبارك وتعالى . . يريدك حين تقرأ القرآن . أن تصفّى جهاز استقبالك تصفية تضمن حسن استقبالك للقرآن . . بأن تبعد عنك نزع الشيطان . . حيننذ تستقبل القرآن بصفاء . . وتأخذ منه كل عطاء . فاذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم . تكون في جانب الله فلا يأتيك الشيطان أبدا . . ولذلك سيأتي الشيطان يوم القيامة ليقول لمن أغواهم كها يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَثُكُمْ فَأَخْلَفُتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنِ سُلُطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَا أَن عَلَيْتُهُمْ مِّن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ الطَّلِينَ لَهُمْ أَن الطَّلِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُو

( سورة ابراهيم)

اذن فالشيطان ليس له سلطان على الانسان أن يقهره على فعل لا يريده . . أى ليس له سلطان القهر . وليس له سلطان على أن يقنع الانسان بالمعصية . . وهذا اسمه سلطان الحجة . . فالسلطان نوعان . . قهر لمن لايريد الفعل . وأقناع يجعلك تقبل الفعل وأنت راض . . الشيطان ليس له سلطان القهر على عمل لا نريده . وليس له سلطان الحجة . . ليقنعنا بأن نفعل ما لا نريد أن نفعله . . ولكن المسألة ان وسوسة الشيطان . . وجدت هوى في نفوسنا فتبعناه .

والله سبحانه وتعالى يريد أن يمنع عنا هذه الوسوسة . . ونحن نقرأ القرآن . . ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشيطان . . وهو الذي أعطاه القدرة على أن يوسوس للانسان . . لماذا ؟ . . لأنه لو أن الطاعة وجدت بدون مقاوم . .

لا تظهر حرارة الايمان . . ولا قوة الاقبال على التكليف . . وانما عندما يوجد إغراء وإلحاح في الاغراء . . وأنت متمسك بالطاعة . فذلك دليل على قوة الايمان . . تماما كما أنك لا تعرف ثوة أمانة موظف إلا إذا أغريته برشوة . فلو أنه لو لم يتعرض لهذا الاغراء . . فلن تختبر أمانته أبدا . ولكن إذا تعرض للاغراء . . وتمسك بأمانته ونزاهته فهذه هي الامانة . .

والله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار لأنه يريد من خلقه من يطبعه وهو قادر على معصيته . . ويؤمن به وهو قادر على عدم الايمان . . لأن هذه تثبت صفة المحبوبية لله . الخلق المقهور لله يأتي له قهرا . . لا يقدر على المعصية . . وهذا يثبت القهر والجبروت لله . . ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد خلقا يأتيه عن حب . . وقد يكون هذا الحب من أجل عطاء الله في الأخرة ونعيمه وجنته . فلا يضن الله "على عباده بها . . وقد يكون عن حب لذات الله . لذلك يقول بعض اهل الصفاء في معنى الآية الكريمة :

(سورة الكهف)

يقولون إن الجنة أحد . . لأن الحق سبحانه وتعالى قال «من كان يريد لقاء ربه» . . أى الأنس بلقاء الله . . فان كنت تعمل للذات وليس للعطاءات . . فانك تكون في أنس الله يوم القيامة . . والذي عمل لم جنة سيأخذها . . والذي عمل لم هو فوق الجنة يأخذه .

أو لم يخلق الله تعالى جنة ونارا ، أما كان اهلا لأن يعبد ؟! ولقد قالت رابعة العدوية : «اللهم إن كنت تعلم أن أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها ، وإن كنت تعلم أنى أعبدك خوفا من نارك فارسلني فيها ، أنا أعبدك لأنك تستحق أن تُعبد» .

والحق سبحانه وتعالى: يريدك عندما تقرأ القرآن. أن تصفى نفسك له سبحانه وتعالى . وهو جل جلاله يعلم مكائد الشيطان ومداخله الى النفس البشرية . وأنه سيوسوس لك ما يفسد عليك فطرتك الايمانية . . فيأت القرآن على فطرة

فسدت . فلا يحدث استقبال لفيوضاته على النفس البشرية . . ولكن اذا استعذت بالله ، فقد استعذت بخالق . . فلا يجرؤ الخلق على الاقتراب منك . ولذلك إن أردت من جهاز استقبالك أن يكون صالحا لصفاءات الارسال ، سامعا لكلام الله . . لأن الله هو الذي يتكلم . . فالقرآن ليس كلام القارىء له . ولكنه كلام الله سبحانه وتعالى . . ولذلك قال سيدنا جعفر الصادق رضى الله عنه . . وكان أكثر آل بيت رسول الله معرفة بأسرار القرآن الكريم . . أن مفزعات الحياة عند الانسان . . الخوف والغم والهم والضر وزوال النعمة . . قال عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه وتعالى : حسبنا الله ونعم الوكيل . فقد سمعت الله بعدها يقول : هانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يسسهم سوء وعجبت لمن ابتلى بالضر ولم يفزع الى قول الله سبحانه وتعالى «إني مسنى الضر وانت ارحم الراحمين» فقد سمعت الله يفزع الى قول الله تعالى «لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين» فقد سمعت يفزع الى قول الله بعدها يقول : «فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين» . وعجبت لمن أضير . . ولم يفزع لقول الله سبحانه وتعالى : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بصير المنابي . . فقد سمعت الله تعالى بعدها يقول : «فوقاه الله سيئات مامكروا» . العباد» . . فقد سمعت الله تعالى بعدها يقول : «فوقاه الله سيئات مامكروا» . العباد» . . فقد سمعت الله تعالى بعدها يقول : «فوقاه الله سيئات مامكروا» .

وأنت مادمت في معية خالقك لا يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا . . وحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار ثور ومعه أبو بكر الصديق رضى الله عنه يوم الهجرة . . والكفار غند مدخل الغار بسلاحهم . . ماذا قال أبو بكر رضى الله عنه ؟ قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا . . وهذا واقع لا يكذب إلا بصفاء ايماني . . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه : ماظنك باثنين الله ثالثها . . وهو ماتشير اليه الآية الكريمة بقوله تعالى :



\*

( سورة التوبة)

اذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم .. ومعه أبو بكر رضى الله عنه كلاهما فى معية الله . ولكن هل كونهما فى معية الله . ود على قول أبى بكر : لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا . . نقول نعم . . لأنهما فى معية الله \_ والله لا تدركه الأبصار \_ فلا تدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الأبصار كذلك ماداما فى معية الله .





en de la transportación de la companya de la compa La companya de la co

# الله التحمل التحمل التحمم التحميم التح

القرآن الكريم منذ اللحظة التي نزل فيها نزل مقرونا بسم الله سبحانه وتعالى ـ ولدلك حينها نتلوه فإننا نبدأ البداية نفسها التي أرادها الله تبارك وتعالى ـ وهي أن تكون البداية بسم الله . وأول الكلمات التي نطق بها الوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم كانت «اقرأ باسم ربك الذي خلق» . وهكذا كانت بداية نزول القرآن الكريم ليمارس مهمته في الكون . . هي بسم الله . ونحن الأن حينها نقرأ القرآن نبدأ نفس البداية .

ولقد كان محمد عليه الصلاة والسلام في غار حراء حينها جاءه جبريل وكان أول لقاء بين الملك الذي يحمل الوحى بالقرآن . وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الحق تبارك وتعالى : «اقرأ».

واقرأ تتطلب ان يكون الانسان . . إما حافظا لشيء يحفظه ، أو أمامه شيء مكتوب ليقرأه . . ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان حافظا لشيء يقرؤه . . وماكان أمامه كتاب ليقرأ منه . . وحتى لوكان أمامه كتاب فهو أمى لا يقرأ ولا يكتب .

وعندما قال جبريل: «اقرأ».. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارىء.. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام منطقيا مع قدراته. وتردد القول ثلاث مرات. جبريل عليه السلام بوحى من الله سبحانه وتعالى يقول للرسول: «اقرأ» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارىء.. ولقد أخذ خصوم الاسلام هذه النقطة.. وقالوا كيف يقول الله لرسوله اقرأ ويرد الرسول ما أتا بقارىء.

نقول إن الله تبارك وتعالى . . كان يتحدث بقدراته التي تقول للشيء كن فيكون ،

بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث ببشريته التى تقول أنه لايستطيع أن يقرأ كلمة واحدة ، ولكن قدرة الله هى التى ستأخذ هذا النبى الذى لايقرأ ولايكتب لتجعله معلها . للبشرية كلها الى يوم القيامة . . لأن كل البشر يعلمهم بشر . . ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم سيعلمه الله سبحانه وتعالى . ليكون معلها لأكبر علماء البشر . . يأخذون عنه العلم والمعرفة . لذلك جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى :

(سورة العلق)

أى أن الله سبحانه وتعالى . الذى خلق من عدم . سيجعلك تقرأ على الناس ما يعجز علماء الدنيا وحضارات الدنيا على أن يأتوا بمثله . . وسيكون ماتقرؤه وأنت النبى الأميّ اعجازا . . ليس لهؤلاء الذين سيسمعونه منك فقط لحظة نزوله . ولكن للدنيا كلها وليس فى الوقت الذى ينزل فيه فقط ، ولكن حتى قيام الساعة ، ولذلك قال جل جلاله :

( سورة العلق)

أى أن الذى ستقرؤه يا محمد . . سيظل معلما للانسانية كلها الى نهاية الدنيا على الأرض . . ولأن المعلم هو الله سبحانه وتعالى قال : «اقرأ وربك الأكرم» مستخدما صيغة المبالغة . فهناك كريم وأكرم . . فأنت حين تتعلم من بشر فهذا دليل على كرم الله جل جلاله . . لأنه يسر لك العلم على يد بشر مثلك . . اما اذا كان الله هو الذى سيعلمك . . يكون «أكرم» . . لأن ربك قد رفعك درجة عالية ليعلمك هو سبحانه وتعالى . .

والحق يريد أن يلفتنا الى أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن لأنه تعلم القراءة ، ولكنه يقرؤه باسم الله ، ومادام بسم الله . . فلا يهم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم من بشر أو لم يتعلم . لأن الذي علمه هو الله . . وعلمه

فوق مستوى البشرية كلها .

على أننا نبدأ ايضا تلاوة القرآن بسم الله . . لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزله لنا . . ويسر لنا أن نعرفه ونتلوه . . فالأمر لله علما وقدرة ومعرفة . . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَكُمْ بِهِ عَفَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ عَ أَفَلَا تَعْقَلُونَ إِنَّ مَا تَلُوْتُهُ عَمُرًا مِن قَبْلِهِ عَ أَفَلَا تَعْقَلُونَ إِنَّ ﴾

( سورة يونس)

لذلك أنت تقرأ القرآن باسم الله لأنه جل جلاله هو الذي يسره لك كلاما وتنزيلا وقراءة . . ولكن هل نحن مطالبون أن نبدأ فقط تلاوة القرآن بسم الله ؟ . . . إننا مطالبون أن نبدأ كل عمل باسم الله . لأننا لابد أن نحترم عطاء الله في كونه . فحين نزرع الارض مثلا . لابد أن نبدأ بسم الله . . لأننا لم نخلق الأرض التي نحرثها . . ولا خلقنا البذرة التي نبذرها . ولا انزلنا الماء من السماء لينمو الزرع .

ان الفلاح الذي يمسك الفأس ويرمى البذرة قد يكون أجهل الناس بعناصر الارض ومحتويات البذرة وما يفعله الماء في التربة لينمو الزرع . . إن كل مايفعله الانسان هو أنه يعمل فكره المخلوق من الله في المادة المخلوقة من الله . . بالطاقة التي أوجدها الله في أجسادنا ليتم الزرع .

والانسان لا قدرة له على إرغام الأرض لتعطيه الثمار . . ولا قدرة له على خلق الحبة لتنمو وتصبح شجرة . ولا سلطان له على إنزال الماء من السماء . . فكأنه حين يبدأ العمل باسم الله ، يبدؤه باسم الله الذى سخر له الأرض . . وسخر له الحب ، وسخر له الماء ، وكلها لا قدرة له عليها . . ولا تدخل في طاقته ولا في استطاعته . . فكأنه يعلن أنه يدخل على هذه الأشياء جميعا باسم من سخرها له . .

والله تبارك وتعالى سخر لنا الكون جميعا وأعطانا الدليل على ذلك . فلا تعتقد أن لك قدرة أو ذاتية في هذا الكون . ولا تعتقد ان الاسباب والقوانين في الكون لها ذاتية . بل هي تعمل بقدرة خالقها. الذي إن شاء أجراها وإن شاء أوقفها .

الجمل الضخم وّالفيل الهائل المستأنس قد يقودهما طفل صغير فيطيعانه . ولكن الحية صغيرة الحجم لايقوى أى انسان على أن يستأنسها . ولو كنا نفعل ذلك بقدراتنا . . لكان استئناس الحية أو الثعبان سهلا لصغر حجمها . . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعلها مثلا لنعلم أنه بقدراته هو قد أخضع لنا ما شاء ، ولم يخضع لنا ما شاء . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَنَمَا فَهُمْ لَكَ مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَّلْنَكُهَا لَهُمْ فَكُ مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَّلْنَكُهَا لَهُمْ فَكُ مَلِكُونَ اللَّهُ وَفَرْتُ كَا لَكُونَ اللَّهُ ﴾ فَيَنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ٢٠٠٠ ﴾

( سورة يس)

وهكذا نعرف أن خضوع هذه الأنعام لنا هو بتسخير الله لها وليس بقدرتنا .

يأتى الله سبحانه وتعالى الى أرض ينزل عليها المطر بغزارة . والعلماء يقولون إن هذا يحدث بقوانين الكون . فيلفتنا الله تبارك وتعالى الى خطأ هذا الكلام . بأن تأتى مواسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر واحدة لنعلم أن المطر لا يسقط بقوانين الكون ولكن بإرادة خالق الكون . . فاذا كانت القوانين وحدها تعمل فمن الذى عطلها ؟ ولكن إرادة الخالق فوق القوانين ان شاءت جعلتها تعمل وإن شاءت جعلتها لا تعمل . . اذن فكل شيء في الكون باسم الله . هو الذى سخر وأعطى . . وهو الذى يمنح ويمنع . حتى في الأمور التي للانسان فيها نوع من الاختيار . . واقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الشَّاءُ الشَّاءُ الذُّكُورَ فَيْ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُوانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ عَلَيمٌ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ عَلَيمٌ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا الشورى)

والاصل فى الذرية أنها تأتى من اجتهاع الذكر والانثى . . هذا هو القانون . . ولكن القوانين لاتعمل الا بأمر الله . . لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تأتى الذرية لأنه ليس القانون هو الذى يخلق . . ولكنها ارادة خالق القانون . . ان شاء جعله

يعمل . . وان شاء يبطل عمله . . والله سبحانه وتعالى لاتحكمه القوانين ولكنه هو الذي يحكمها .

وكها أن الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل القوانين تفعل او لا تفعل . . فهو قادر على ان يخرق القوانين . . خذ مثلا قصة زكريا عليه السلام . . كان يكفل مريم ويأتيها بكل ماتحتاج إليه . . ودخل عليها ليجد عندها مالم يحضره لها . .

وسألها وهي القديسة العابدة الملازمة لمحرابها . .

﴿ قَالَ يَسْمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ مَسْدًّا ۞ ﴾

( سورة آك عمران )

الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة .. مع أن مريم بسلوكها وعبادتها وتقواها فوق كل الشبهات . ولكن لنعرف أن الذى يفسد الكون . هو عدم السؤال عن مصدر الأشياء التى تتناسب مع قدرات من يحصل عليها . الأم ترى الأب ينفق ما لا يتناسب مع مرتبه . وترى الابنة ترتدى ما هو أكبر كثيرا من مرتبها أو مصروفها . ولو سألت الأم الأب أو الابنة من أين لك هذا ؟ لما فسد المجتمع . ولكن الفساد يأتى من أننا نغمض أعيننا عن المال الحرام . بماذا ردت مريم عليها السلام ؟

﴿ قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ ﴾

( سورة آل عمران )

اذن فطلاقة قدرة الله لا يحكمها قانون . . لقد لفتت مريم زكريا عليهما السلام الى طلاقة القدرة . . فهو الى طلاقة القدرة . . فهو رجل عجوز وامرأته عجوز وعاقر ويريد ولدا . . هذه قضية ضد قوانين الكون . . لأن الانجاب لا يتم الا وقت الشباب ، فإذا كبر الرجل وكبرت المرأة لا ينجبان . . فها بالك اذا كانت الزوجة أساسا عاقرا . . لم تنجب وهي شابة وزوجها شاب . .

فكيف تنجب وهي عجوز وزوجها عجوز . . هذه مسألة ضد القوانين التي تحكم البشر . . ولكن الله وحده القادر على أن يأتى بالقانون وضده . . ولذلك شاء أن يرزق زكريا بالولد وكان . . ورزق زكريا بابنه يجيى .

اذن كل شيء في هذا الكون باسم الله . . يتم باسم الله وبإذن من الله . . الكون تحكمه الأسباب نعم ولكن ارادة الله فوق كل الأسباب .

أنت حين تبدأ كل شيء باسم الله . . كأنك تجعل الله في جانبك يعينك . . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه علمنا أن نبدأ كل شيء باسم الله . . لأن الله هو الاسم الجامع لصفات الكهال سبحانه وتعالى . . والفعل عادة يحتاج الى صفات متعددة . . فأنت حين تبدأ عملا تحتاج الى قدرة الله والى قوته والى عونه والى رحمته . . فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بالاسم الجامع لكل الصفات . . كان علينا أن نحدد الصفات التى نحتاج إليها . . كأن نقول باسم الله القوى وباسم الله الرازق وباسم الله المجيب وباسم الله القادر وباسم الله النافع . . إلى غير ذلك من الأسماء والصفات التى نريد أن نستعين بها . . ولكن الله تبارك وتعالى جعلنا نقول : بسم الله بسم الله المجامع لكل هذه الصفات .

على أننا لابد أن نقف هنا عند الذين لا يبدأون أعمالهم بسم الله وإنما يريدون المجزاء المادى وحده . . إنسان غير مؤمن لا يبدأ عمله باسم الله . . وإنسان مؤمن يبدأ كل عمل وفي باله الله . . كلاهما يأخذ من الدنيا لأن الله رب للجميع . . له عطاء ربوبة لكل خلقه الذين استدعاهم للحياة . . ولكن الدنيا ليست هي الحياة الحقيقية للإنسان . . بل الحياة الحقيقية هي الأخرة . . الذي في باله الدنيا وحدها يأخذ بقدر عطاء الله في الدنيا . . والذي في باله الله يأخذ بقدر عطاء الله في الدنيا والأخرة . . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ٢٠٠٠ ﴾ الْحَبِيرُ ٢٠٠٠ ﴾

لأن المؤمن يحمد الله على نعمه في الدنيا . . ثم يحمده عندما ينجيه من النار والعذاب ويدخله الجنة في الآخرة .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

« كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بباسم الله الرحمن الرحيم أقطع »(١)

ومعنى أقطع أى مقطوع الذنب أو الذيل . . أى عمل ناقص فيه شيء ضائع . . لانك حين لا تبدأ العمل باسم الله قد يصادفك الغرور والطغيان بأنك أنت الذى سخرت ما في الكون ليخدمك وينفعل لك . . وحين لا تبدأ العمل باسم الله . . فليس لك عليه جزاء في الآخرة فتكون قد أخذت عطاءه في الدنيا . . وبترت أو قطعت عطاءه في الآخرة . . فاذا كنت تريد عطاء الدنيا والآخرة . فأقبل على كل عمل باسم الله . . قبل أن تأكل قل باسم الله لأنه هو الذى خلق لك هذا الطعام ورزقك به . . عندما تدخل الامتحان قل بسم الله فيعينك على النجاح . . عندما تدخل المتحان قل بسم الله فيعينك على النجاح . . عندما تتزوج قل باسم الله لانه هو الذى يسر لك هذا البيت . . عندما تتزوج قل باسم الله لانه هو الذى خلق هذه الزوجة وأباحها لك . . في كل عمل تفعله ابدأه باسم الله . . لأنها تمنعك من أى عمل يغضب الله سبحانه وتعالى . . فأنت باسم الله . . أو أن تفعل عملا يغضب الله . . اذا أردت أن تسرق أو أن تشعل عملا يغضب الله . . وتذكرت بسم الله . . فإنك ستمتنع عنه . . ستستحى أن تبدأ عملا باسم الله يغضب الله . . وهكذا ستكون أعمالك كلها فيها أباحه الله .

الله تبارك وتعالى حين نبدأ قراءة كلامه باسم الله . فنحن نقرأ هذا الكلام لأنه من الله . والله هو الآله المعبود في كونه . . ومعنى معبود أنه يطاع فيها يأمر به . . ولا نقدم على ما نهى عنه . . فكأنك تستقبل القرآن الكريم بعطاء الله في العبادة . . وبطاعته في افعل ولا تفعل . . وهذا هو المقصود أن تبدأ قراءة القرآن باسم الله الذي آمنت به ربا وإلها . . والذي عاهدته على أن تطيعه فيها أمر وفيها نهى . . والذي بموجب عبادتك لله سبحانه وتعالى تقرأ كتابه لتعمل بما فيه . . والذي خلق وأوجد ويحيى ويميت وله الأمر في الدنيا والأخرة . . والذي ستقف أمامه يوم القيامة

<sup>(</sup>۱) رواه السيوطى فى الجامع الصغير ، وعزاه لعبد القادر الرهاوى فى أول كتاب (الاربعين) عن ابى هريرة باسناد حسن ورواه ابن كثير فى تفسيره بلفظ «فهو اجذم» .

## 

ليحاسبك أحسنت أم أسأت . . فالبداية من الله والنهاية الى الله سبحانه وتعالى .

بعض الناس يتساءل كيف أبدأ بسم الله . . وقد عصيت وقد خالفت . . نقول ايك أن تستحى أن تقرأ القرآن . . وأن تبدأ بسم الله اذا كنت قد عصيت . ولذلك أعطانا الله سبحانه وتعالى الحيثية التي نبدأ بها قراءة القرآن فجعلنا نبدؤه باسبم الله الرحمن الرحيم . . فالله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن العاصى . . بل يفتح له باب التوبة ويحثه عليها . ويطلب منه أن يتوب وأن يعود الى الله . . فيغفر له ذنبه ، لأن الله رحمن رحيم . . فلا تقل أنني أستحى أن أبدأ باسم الله لأنني عصيته . . فالله سبحانه وتعالى يطلب من كل عاص أن يعود الى حظيرة الايمان وهو رحمن رحيم . . فاذا قلت كيف أقول باسم الله وقد وقعت في معصية أمس . . نقول لك قل باسم الله الرحمن الرحيم . . فرحمة الله تسع كل ذنوب خلقه . . وهو سبحانه وتعالى الذي يغفر الذنوب جميعا .

والرحمة والرحمن والرحيم . . مشتق منها الرحم الذى هو مكان الجنين فى بطن أمه . . هذا المكان الذى يأتيه فيه الرزق . . بلا حول ولا قوة . . ويجد فيه كل مايحتاج إليه نموه ميسرا . . رزقا من الله سبحانه وتعالى بلا تعب ولا مقابل . . انظر الى حنو الأم على ابنها وحنانها عليه . . وتجاوزها عن سيئاته وفرحته بعودته اليها . . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى فى حديث قدسى .

« أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسها من اسمى فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته »(١)

الله سبحانه وتعالى يريد أن نتذكر دائها أنه يحنو علينا ويرزقنا . ويفتح لنا أبواب التوبة بابا بعد آخر . ونعصى فلا يأخذنا بذنوبنا ولا يحرمنا من نعمه . ولا يهلكنا بما فعلنا . ولذلك فنحن نبدأ تلاوة القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم . لنتذكر دائها أبواب الرحمة المفتوحة لنا . نرفع أيدينا الى السهاء . ونقول يارب رحمتك . تجاوز عن ذنوبنا وسيئاتنا . وبذلك يظل قارىء القرآن متصلا بأبواب رحمة الله . كلها ابتعد عن المنهج أسرع ليعود اليه . فهادام الله رحمانا ورحيها لا تغلق أبواب الرحمة أبدا . .

على أننا نلاحظ أن الرحمن والرحيم من صيغ المبالغة . يقال راحم ورحمن ورحيم . . اذا قيل راحم فيه صفة الرحمة . . واذا قيل رحمن تكون مبالغة في الصفة . . والله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيم الأخرة . .

صفات الله سبحانه وتعالى لا تتأرجح بين القوة والضعف . . وإياكم أن تفهموا أن الله تأتيه الصفات مرة قليلة ومرة كثيرة . بل هي صفات الكمال المطلق . . ولكن الذي يتغير هو متعلقات هذه الصفات . . اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ٢

( سورة النساء)

هذه الآية الكريمة . . نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى ، ثم تأتى الآية الكريمة بقول الله جل جلاله :

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ۞ ﴾

(سورة فصلت)

نلاحظ هنا استخدام صيغة المبالغة . . « ظلام » . . أى شديد الظلم . . وقول الحق سبحانه وتعالى : « ليس بظلام » . . لا تنفى الظلم ولكنها تنفى المبالغة فى الظلم ، تنفى أن يظلم ولو مثقال ذرة . . نقول انك لم تفهم المعنى . . ان الله لا يظلم أحدا . . الآية الأولى نفت الظلم عن الحق تبارك وتعالى ولو مثقال ذرة بالنسبة للعبد . . والآية الثانية لم تقل للعبد ولكنها قالت للعبيد . . والعبيد هم كل خلق الله . . فلو اصاب كل واحد منهم أقل من ذرة من الظلم مع هذه الاعداد الهائلة . . فإن الظلم يكون كثيراً جداً ، ولو أنه قليل في كميته لأن عدد من سيصاب به هائل . . ولذلك فإن الآية الاولى نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى . والآية الثانية نفت الظلم أيضا عن الله تبارك وتعالى . ولكن صيغة المبالغة استخدمت لكثرة عدد الذين تنطبق عليهم الآية الكريمة .

نأتى بعد ذلك الى رحمن ورحيم . . رحمن فى الدنيا لكثرة عدد الذين يشملهم الله سبحانه وتعالى برحمته . . فرحمة الله فى الدنيا تشمل المؤمن والعاصى والكافر . . يعطيهم الله مقومات حياتهم ولا يؤاخذهم بذنوبهم ، يرزق من آمن به ومن لم يؤمن به ، ويعفو عن كثير . . اذن عدد الذين تشملهم رحمة الله فى الدنيا هم كل خلقه . بصرف النظر عن ايمانهم أو عدم ايمانهم .

ولكن في الآخرة الله رحيم بالمؤمنين فقط . . فالكفار والمشركون مطرودون من رحمة الله . . اذن الذين تشملهم رحمة الله في الآخرة . . أقل عددا من الذين تشملهم رحمة الله في الدنيا . . فمن أين تأتي المبالغة ؟ . . تأتي المبالغة في العطاء وفي الخلود في العطاء . . فنعم الله في الآخرة اكبر كثيراً منها في الدنيا . . المبالغة هنا بكثرة النعم وخلودها . . فكأن المبالغة في الدنيا بعمومية العطاء ، والمبالغة في الآخرة بخصوصية العطاء للمؤمن وكثرة النعم والخلود فيها .

ولقد اختلف عدد العلماء حول بسم الله الرحمن الرحيم . . وهي موجودة في ١١٣ سورة من القرآن الكريم هل هي من آيات السور نفسها . . بمعنى أن كل سورة تبدأ « بسم الله الرحمن الرحيم » تحسب البداية على أنها الآية الأولى من السورة ، أم انها حسبت فقط في فاتحة الكتاب ، ثم بعد ذلك تعتبر فواصل بين السور . .

وقال العلماء أن «بسم الله الرحمن الرحيم» آية من آيات القرآن الكريم . . ولكنها ليست آية من كل سورة ماعدا فاتحة الكتاب فهى آية من الفاتحة . . وهناك سورة واحدة فى القرآن الكريم لاتبدأ بـ «بسم الله الرحمن الرحيم» وهى سورة التوبة وتكررت بسم الله الرحمن الرحيم فى الأية ٣٠ من سورة النمل فى قوله تعالى :





## ﴿ الْمُعَدُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمُعَالَمِينَ الْمُعَالَمِينَ الْتَحِيمِ اللَّهِ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ الْعِلْمِيلُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ

فاتحة الكتاب هي أم الكتاب ، لا تصلح الصلاة بدونها، فأنت في كل ركعة تستطيع ان تقرأ آية من القرآن الكريم ، تختلف عن الآية التي قرأتها في الركعة السابقة ، وتختلف عن الآيات التي قرأتها في صلواتك . . ولكن إذا لم تقرأ الفاتحة فسدت الصلاة ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تام»(١) أنى غير صالحة .

فالفاتحة أم الكتاب التي لاتصلح الصلاة بدونها ، والله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسى : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل . . فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدنى عبدى . فإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال الله عز وجل : أثنى على عبدى ، فإذا قال مالك يوم الدين ، قال الله عز وجل عز وجل عبدى عبدى . . فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ، قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدى ولعبدى ما سأل . . وإذا قال : « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال الله عز وجل : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل (٢) .

وعلينا أن نتنبه ونحن نقرأ هذا الحديث القدسى ان الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى ، ففاتحة الكتاب هي أساس الصلاة ، وهي أم الكتاب .

نلاحظ ان هناك ثلاثة أسهاء لله قد تكورت في بسم الله الرحمن الرحيم ، وفي فاتحة الكتاب ، وهذه الاسهاء هي : الله . والرحمن الرحيم . نقول انه ليس هناك تكرار

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) رواه احمد ومسلِّم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حيان عن أبي هريرة .

فى القرآن الكريم ، وإذا تكرر اللفظ يكون معناه فى كل مرة مختلفا عن معناه فى المرة السابقة ، لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى . . ولذلك فهو يضع اللفظ فى مكانه الصحيح ، وفى معناه الصحيح . .

قولنا: «بسم الله الرحمن الرحيم» هو استعانة بقدرة الله حين نبدأ فعل الأشياء . إذن فلفظ الجلالة «الله» في بسم الله ، معناه الاستعانة بقدرات الله سبحانه وتعالى وصفاته . لتكون عونا لنا على مانفعل . ولكن إذا قلنا : الحمد لله . فهي شكر لله على ما فعل لنا . ذلك اننا لانستطيع ان نقدم الشكر لله إلا إذا استخدمنا لفظ الجلالة . الجامع لكل صفات الله تعالى . لأننا نحمده على كل صفاته ورحمته بنا حتى لانقول باسم القهار وباسم الوهاب وباسم الكريم ، وباسم الرحمن . . نقول الحمد لله على كال صفاته ، فيشمل الحمد كال الصفات كلها .

وهناك فرق بين « بسم الله » الذى نستعين به على ما لا قدرة لنا عليه . . لأن الله هو الذى سخر كل ما فى هذا الكون ، وجعله يخدمنا ، وبين «الحمد لله» فإن لفظ الجلالة إنما جاء هنا لنحمد الله على ما فعل لنا . فكأن «بسم الله فى البسملة» طلب العون من الله بكل كمال صفاته . . وكأن الحمد لله فى الفاتحة تقديم الشكر لله بكل كمال صفاته .

و «الرحمن الرحيم» في البسملة لها معنى غير «الرحمن الرحيم» في الفاتحة ، ففي البسملة هي تذكرنا برحمة الله سبحانه وتعالى وغفرانه حتى لانستحي ولانهاب أق نستعين باسم الله ان كنا قد فعلنا معصية . . فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نستعين باسمه دائما في كل اعمالنا . فإذا سقط واحد منا في معصية ، قال كيف استعين باسم الله ، وقد عصيته ؟ نقول له ادخل عليه سبحانه وتعالى من باب الرحمة . . فيغفر لك وتستعين به فيجيبك .

وانب حين تسقط في معصية تستعيذ برحمة الله من عدله ، لأن عدل الله لايترك صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها .

وأقرأ قول الله تعالى :

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَكُو يُلْتَنَا مَالِ هَلَذَا ٱلْكِتَابِ
لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا ۗ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ ﴾ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا ۗ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ ﴾ (سورة الكهف)

ولولا رحمة الله التي سبقت عدله . ما بقى للناس نعمة وما عاش أحد على ظهر الأرض . . فالله جل جلاله يقول :

﴿ وَلَوْ يَوْاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِمَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُوَزِّحُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۞ ﴾

( سورة النحل)

فالانسان خلق ضعيفا ، وخلق هلوعا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته ، قالوا : حتى أنت يارسول الله قال : حتى أنا» .

فذنوب الانسان فى الدنيا كثيرة . . إذا حكم فقد يظلم . وإذا ظن فقد يسىء . . وإذا تحدث فقد يكذب . . وإذا شهد فقد يبتعد عن الحق . . وإذا تكلم فقد يغتاب .

هذه ذنوب نرتكبها بدرجات متفاوتة . ولا يمكن لأحد منا ان ينسب الكهال لنفسه حتى الذين يبذلون اقصى جهدهم فى الطاعة لا يصلون الى الكهال ، فالكهال لله وحده . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» (١) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أنس رضي الله عنه .

ويصف الله سبحانه وتعالى الانسان في القرآن الكريم:

﴿ وَوَالنَّكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَ إِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۖ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ٢٠٠٠ ﴿ وَوَالنَّاكُمُ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَ إِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللَّهَ لَا تُحْصُوهَا ۖ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ٢٠٠٠ ﴾ ( سورة ابراهيم)

ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى ألا تمنعنا المعصية عن ان ندخل الى كل عمل باسم الله . . فعلمنا ان نقول : «بسم الله الرحمن الرحيم» لكى نعرف أن الباب مفتوح للاستعانة بالله . وأن المعصية لا تمنعنا من الاستعانة في كل عمل باسم الله . . لأنه رحمن رحيم ، فيكون الله قد أزال وحشتك من المعصية في الاستعانة به سبحانه وتعالى .

ولكن الرحمن الرحيم في الفاتحة مقترنة برب العالمين ، الذي أوجدك من عدم . . وأمدك بنعم لا تعد ولا تحصى . انت تحمده على هذه النعم التي أخذتها برحمة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته ، ذلك أن الربوبية ليس فيها من القسوة بقدر مافيها من رحمة .

والله سبحانه وتعالى رب للمؤمن والكافر، فهو الذى استدعاهم جميعا الى الوجود. ولذلك فإنه يعطيهم من النعم برحمته . وليس بما يستحقون . . فالشمس تشرق على المؤمن والكافر . . ولا تحجب أشعتها عن الكافر وتعطيها للمؤمن فقط،

والمطر ينزل على من يعبدون الله . ومن يعبدون أوثانا من دون الله . والهواء يتنفسه من قال لا إله إلا الله ومن لم يقلها .

وكل النعم التى هى من عطاء الربوبية لله هى فى الدنيا لخلقه جميعا، وهذه رحمة . والله قابل للتوبة ، وهذه رحمة . والله قابل للتوبة ، وهذه رحمة . .

إذن ففى الفاتحة تأتى «الرحمن الرحيم» بمعنى رحمة الله فى ربوبيته لخلقه ، فهو يمهل العاصى ويفتح ابواب التوبة لكل من يلجأ اليه .

وقد جعل الله رحمته تسبق غضبه . وهذه رحمة تستوجب الشكر . فمعني «الرحمن

الرحيم» في البسملة يختلف عنها في الفاتحة . فإذا انتقلنا بعد ذلك الى قوله تعالى :

«الحمد لله رب العالمين» فالله محمود لذاته ومحمود لصفاته ، ومحمود لنعمه ، ومحمود لنعمه ، ومحمود لبخلق من يحمود لرحمته ، ومحمود لمنهجه ، ومحمود لقضائه ، الله محمود قبل ان يخلق من يحمده . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الشكر له في كلمتين اثنتين هما : الحمد لله .

والعجيب أنك حين تشكر بشرا على جميل فعله تظل ساعات وساعات . . تعد كلمات الشكر والثناء ، وتحذف وتضيف وتأخذ رأى الناس . حتى تصل الى قصيدة أو خطاب ملىء بالثناء والشكر . ولكن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته وعظمته نعمه لا تعد ولا تحصى ، علمنا ان نشكره فى كلمتين اثنتين هما : الحمد لله . .

ولعلنا نفهم ان المبالغة في الشكر للبشر مكروهة لأنها تصيب الانسان بالغرور والنفاق وتزيد العاصى في معاصيه . . فلنقلل من الشكر والثناء للبشر . . لأننا نشكر الله لعظيم نعمه علينا بكلمتين هما : الحمد لله ، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه علمنا صيغة الحمد . فلو أنه تركها دون أن يحددها بكلمتين . . لكان من الصعب على البشر أن يجدوا الصيغة المناسبة ليحمدوا الله على هذا الكهال الألهى . . فمها أوتى الناس من بلاغة وقدرة على التعبير . فهم عاجزون عن أن يصلوا الى صيغة الحمد التى تليق بجلال المنعم . . فكيف نحمد الله والعقل عاجز أن يدرك قدرته أو يحصى نعمه أو يحيط برحمته ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا صورة العجز البشرى عن حمد كهال الالوهية لله ، فقال : «لا أحصى ثناء عليك انت كها أثنيت على نفسك» .

وكلمتا الحمد لله ، ساوى الله بهما بين البشر جميعا ، فلو أنه ترك الحمد بلا تحديد ، لتفاوت درجات الحمد بين الناس بتفاوت قدراتهم على التعبير . فهذا أمى لا يقرأ ولا يكتب لا يستطيع أن يجد الكلمات التي يحمد بها الله . وهذا عالم له قدرة على التعبير يستطيع ان يأتى بصيغة الحمد بما أوتى من علم وبلاغة . وهكذا تتفاوت درجات البشر في الحمد . . طبقا لقدرتهم في منازل الدنيا .

ولكن الحق تبارك وتعالى شاء عدله أن يسوى بين عباده جميعا في صيغة الحمد له . . فيعلمنا في أول كلماته في القرآن الكريم . . أن نقول «الحمد لله» ليعطى

الفرصة المتساوية لكل عبيده بحيث يستوى المتعلم وغير المتعلم في عطاء الحمد ومن أوتى البلاغة ومن لا يحسن الكلام .

ولذلك فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه علمنا كيف نحمده وليظل العبد دائما حامدا . ويظل الله دائما محمودا . . فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا خلق لنا موجبات الحمد من النعم ، فخلق لنا السموات والارض وأوجد لنا الماء والهواء . ووضع في الأرض أقواتها الى يوم القيامة . . وهذه نعمة يستحق الحمد عليها لأنه جل جلاله جعل النعمة تسبق الوجود الانساني ، فعندما خلق الانسان كانت النعمة موجودة تستقبله . بل ان الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم أبا البشر جميعا سبقته الجنة التي عاش فيها لايتعب ولا يشقى . فقد خلق فوجد ما يأكله وما يشربه وما يقيم حياته وما يتمتع به موجودا وجاهزا ومعدا قبل الخلق . . وحينما نزل آدم وحواء الى الأرض كانت النعمة قد سبقتهما . فوجدا ما يأكلانه ومايشربانه ، وما يقيم حياتهما . ولو أن النعمة لم تسبق الوجود الانساني وخلقت بعده لهلك الانسان وهو ينتظر مجيء النعمة .

بل ان العطاء الالهى للانسان يعطيه النعمة بمجرد أن يخلق فى رحم أمه فيجد رحما مستعدا لاستقباله وغذاء يكفيه طول مدة الحمل . فاذا خرج الى الدنيا يضع الله فى صدر أمه لبنا ينزل وقت أن يجوع ويمتنع وقت أن يشبع . وينتهى تماما عندما تتوقف فترة الرضاعة . ويجد أبا وأما يوفران له مقومات حياته حتى يستطيع

أن يعول نفسه . . وكل هذا يحدث قبل ان يصل الانسان الى مرحلة التكليف وقبل أن يستطيع ان ينطق : «الحمد الله» .

وهكذا نرى أن النعمة تسبق الْمُنْعَمَ عليه دائما . . فالانسانَ حيث يقول «الحمد لله» فلأن موجبات الحمد وهي النعمة موجودة في الكون قبل الوجود الانساني .

والله سبحانه وتعالى خلق لنا فى هذا الكون أشياء تعطى الانسان بغير قدرة منه ودون خضوع له ، والانسان عاجز عن أن يقدم لنفسه هذه النعم التى يقدمها الحق تبارك وتعالى له بلا جهد . فالشمس تعطى الدفء والحياة للارض بلا مقابل وبلا

فعل من البشر ، والمطر ينزل من السماء دون ان يكون لك جهد فيه أو قدرة على إنزاله . والهواء موجود حولك في كل مكان تتنفس منه دون جهد منك ولا قدرة . والأرض تعطيك الشمر بمجرد أن تبذر فيها الحب وتسقيه . فالزرع ينبت بقدرة الله . والليل والنهار يتعاقبان حتى تستطيع أن تنام لترتاح ، وأن تسعى لحياتك . . لا أنت أتيت بضوء النهار . ولا أنت الذي صنعت ظلمة الليل ، ولكنك تأخذ الراحة في الليل والعمل في النهار بقدرة الله دون ان تفعل شيئا .

كل هذه الاشياء لم يخلقها الانسان ، ولكنه خلق ليجدها في الكون تعطيه بلا مقابل ولا جهد منه . ألا تستحق أن نقول الحمد لله على نعمة تسخير الكون لخدمة الانسان ؟ إنها تقتضى وجوب الحمد .

وآيات الله سبحانه وتعالى فى كونه تستوجب الحمد . فالحياة التى وهبها الله لنا ، والآيات التى أودعها فى كونه لتدلنا على أن لهذا الكون خالقاً عظيماً . فالكون بشمسه وقمره ونجومه وأرضه وكل ما فيه مما يفوق قدرة الانسان . . ولا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه . فلا أحد مهما بلغ علمه يستطيع أن يدعى أنه خلق الشمس أو أوجد النجوم أو وضع الأرض أو وضع قوانين الكون أو أعطى الأرض غلافها الجوى . . أو خلق نفسه أو خلق غيره .

هذه الآيات كلها أعطتنا الدليل على وجود قوة عظمى . هى التى أوجدت وهى التى خلقت . . وهذه الآيات ليست ساكنة ، لتجعلنا فى سكونها ننساها ، بل هى متحركة لتلفتنا الى خالق هذا الكون العظيم .

فالشمس تشرق فى الصباح فتذكرنا باعجاز الخلق ، وتغيب فى المساء لتذكرنا بعظمة الخالق . وتعاقب الليل والنهار يحدث أمامنا كل يوم علنا نلتفت ونفيق . والمطر ينزل من السماء ليذكرنا بألوهية من أنزله . والزرع يخرج من الأرض يسقى بماء واحد . ومع ذلك فإن كل نوع له لون وله شكل وله مذاق وله رائحة . وله تكوين يختلف عن الآخر ، ويأتى الحصاد فيختفى الثمر والزرع . . ويأتى موسم الزراعة فيعود من جديد .

كل شيء في هذا الكون متحرك ليذكرنا اذا نسينا . ويعلمنا أن هناك خالقاً عظيماً .

ونستطيع أن نمضى فى ذلك بلانهاية فنعم الله لاتعد ولا تحصى . . وكل واحدة منها تدلنا على وجود الحق سبحانه وتعالى وتعطينا الدليل الايمانى على ان لهذا الكون خالقاً مبدعاً . . وانه لا أحد يستطيع أن يدعى أنه خلق الكون أو خلق ما فيه . . فالقضية محسومة لله . . و«الحمد لله» لأنه وضع فى نفوسنا الإيمان الفطرى ثم أيده بإيمان عقلى بآياته فى كونه .

بل إن كل شيء في هذا الكون يقتضى الحمد ، ومع ذلك فإن الانسان يمتدح الوجود وينسى الموجود!! انت حين ترى جوهرة جميلة مثلا أو زهرة غاية في الإبداع . . أو أى خلق من خلق الله يشيع في نفسك الجمال تمتدح هذا الخلق . . فتقول ما أجمل هذه الزهرة أو هذه الجوهرة أو هذا المخلوق . . ولكن المخلوق الذي امتدحته ، لم يعط صفة الجمال لنفسه . . فالزهرة لا دخل لها أن تكون جميلة أو غير جميلة ، والجوهرة لا دخل لها في عظمة خلقها . . وكل شيء في هذا الكون لم يضع الجمال لنفسه وإنما الذي وضع الجمال فيه هو الله سبحانه وتعالى ، فلا نخلط ونمدح المخلوق ونسى الخالق . . بل قل الحمد لله الذي أوجد في الكون ما يذكرنا بعظمة الخالق ودقة الخلق .

ومنهج الله سبحانه وتعالى يقتضى منا الحمد . . لان الله أنزل منهجه ليرينا طريق الخير ويبعدنا عن طريق الشر .

فمنهج الله الذي أنزله على رسله قد عرفنا ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لنا هذا الكون وخلقنا . . فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أن هناك خالقاً عظيماً . . ولكنها لا تستطيع أن تقول لنا من هو ، ولا ماذا يريد منا . ولذلك أرسل الله رسله ، ليقولوا لنا إن الذي خلق هذا الكون وخلقنا هو الله تبارك وتعالى وهذا يستوجب الحمد .

ومنهج الله بين لنا ماذا يريد الحق منا وكيف نعبده . . وهذا يستوجب الحمد . ومنهج الله جل جلاله أعطانا الطريق وشرع لنا اسلوب حياتنا تشريعاً حقاً . . فالله تبارك وتعالى لا يفرق بين أحد منا . . ولا يفضل أحدا على احد إلا بالتقوى ، فكلنا خلق متساوون أمام الله جل جلاله .

- إذن فشريعة الحق وقول الحق ، وقضاء الحق ، هو من الله ، أما تشريعات

الناس فلها هوى تميز بعضا عن بعض . . وتأخذ حقوق بعض لتعطيها للآخرين ، لذلك نجد في كل منهج بشرى ظلما بشريا .

و فالدول الشيوعية أعضاء اللجنة المركزية فيها هم أصحاب النعمة والترف . بينما الشعب كله في شقاء . . لأن هؤلاء الذين شرعوا اتبعوا هواهم . ووضعوا مصالحهم فوق كل مصلحة . .

وكذلك في الدول الرأسمالية . أصحاب رأس المال يأخذون كل الخير . ولكن الله سبحانه وتعالى حين نزل لنا المنهج قضى بالعدل بين الناس . . وأعطى كل ذي حق حقه . وعلمنا كيف تستقيم الحياة على الأرض عندما تكون بعيدة عن الهوى البشرى خاضعة لعدل الله ، وهذا يوجب الحمد .

والحق سبحانه وتعالى ، يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا ولكنه يعطينا . فالبشر في كل عصر يحاولون استغلال البشر . . لأنهم يطمعون لما في ايديهم من ثروات وأموال ، ولكن الله سبحانة وتعالى لا يحتاج الى ما في أيدينا ، إنه يعطينا ولا يأخذ منا ، عنده خزائن كل شيء مصداقا لقوله جل جلاله :

( سورة الحجر)

فالله سبحانه وتعالى دائم العطاء لخلقه ، والخلق يأخذون دائماً من نعم الله ، فكأن العبودية لله تعطيك ولا تأخذ منك وهذا يستوجب الحمد . .

والله سبحانه وتعالى فى عطائه يحب أن يطلب منه الانسان ، وأن يدعوه وان يستعين به ، وهذا يوجب الحمد لأنه يقينا الذل فى الدنيا . فأنت إن طلبت شيئا من صاحب نفوذ ، فلابد ان يحدد لك موعدا أو وقت الحديث ومدة المقابلة وقد يضيق بك فيقف لينهى اللقاء . . ولكن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح دائها . . فأنت بين يديه عندما تريد وترفع يديك الى السهاء وتدعو وقتها تحب وتسأل الله ما تشاء فيعطيك ما تريده إن كان خيرا لك . . ويمنع عنك ما تريده إن كان شرا لك .

والله سبحانه وتعالى يطلب منك ان تدعوه وان تسأله فيقول:

﴿ وَقَالُ رَبُّكُ الْمُعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُو ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ وَقَالُ رَبُّكُ الْمُعُونِ أَسْتَجُبُ لَكُو ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ وَالْحِرِينَ اللَّهِ ﴾

( سورة غافر )

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ فَا لَكُ عَلَيْهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ فَا لَكُ عَلَهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾

( سورة البقرة )

والله سبحانه وتعالى يعرف ما فى نفسك ، ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل . واقرأ الحديث القدسى : يقول رب العزة :

(من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)(١)

والله سبحانه وتعالى عطاؤه لا ينفد وخزائنه لا تفرغ ، فكلم سألته جل جلاله كان لديه المزيد ، ومهما سألته فإنه لا شيء عزيز على الله سبحانه وتعالى ، إذا أراد أن يحققه لك . . واقرأ قول الشاعر :

حسب نفسی عسزا باننی عبد کید یعتفی بن بسلامسواعید رب هسو فی قسدسه الاعرز ولکن انسسا القی متی واین احب

## © 11 \@\@@\@\@@\@@\@@\@@

اذن عطاء الله سبحانه وتعالى يستوجب الحمد . . ومنعه العطاء يستوجب الحمد .

ووجود الله سبحانه وتعالى الواجب الوجود يستوجب الحمد . . فالله يستحق الحمد لذاته ، ولولا عدل الله لبغى الناس فى الارض وظلموا ، ولكن يد الله تبارك وتعالى حين تبطش بالظالم تجعله عبرة . . فيخاف الناس الظلم . . وكل من أفلت من عقاب الدنيا على معاصيه وظلمه واستبداده سيلقى الله فى الاخرة ليوفيه حسابه . . وهذا يوجب الحمد . . أن يعرف المظلوم أنه سينال جزاءه فتهدأ نفسه ويطمئن قلبه ان هناك يوما سيرى فيه ظالمه وهو يعذب فى النار . . فلا تصيبه الحسرة ، ويخف احساسه بمرارة الظلم حين يعرف ان الله قائم على كونه لن يفلت من عدله أحد .

وعندما نقول « الحمد لله » فنحن نعبر عن انفعالات متعددة . . هى فى مجموعها تحمل العبودية والحب والثناء والشكر والعرفان . . وكثير من الانفعالات التي تملأ النفس عندما تقول « الحمد الله » كلها تحمل الثناء العاجز عن الشكر لكمال الله وعطائه . . هذه الانفعالات تأتى من النفس وتستقر فى القلب . . ثم تفيض من الجوارح على الكون كله . .

فالحمد ليس ألفاظا تردد باللسان ولكنها تمر أولا على العقل ليعى معنى النعم . . ثم بعد ذلك تستقر فى القلب فينفعل بها . . وتنتقل الى الجوارح فأقوم واصلى لله شاكرا ويهتز جسدى كله وتفيض الدمعة من عينى . . وينتقل هذا الانفعال كله الى من حولى .

والحمد لله تعطينا المزيد من نعم الله مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُم ۗ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۞ ﴾

( سورة ابراهيم )

وهكذا نعرف ان الشكر على النعمة يعطينا مزيدا من النعمة . . فنشكر عليها فتعطينا المزيد وهكذا يظل الحمد دائها والنعمة دائمة . . اننا لو استعرضنا حياتنا كلها فكل حركة فيها تقتضى الحمد ، عندما ننام ويأخذ الله سبحانه وتعالى أرواحنا ، ثم يردها الينا عندما نستيقظ ، فإن هذا يوجب الحمد ، فالله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ اللهُ يَتَوَقَّى الْأَنفُسِ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَ فَ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَنْفُسِ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَ فَي مَنَامِهَ فَي فَيْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَنْرَى الْأَنْفُرِ مِنَافَعَ الْمَرَى اللهُ الله

وهكذا فإن مجرد استيقاظنا من النوم ، وان الله سبحانه وتعالى رد علينا أرواحنا ، وهذا الرد يستوجب الحمد ، فإذا قمنا من السرير فالله سبحانه وتعالى هو الذى يعطينا القدرة على الحركة ، ولولا عطاؤه ما استطعنا ان نقوم . . وهذا يستوجب الحمد . . فإذا تناولنا افطارنا فالله هيأ لنا طعاما من فضله ، فهو الذى خلقه ، وهو الذى انبته ، وهو الذى رزقنا به ، وهذا يستوجب الحمد . .

فإذا نزلنا الى الطريق يسر الله لنا ما ينقلنا الى مقر اعمالنا وسخره لنا ، سواء كنا غلك سيارة او نستخدم وسائل المواصلات ، فله الحمد ، واذا تحدثنا مع الناس فالله سبحانه وتعالى هو الذى اعطى السنتنا القدرة على النطق ولو شاء لجعلها خرساء لا تنطق . . وهذا يستوجب الحمد ، فإذا ذهبنا الى أعمالنا ، فالله يسر لنا عملا نرتزق منه لنأكل حلالا . . وهذا يستوجب الحمد .

واذا عدنا الى بيوتنا فالله سخر لنا زوجاتنا ورزقنا بأولادنا وهذا يستوجب الحمد .

اذن فكل حركة حياة في الدنيا من الانسان تستوجب الحمد . . ولهذا لابد ان يكون الانسان حامدا دائيا . . بل ان الانسان يجب ان يحمد الله على اى مكروه أصابه ؛ لأنه قد يكون الشيء الذي يعتبره شرا هو عينه الخير . فالله تعالى يقول :

( سورة النساء)

اذن فأنت تحمد الله لأن قضاءه خير . . سواء أحببت القضاء أو كرهته فإنه خيره لك . . لأنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم .

وهكذا من موجبات الحمد ان تقول الحمد لله على كل ما يحدث لك في دنياك . فهو أعلم بما هو خير لك .

فاتحة الكتاب تبدأ بالحمد لله رب العالمين . لماذا قال الله سبحانه وتعالى رب العالمين ؟ نقول إن «الحمد لله» تعنى حمد الألوهية . فكلمة الله تعنى المعبود بحق . فالعبادة تكليف والتكليف يأتى من الله لعبيده . فكأن الحمد اولا لله . ثم يقتضى بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية الله على ايجادنا من عدم وامدادنا من عدم . لأن المتفضل بالنعم قد يكون محمودا عند كل الناس . لكن التكليف يكون شاقا على بعض الناس . ولو علم الناس قيمة التكليف في الحياة . لحمدوا الله أن كلفهم بافعل ولا تفعل . لأنه ضمن عدم تصادم حركة حياتهم . فتمضى حركة الحياة متساندة منسجمة . اذن فالنعمة الاولى هي أن المعبود ابلغنا منهج عبادته ، والنعمة الثانية أنه رب العالمين .

فى الحياة الدنيا هناك المطيع والعاصى ، والمؤمن وغير المؤمن . والذين يدخلون فى عطاء الالوهية هم المؤمنون . . أما عطاء الربوبية فيشمل الجميع . . ونحن نحمد الله على عطاء ربوبيته ، لأنه الذى خلق ، ولأنه رب العالمين . . الكون كله لا يخرج عن حكمه . . فليطمئن الناس فى الدنيا ان

النعم مستمرة لهم بعطاء ربوبيته . . فلا الشمس تستطيع أن تغيب وتقول لن أشرق ، ولا النجوم تستطيع أن تصطدم بعضها ببعض في الكون ، ولا الأرض تستطيع أن تمنع إنبات الزرع . . ولا الغلاف الجوى يستطيع أن يبتعد عن الأرض فيختنق الناس جميعا . .

اذن فالله سبحانه وتعالى يريد ان يطمئن عباده انه رب لكل مافى الكون فلا تستطيع اى قوى تخدم الانسان ان تمتنع عن خدمته . لأن الله سبحانه وتعالى مسيطر على كونه وعلى كل ماخلق . . انه رب العالمين وهذه توجب الحمد . . ان يهيىء الله سبحانه وتعالى للانسان مايخدمه ، بل جعله سيدا فى كونه . . ولذلك فإن الانسان المؤمن لا يخاف الغد . . وكيف يخافه والله رب العالمين . اذا لم يكن عنده طعام فهو واثق ان الله سيرزقه لأنه رب العالمين . . واذا صادفته ازمة فقلبه مطمئن

الى ان الله سيفرج الازمة ويزيل الكرب لأنه رب العالمين . . واذا اصابته نعمة ذكر الله فشكره عليها لانه رب العالمين الذي انعم عليه .

فالحق سبحانه وتعالى يحمد على انه رب العالمين . . لا شيء في كونه يخرج عن مراده الفعلى . . اما عطاء الالوهية فجزاؤه في الاخرة . . فالدنيا دار اختبار للايمان ، والاخرة دار الجزاء . . ومن الناس من لايعبد الله . . هؤلاء متساوون في عطاء الربوبيه مع المؤمنين في الدنيا . . ولكن في الآخرة يكون عطاء الالوهية للمؤمنين وحدهم . . فنعم الله لأصحاب الجنة ، وعطاءات الله لمن آمن . . واقرأ قوله تبارك وتعالى .

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۽ وَالطَّيِبَنِيِّ مِنَ الرِّرْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوْةِ الدَّنْيَ خَالصَةً يَوْمَ الْفِيكَةِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَلِيِّ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﷺ ﴿ (سورة الأعراف)

على ان الحمد لله ليس فى الدنيا فقط . . بل هو فى الدنيا والاخرة . . الله محمود دائها . . فى الدنيا بعطاء ربوبيته لكل خلقه . . وعطاء الوهيته لمن آمن به وفى الاخرة بعطائه للمؤمنين من عباده . . واقرأ قوله جل جلاله :

﴿ وَقَالُواْ الْحَمَدُ لِلَّهِ اللَّهِى صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأُورَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّاً مِنَ الْجَنَّةِ حَيثُ نَشَآهُ فَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَدِينَ لَيْ ﴾

(سورة الزمر)

وقوله تعالى :

﴿ دَعُونهُمْ فِيهَا سُبْحَننَكَ ٱللَّهُمْ وَتَحِيتُهُمْ فِيهَاسَلَكُمْ وَءَاخِرُ دَعُونهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ نَنْ ﴾ ﴿ وَعَوْنِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ نَنْ ﴾ ﴿ وَعَوْنِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ نَنْ ﴾

فاذا انتقلنا الى قوله تعالى: «الرحمن الرحيم» فمن موجبات الحمد أن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم . . يعطى نعمه فى الدنيا لكل عباده عطاء ربوبيه ، وعطاء الربوبية لا ينقطع الا عندما يموت الانسان . .

والله لا يحجب نعمه عن عبيده في الدنيا . . ونعم الله لاتعد ولا تحصي ومع كل التقدم في الآلات الحاسبة والعقول الالكترونية وغير ذلك فإننا لم نجد أحدا يتقدم ويقول انا سأحصى نعم الله . . لأن موجبات الاحصاء ان تكون قادرا عليه . . فانت لا تقبل على عد شيء الا اذا كان في قدرتك ان تحصيه . . ولكن مادام ذلك خارج قدرتك وطاقاتك فانك لا تقبل عليه . . ولذلك لن يقبل احد حتى يوم القيامة على احصاء نعم الله تبارك وتعالى لان احدا لايمكن ان يحصيها .

ولابد ان نلتفت الى ان الكون كله يضيق بالانسان ، وان العالم المقهور الذى يخدمنا بحكم القهر والتسخير يضيق حين يرى العاصين . . لان المقهور مستقيم على منهج الله قهرا . . فحين يرى كل مقهور الانسان الذى هو فى خدمته عاصيا يضيق .

واقرأ الحديث القدسى لتعرف شيئا عن رحمة الله بعباده . . يقول الله عز وجل : ما من يوم تطلع شمسه إلا وتنادى السهاء تقول يارب إئذن لى أن أسقط كسفا على ابن آدم ؟ فقد طعم خيرك ومنع شكرك وتقول البحار يارب إئذن لى أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . وتقول الجبال يارب إئذن لى أن أطبق على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فيقول الله تعالى : دعوهم دعوهم لو خلقتموهم

## @<del>\</del>

لرحتموهم انهم عبادى فإن تابوا إلى فأنا حبيبهم ، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم « رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده » .

تلك تجليات صفة الرحمن وصفة الرحيم . وكيف ضمنت لنا بقاء كل مايخدمنا في هذا الكون مع معصية الانسان . . انها كلها تخدمنا بعطاء الربوبية وتبقى في خدمتنا بتسخير الله لها لانه رحمن رحيم . .

بعض الناس قد يتساءل هل تتكلم الارض والسهاء وغيرها من المخلوقات في عالم الجهاد والنبات والحيوان ؟ نقول نعم ان لها لغة لا نعرفها نحن وانما يعرفها خالقها . . بدليل انه منذ الخلق الاول ابلغنا الحق تبارك وتعالى ان هناك لغة لكل هذه المخلوقات . . واقرأ قوله جل جلاله :

﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَمَ وَلِلْأَرْضِ اثْتِبَا طَوْعًا أَوْ كُرُهُ ۚ قَالَتَا أَتَيْنَا طَأَيْعِينَ اللَّهِ ﴾ طَآبِعِينَ الله ﴾

( سورة فصلت)

إذن فالأرض والسهاء فهمت كلتاهما عن الله . . وقالت له سبحانه وتعالى « أتينا طائعين » ألم يُعَلِّمُ الله سليمان منطق الطير ولغة النمل ؟ ألم تسبح الجبال مع داود ؟ إذن كل خلق الله له إدراكات مناسبة . . بل له عواطف . . فعندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون . . قال :

﴿ كُرْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ قَ وَرُدُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكَهِينَ ۞ كَذَالِكُ وَأُورَثَنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَكَ بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَا الْ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ۞ ﴾

(أسورة الدخان)

اذن فالسهاوات والارض لهم انفعال . . انفعال يصل الى مرحلة البكاء . . فهما لم تبكيا على فرعون وقومه . . ولكنهما تبكيان حزنا عندما يفارقهما الانسان المؤمن المصلى المطبق لمنهج الله . . ولقد قال على بن ابى طالب رضى الله عنه : (إذا مات المؤمن

## ( [ [ ] [ ] ]

بكى عليه موضعان موضع في الارض وموضع في السياء . . اما الموضع في الارض فهو مكان مصلاه الذي اسعده وهو يصلى فيه . واما الموضع في السياء فهو مصعد عمله الطيب) .





## ﴿ مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ إِسَّالاَ نَعُبُ دُ وَإِسَّالاَ نَسُسَعِينُ ۞ ﴿ اللَّهِ الْهَالِدَ مَسْتَعِينُ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

اذا كانت كل نعم الله تستحق الحمد. فإن «مالك يوم الدين» تستحق الحمد الكبير. لأنه لو لم يوجد يوم للحساب ، لنجا الذى ملأ الدنيا شروراً. دون أن يجازى على ما فعل. ولكان الذى التزم بالتكليف والعبادة وحرم نفسه من متع دنيوية كثيرة أرضاء لله قد شقى فى الحياة الدنيا . ولكن لأن الله تبارك وتعالى هو «مالك يوم الدين» . أعطى الاتزان للوجود كله . هذه الملكية ليوم الدين هى التى حمت الضعيف والمظلوم وأبقت الحق فى كون الله . إن الذى منع الدنيا أن تتحول إلى غابة يفتك فيها القوى بالضعيف والظالم بالمظلوم هو أن هناك آخرة وحسابا ، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذى سيحاسب خلقه .

والإنسان المستقيم استقامته تنفع غيره ؛ لأنه يخشى الله ويعطى كل ذى حق حقه ويعفو ويسامح . . إذن كل من حوله قد استفاد من خلقه الكريم ومن وقوفه مع الحق

أما الأنسان العاصى فيشقى به المجتمع لأنه لا احد يسلم من شره ولا احد الا يصيبه ظلمه. ولذلك فإن «مالك يوم الدين» هى الميزان. تعرف أنت ان الذى يفسد فى الأرض تنتظره الآخره. لن يفلت مها كانت قوته ونفوذه ، فتطمئن اطمئنانا كاملاً إلى أن عدل الله سينال كل ظالم.

على أن «مالك يوم الدين» لها قراءتان. «مالك يوم الدين». وملك يوم الدين ومالك يوم الدين. وملك يوم الدين والقراءتان صحيحتان. والله تبارك وتعالى وصف نفسه فى القرآن الكريم بأنه: «مالك يوم الدين». ومالك الشيء هو المتصرف فيه وحده. ليس هناك دخل لأى فرد آخر. أنا أملك عباءتى. وأملك متاعى ، وأملك منزلى ، وانا المتصرف في هذا كله أحكم فيه بجا أراه.

فهالك يوم الدين. معناها أن الله سبحانه وتعالى سيصرف أمور العباد فى ذلك اليوم بدون أسباب. وأن كل شيء سيأتي من الله مباشرة. . دون ان يستطيع أحد أن يتدخل ولو ظاهراً. .

## $\bigcirc$ 14 $\bigcirc$

ففى الدنيا يعطى الله الملك ظاهرا لبعض الناس. ولكن فى يوم القيامة ليس هناك ظاهر. ولذلك يقول الله فى وصف يوم الدين:

﴿ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلَّذِينِ ۞ ﴾

( سورة الانفطار)

فكأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فى الدنيا لتمضى به الحياة . . ولكن فى الآخرة لا توجد أسباب . الملك فى ظاهر الدنيا من الله يهبه لمن يشاء . . واقرأ قوله تعالى :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاَّءُ وَتُعِزْمَن تَشَاَّهُ وَتُعِزُلُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّاكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا ﴾ مَن تَشَاَّةُ بِيَدِكَ اَنْكَ يَرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا ﴾

(سورة آل عمران)

ولعل قوله تعالى: «تنزع» تلفتنا إلى أن أحدا فى الدنيا لايريد ان يترك الملك... ولكن الملك يجب ان ينتزع منه انتزاعلبالرغمعن ارادته.. والله هو الذى ينزع الملك ممن يشاء...

وهنا نتساءل هل الملك فى الدنيا والاخرة ليس لله؟ . . نقول الأمر فى كل وقت لله . . ولكن الله تبارك وتعالى استخلف بعض خلقه أو مكنهم من الملك فى الارض. . ولذلك نجد فى القرآن الكريم قوله تعالى:

﴿ أَلَا تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَاتَكُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُدُرَبِي الَّذِي يُعْمِ عُلَيْ اللهِ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُدُونِي اللّهِ اللهُ الل

( سورة البقرة)

والذى حاج ابراهيم فى ربه كافر منكر للألوهية . . ومع ذلك فإنه لم يأخذ الملك بذاته . بل الله جل جلاله هو الذى اتاه الملك . اذن الله تبارك وتعالى هو الذى استخلف بعض خلقه ومكنهم من ملك فى الارض ظاهريا . ومعنى ذلك انه ملك ظاهر للناس فقط . أن بشرا أصبح ملكا . ولكن الملك ليس نابعا من ذات من يملك . ولكنه نابع من أمر الله . ولو كان نابعا من ذاتية من يملك لبقى له ولم ينزع منه . والملك الظاهر يمتحن فيه العباد ، فيحاسبهم الله يوم القيامة . كيف تصرفوا؟ وماذا فعلوا؟ . . ويمتحن فيه الناس هل سكتوا على الحاكم الظالم؟ . . وهل

استحبوا المعصية ؟ أو أنهم وقفوا مع الحق ضد الظلم ؟ . . والله سبحانه وتعالى لا يمتحن الناس ليعلم المصلح من المفسد . . ولكنه يمتحنهم ليكونوا شهداء على أنفسهم . . حتى لا يأتى واحد منهم يوم القيامة ويقول : يارب لو أنك أعطيتني الملك لا تبعت طريق الحق وطبقت منهجك .

وهنا يأتي سؤال. اذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فلهاذا الامتحان؟ . نقول اننا اذا أردنا ان نضرب مثلا يقرب ذلك الى الأذهان. ولله المثل الاعلى . نجد ان الجامعات في كل انحاء الدنيا تقيم الامتحانات لطلابها . فهل اساتذة الجامعة الذين علموا هؤلاء الطلاب يجهلون ما يعرفه الطالب ويريدون ان يحصلوا منه على العلم ؟ . . طبعا لا . . ولكن ذلك يحدث حتى اذا رسب الطالب في الامتحان . وجاء يجادل واجهوه بإجابته فيسكت . . ولو لم يعقد الامتحان لادعى كل طالب انه يستحق مرتبة الشرف .

اذا قال الحق تبارك وتعالى: «مالك يوم الدين». أى الذى يملك هذا اليوم وحده يتصرف فيه كما يشاء. واذا قيل: «ملك يوم الدين». فتصرفه أعلى من المالك لأن المالك لايتصرف إلا في ملكه. ولكن الملك يتصرف في ملكه وملك غيره. فيستطيع أن يصدر قوانين بمصادرة أو تأميم مايملكه غيره.

الذين قالوا: «مالك يوم الدين» اثبتوا لله سبحانه وتعالى انه مالك هذا اليوم يتصرف فيه كما يشاء دون تدخل من احد ولو ظاهرا: والذين يقرأون ملك. . يقولون ان الله سبحانه وتعالى فى ذلك اليوم يقضى فى امر خلقه حتى الذين مَلَّكَهُم فى الدنيا ظاهرا. . ونحن نقول عندما يأتى يوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله.

الله تبارك وتعالى يريد ان يطمئن عباده.. انهم اذا كانوا قد ابتلوا بمالك او ملك يطخى عليهم فيوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله جل جلاله. عندما تقول مالك او ملك يوم الدين.. هناك يوم وهناك الدين. اليوم عندنا من شروق الشمس الى شروق الشمس.. هذا مانسميه فلكيايوما.. واليوم في معناه ظرف زمان تقع فيه الاحداث.. والمفسرون يقولون: «مالك يوم الدين» اى مالك أمور الدين لأن ظرف الزمان لا يملك.. نقول ان هذا بمقاييس ملكية البشر، فنحن لانملك الزمن. الماضى لانستطيع ان نعيده، والمستقبل لانستطيع ان نأى به.. ولكن الله تبارك وتعالى هو خالق الزمان.. والله جل جلاله لايحده زمان ولا مكان.. كذلك قوله تعالى: «مالك يوم الدين» لايحده زمان ولا مكان.. واقرأ قوله سبحانه:

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَ إِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ يَكُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَ إِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ يَكُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَ إِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ يَا لَهُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِنَّ يَوْمًا عِندَ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَدَلُونَا اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّهُ الللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّا اللَّا اللَّالَّا ال

وقوله تعالى :

﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَنَّ إِنَّهُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ بَعْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ ﴾

(سبورة المعارج)

واذا تأملنا هاتين الايتين نعرف معنى اليوم عند الله تبارك وتعالى. . ذلك ان الله جل جلاله هو خالق الزمن . ولذلك فانه يستطيع ان يخلق يوما مقداره ساعة . . ويوما كأيام الدنيا مقداره أربع وعشرون ساعة . . ويوما مقداره الف سنة . . ويوما مقداره خسون الف سنة ويوما مقداره مليون سنة . فذلك خاضع لمشيئة الله .

ويوم الدين موجود في علم الله سبحانه وتعالى. بأحداثه كلها بجنته وناره.. وكل الخلق الذين سيحاسبون فيه.. وعندما يريد ان يكون ذلك اليوم ويخرج من علمه جل جلاله الى علم خلقه. سواء كانوا من الملائكة او من البشر أو الجان يقول: كن .. فالله وحده هو خالق هذا اليوم.. وهو وحده الذي يحدد كل أبعاده.. واليوم نحن نحدده ظاهرا بانه اربع وعشرون ساعة.. ونحدده بأنه الليل والنهار.. ولكن الحقيقة أن الليل والنهار موجودان دائها على الارض.. فعندما تتحرك الارض، كل

حركة هي نهاية نهار في منطقة وبداية نهار في منطقة اخرى. وبداية ليل في منطقة ونهاية ليل في منطقة اخرى . ولذلك في كل لحظة ينتهى يوم ويبدأ يوم . وهكذا فإن الكرة الارضية لو اخذتها بنظرة شاملة لاينتهى عليها نهار أبدا . ولا ينتهى عنها ليل أبدا . إذن فاليوم نسبى بالنسبة لكل بقعة في الارض . ولكنه في الحقيقة دائم الوجود على كل الكرة الارضية .

والله سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن عباده.. أنهم إذا أصابهم ظلم فى الدنيا.. فإن هناك يوما لاظلم فيه.. وهذا اليوم الامر فيه لله وحده بدون أسباب.. فكل انسان لو لم يدركه العدل والقصاص فى الدنيا فإن الآخرة تنتظره.. والذى أتبع منهج الله وقيد حركته فى الحياة يخبره الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما سيأخذ فيه أجره.. وعظمة الآخرة أنها تعطيك الجنة.. نعيم لايفوتك ولاتفوته.

ولقد دخل أحد الاشخاص على رجل من الصالحين . . وقال له : أريد أن أعرف . . أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ . . فقال له الرجل الصالح . . ان الله أرجم بعباده ، فلم يجعل موازينهم في أيدى أمثالهم . . فميزان كل انسان في يد نفسه . . لماذا ؟ . . لأنك تستطيع أن تغش الناس ولكنك لا تغش نفسك . . ميزانك في يديك . . تستطيع أن تعرف أأنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة .

قال الرجل كيف ذلك ؟. فرد العبد الصالح: اذا دخل عليك من يعطيك مالا . ودخل عليك من يأخذ منك صدقه . فبأيها تفرح ؟ . فسكت الرجل . فقال العبد الصالح: اذا كنت تفرح بمن يعطيك مالا فأنت من اهل الدنيا . واذا كنت تفرح بمن يأخذ منك صدقة فأنت من أهل الآخرة . فإن الانسان يفرح بمن يقدم له ما يحبه . فالذي يعطيني مالا يعطيني الدنيا . والذي يأخذ مني صدقة يعطيني الآخرة . فإن كنت من أهل الآخرة . فافرح بمن يأخذ منك صدقة . أكثر من فرحك بمن يعطيك مالا .

ولذلك كان بعض الصالحين آذا دخل عليه من يريد صدقة يقول مرحبا بمن جاء يحمل حسناتي الى الآخرة بغير أجر . . ويستقبله بالفرحة والترحاب .

قول الحق سبحانه وتعالى: « مالك يوم الدين » . . هى قضية ضخمة من قضايا العقائد . . لأنها تعطينا أن البداية من الله ، والنهاية الى الله جل جلاله . . وبما أننا جميعا سنلقى الله ، فلابد أن نعمل لهذا اليوم . . ولذلك فإن المؤمن لا يفعل شيئا فى حياته الا وفى باله الله . . وأنه سيحاسبه يوم القيامة . . ولكن غير المؤمن يفعل ما يفعل وليس فى باله الله . . وعن هؤلاء يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْعَانُ مَآءٌ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُ لَرْ يَجِذْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ, فَوَقَلُهُ حِسَابَةً, وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ ﴾

( سورة النور )

وهكذا من يفعل شيئا وليس في باله الله . .فسيفاجأ يوم القيامة بأن اللهتبارك وتعالى الذي لم يكن في باله موجود وانه جل جلاله هو الذي سيحاسبه .

وقوله تعالى: «مالك يوم الدين» هي أساس الدين . . لأن الذي لا يؤمن بالأخرة يفعل ما يشاء . . فهادام يعتقد انه ليس هناك آخره وليس هناك حساب . . فمم يخاف ؟ . . ومن أجل مَنْ يقيد حركته في الحياة . .

ان الدين كله بكل طاعاته وكل منهجه قائم على أن هناك حسابا في الآخرة . . وأن هناك يوما نقف فيه جميعا أمام الله سبحانه وتعالى . . ليحاسب المخطىء ويثيب الطائع . . هذا هو الحكم في كل تصرفاتنا الايمانية . . فلو لم يكن هناك يوم نحاسب فيه . . فلمإذا نصلى ؟ . . ولماذا نصوم ؟ . . ولماذا نتصدق ؟ . .



ان كل حركة من حركات منهج السهاء قائمة على اساس ذلك اليوم الذي لن يفلت منه أحد . والذي يجب علينا جميعا أن نستعد له . . ان الله سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم بالنسبة للمؤمنين يوم الفوز العظيم . . والذي يجعلنا نتحمل كل ما نكره ونجاهد في سبيل الله لنستشهد . . وننفق اموالنا لنعين الفقراء والمساكين . . كل هذا أساسه أن هناك يوما سنقف فيه بين يدى الله . . والله تبارك وتعالى سهاه يوم الدين . . لأنه اليوم الذي سيحاسب فيه كل انسان على دينه عمل به أم ضيعه . . فمن آمن واتبع الدين سيكافأ بالخلود في الجنة . . ومن أنكر الدين وأنكر منهج الله سيجازي بالخلود في النار . .

ومن عدل الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما للحساب . . لأن بعض الناس الذين ظلموا وبغوا فى الأرض ربما يفلتون من عقاب الدنيا . . هل هؤلاء الذين أفلتوا فى الدنيا من العقاب هل يفلتون من عدل الله ؟ أبدا لن يفلتوا . بل إنهم انتقلوا من عقاب محدود الى عقاب خالد . . وافلتوا من العقاب بقدرة البشر فى الدنيا . . الى عقاب بقدرة الله تبارك وتعالى فى الآخرة . . ولذلك لابد من وجود يوم يعيد الميزان . . فيعاقب فيه كل من أفسد فى الارض وأفلت من العقاب . . بل إن الله سبحانه وتعالى يجعل انسانا يفلت من عقاب الدنيا . . فلا تعتقد أن هذا خير له بل انه شر له . . لانه أفلت من عقاب محدود الى عقاب أبدى .

والحمد الكبير لله بأنه « مالك يوم الدين » . . وهو وحده الذى سيقضى بين خلقه . فالله سبحانه وتعالى يعامل خلقه جميعا معاملة متساوية . . وأساس التقوى هو يوم الدين .

وقبل ان نتكلم عن قول الحق تبارك وتعالى: « إياك نعبد واياك نستعين » . . لابدأن نتحدث عن قضية مهمة . فهناك نوعان من الرؤية . . الرؤية العينية أى بالعين . . والرؤية الايمانية أى بالقلب . . وكلاهما مختلف عن الآخر . . رؤية العين هي أن يكون الشيء أمامك تراه بعينيك ، وهذه ليس فيها قضية ايمان . . فلا تقول أنني أومن أنني أراك أمامي لانك تراني فعلا . . مادمت تراني فهذا يقين . . ولكن الرؤية الايمانية هي أن تؤمن كأنك ترى ما هو غيب أمامك . . وتكون هذه الرؤية أكثر يقينا من رؤية العين . . لأنها رؤية إيمان ورؤية بصيرة . . وهذه قضية مهمة حدا . .

وقد روى عمر بن الخطاب قال:

بينها نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر . ولا يعرفه منا أحد . حتى جلس الى النبى صلى الله عليه وسلم . فأسند ركبتيه الى ركبتيه . ووضع كفيه على فخذيه قال : يا محمد أخبرنى عن الاسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله . وأن محمدا رسول الله . وتقيم الصلاة . وتؤتى الزكاة . وتصوم رمضان . وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال : صدقت . فعجبنا له يسأله ويصدقه .

قال: فاخبرني عن الايمان

قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .

وتؤمن بالقدر ؛ خيره وشره

قال: صدقت قال: فأخبرني عن الاحسان، قال:

أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

قال: فأخبرني عن الساعة

قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل

قال : فأخبرني عن أماراتها

قال: أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في النيان.

قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لى النبى صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدرى من السائل؟

قلت: الله ورسوله أعلم

قال : فإنه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم (١)

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك).. هو بيان للرؤية الايمانية في النفس المؤمنة.. فالانسان حينها يؤمن ، لابد أن يأخذ كل قضاياه برؤية ايمانية.. حتى اذا قرأ آية عن الجنة فكأنه يرى أهل الجنة وهم ينعمون.. واذا قرأ آية عن أهل النار اقشعر بدنه.. وكأنه يرى أهل النار وهم يعذبون.

## 

ذات يوم شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد صحابته وكان اسمه الحارث . . فقال له :

كيف أصبحت يا حارث؟

فقال: أصبحت مؤمنا حقا

قال الرسول: فانظر ما تقول. فإن لكل قول حقيقة. فما حقيقة ايمانك؟

قال الحارث: عزفت نفسى عن الدنيا. فأسهرت ليلى. وأظمأت نهارى. وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها. وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها. وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. (يتصايحون فيها).

قال النبي « يا حارث عرفت فالزم » (١)

ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى وهو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم . . يقول :

﴿ أَلَوْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ۞ ﴾

(سورة الفيل)

يأخذ بعض المستشرقين هذه الآية في محاولة للطعن في القرآن الكريم . . فقوله تعالى : « ألم تر » . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل . . انه لم ير لأنه كان طفلا عمره أيام أو شهور ، لو قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم لقلنا علم من غيره . . فالعلم تحصل عليه انت او يعطيه لك من عَلِمَهُ . . اي يعلمك

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، ورواه بنحوه: البيهقي وأبوهلال العسكري في الأمثال، وابن النجار في التاريخ. وللحديث شواهد ترقى به الى درجة الحسن، وقد رواه البيهقي في الزهد عن الحارث بن مالك قال: أتيت نبى الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ رداءه فَلَبَّهُ فوضعه محت رأسه فسلمت عليه فقال لى: كيف أنت يا حارث؟ فقلت: رجل من المؤمنين، فقال: انظر ماذا تقول؟ قال: قلت نعم رجل من المؤمنين حقا.

فاستوى صلى الله عليه وسلم جالسا ثم قال : لكل شيء حقيقة . . فها حقيقة ذلك ؟ قال : قلت : عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليلي ، وأخصمت نهارى وكأنى أنظر الى عرش ربى كأنى أريت أهل الجنة يتزاورون فيها ، وكأنى اسمع عواء أهل النار فيها . . فقال : عرفت فالزم ، عبدا نور الله قلبه بالايمان .

غيرك من البشر . . ولكن الله سبحانه وتعالى قال : « ألم تر » . .

نقول ان هذه قضية من قضايا الايمان . . فها يقوله الله سبحانه وتعالى هو رؤية صادقة بالنسبة للانسان المؤمن . . فالقرآن هو كلام متعبد بتلاوته حتى قيام الساعة . . وقول الله : « ألم تر » . . معناها ان الرؤية مستمرة لكل مؤمن بالله يقرأ هذه الآية . . فها دام الله تبارك وتعالى قال : « ألم تر » . . فأنت ترى بإيمانك ما تعجز عينك عن أن تراه . . هذه هى الرؤية الايمانية ، وهى أصدق من رؤية العين . . لأن العين قد تخدع صاحبها ولكن القلب المؤمن لا يخدع صاحبه أبدا . .

على أن هناك ما يسمونه ضمير الغائب . . اذا قلت زيد حضر . . فهو موجود أمامك . . ولكن إذا قلت قابلت زيدا . . فكأن زيداً غائب عنك ساعة قلت هذه الجملة . . قابلته ولكنه ليس موجوداً معك ساعة الحديث . .

اذن فهناك حاضر وغائب ومتكلم . . الغائب هو من ليس موجوداً أو لا نراه وقت الحديث . . والحاضر هو الموجود وقت الحديث . . والمتكلم هو الذي يتحدث . وقضايا العقيدة كلها ليس فيها مشاهدة ، ولكن الايمان بما هو غيب عنا يعطينا الرؤية الايمانية التي هي كما قلنا أقوى من رؤية البصر .

فالله سبحانه وتعالى حين يقول «الحمد لله رب العالمين» . . «الله» غيب «ورب العالمين» غيب . . و«مالك يوم الدين» غيب . . وكان الشياق اللغوى يقتضى أن يقال إياه نعبد . ولكن الله سبحانه وتعالى غير السياق ونقله من الغائب الى الحاضر . . وقال : «إياك نعبد» فانتقل الغيب الى حضور المخاطب . . فلم يقل إياه نعبد . . ولكنه قال : «اياك نعبد» . . فأصبحت رؤية يقين ايمانى .

فأنت فى حضرة الله سبحانه وتعالى الذى غمرك بالنعم ، وهذه تراها وتحيط بك لأنه «رب العالمين» . . وجعلك تطمئن الى قضائه لأنه «الرحمن الرحيم» أى أن ربوبيته جل جلاله ليست ربوبية جبروت بل هى ربوبية «الرحمن الرحيم» فإذا لم

تحمده وتؤمن به بفضل نعمه التي تحسها وتعيش فيها . فاحذر من مخالفة منهجه لأنه «مالك يوم الدين» .

حين يُستحضّر الحق سبحانه وتعالى ذاته بكل هذه الصفات . . التي فيها فضائل الألوهية ، ونعم الربوبية . . والرحمة التي تمحو الذنوب والرهبة من لقائه يوم القيامة تكون قد انتقلت من صفات الغيب الى محضر الشهود . . استحضرت جلال الألوهية لله وفيوضات رحمته . . ونعمه التي لا تحد وقيوميته يوم القيامة . .

عندما تقرأ قوله تعالى : «اياك نعبد» فالعبارة هنا تفيد الخصوصية . . بمعنى أننى اذا قلت لانسان اننى سأقابلك ، قد أقابله وحده ، وقد أقابله مع جمع من الناس . ولكن اذا قلت اياك سأقابل . . فمعنى ذلك ان المقابلة ستكون خاصة . .

الحق سبحانه وتعالى حين قال: «إياك نعبد» قصر العبادة على ذاته الكريمة.. لأنه لو قال نعبدك وحدك فهى لاتؤدى المعنى نفسه ؛ لأنك قد تقول نعبدك وحدك ومعك كذا وكذا. ولكن أذا قلت «إياك نعبد» وقدمت إياك .. تكون قد حسمت الأمر بأن العبادة لله وحده فلا يجوز العطف عليها .. فالعبادة خضوع لله سبحانه وتعالى بمنهجه افعل ولا تفعل .. ولذلك جعل الصلاة أساس العبادة ، والسجود هو منتهى الخضوع لله لأنك تأتى بوجهك الذى هو أكرم شيء فيك وتضعه على الأرض عند موضع القدم . فيكون هذا هو منتهى الخضوع لله .. ويتم هذا امام الناس جميعا في الصلاة . لإعلان خضوعك لله امام البشر جميعا .

ويستوى فى العبودية الغنى والفقير والكبير والصغير . . حتى يطرد كل منا الكبر والاستعلاء من قلبه امام الناس جميعا فيساوى الحق جل جلاله بين عباده فى الخضوع له وفى اعلان هذا الخضوع .

وقول الحق سبحانه وتعالى : «إياك نعبد» تنفى العبودية لغير الله . . أى لانعبد غير الله ولايعطف عليها أبدا . . اذن «إياك نعبد» أعطت تخصيص العبادة لله وحده لا إله غيره ولا معبود سواه . . وعلينا أن نلتفت الى قوله تبارك وتعالى :

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ﴾ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ﴾ ﴿ لَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وهكذا فإننا عندما نقول «الحمد لله» فإننا نستحضر موجبات الحمد وهي نعم الله ظاهرة وباطنة . وحين نقول «رب العالمين» نستحضر نعم الربوبية في خلقه وإخضاع كونه . وحين نستحضر «الرحمن الرحيم» فاننا نستحضر الرحمة والمغفرة ومقابلة الاساءة بالاحسان وفتح باب التوبة . وحين نستحضر : «مالك يوم الدين» نستحضر يوم الحساب وكيف أن الله تبارك وتعالى سيجازيك على أعمالك . فإذا استحضرنا هذا كله نقول : «إياك نعبد» أي أننا نعبد الله وحده . . اذن عرفنا المطلوب منا وهو العبادة .

وهنا نتوقف قليلا لنتحدث عما يطلقون عليه في اللغة «العلة والمعلول» إذا أراد ابنك ان ينجح في الامتحان فإنه لابد أن يذاكر . . وعلة المذاكرة هي النجاح . . فكأن النجاح ولد في ذهني اولا بكل ما يحققه لي من ميزات ومستقبل مضمون وغير ذلك عما أريده وأسعى اليه .

إذن فالدافع قبل الواقع . . أى أنك استحضرت النجاح فى ذهنك . . ثم بعد ذلك ذاكرت لتجعل النجاح حقيقة واقعة . وأنت إذا أردت مثلا أن تسافر الى مكان ما فالسيارة سبب يحقق لك ما تريد وقطع الطريق سبب آخر . ولكن الدافع الذي جعلني أنزل من بيتي واركب السيارة وأقطع الطريق هو انني أريد أن أسافر الى الاسكندرية مثلا . . الدافع هنا وهو الوصول الى الاسكندرية . . هو الذي وجد في أولا ثم بعد ذلك فعلت كل ما فعلته لتحقيقه .

والله سبحانه وتعالى خلقنا في الحياة لنعبده . . مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿ وَمَا خَلَقْتُ أَبِلْنَ وَٱلْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ ٢

(سورة الذاريات)

إذن فعلّة الخلق هي العبادة . . ولقد تم الخلق لتتحقق العبادة وتصبح واقعا . . ولكن «العلة والمعلول» لاتنطبق على أفعال الله سبحانه وتعالى . . نقول ليس هناك علمة تعود على الله جل جلاله بالفائدة . لأن الله تبارك وتعالى غنى عن العالمين . . ولكن العلة تعود على الخلق بالفائدة ؛ فالله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده . ولكن علمة الخلق ليس لأن هذه العبادة ستزيد شيئا في ملكه . . وانما عبادتنا تعود علينا

نحن بالخير في الدنيا والآخرة . .

أن أفعال الله لاتعلل ، والمأمور بالعبادة هو الذي سينتفع بها .

ولكن هل العبادة هي الجلوس في المساجد والتسبيح أو أنها منهج يشمل الحياة كلها . . في بيتك وفي عملك وفي السعى في الارض ؟ . . ولو أراد الله سبحانه وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط لما خلقهم مختارين بل خلقهم مقهورين لعبادته ككل ما خلق ما عدا الانس والجن . . والله تبارك وتعالى له صفة القهر . . من هنا فانه يستطيع أن يجعل من يشاء مقهورا على عبادته . . مصداقا لقوله جل جلاله :

﴿ لَعَلَّكَ بَلِخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَشَأْ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ عَالِيَّةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَلِضِعِينَ ﴿ ﴾ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَلِضِعِينَ ﴾

( سورة الشعراء)

فلو أراد الله ان يخضعنا لمنهجه قهراً لا يستطيع أحد أن يشذ عن طاعته .. وقد أعطانا الله الدليل على ذلك بأن فى أجسادنا وفى أحداث الدنيا ما نحن مقهورون عليه . فالجسد مقهور لله فى أشياء كثيرة . القلب ينبض ويتوقف بأمر الله دون ارادة منا . والمعدة تهضم الطعام ونحن لاندرى عنها شيئا . والدورة الدموية فى اجسادنا لا ارادة لنا فيها . وأشياء كثيرة فى الجسد البشرى كلها مقهورة لله سبحانه وتعالى . وليس لإرادتنا دخل فى عملها . ومايقع على فى الحياة الدنيا من أحداث أنا مقهور فيه . لا أستطيع أن أمنعه من الحدوث . فلا استطيع أن أمنع سيارة أن تصدمنى . ولا طائرة أن تحترق بى . ولا كل ما يقع على من أقدار الله فى الدنيا . .

اذن فمنطقة الاختيار في حياتي محددة . . لا أستطيع أن أتحكم في يوم مولدي . . ولا فيمن هو أبي ومن هي أمي . . ولا في شكلي هل أنا طويل أو قصير ؟ جميل أو قبيح أو غير ذلك . اذن فمنطقة الاختيار في الحياة هي المنهج أن أفعل أو لا أفعل . الله سبحانه وتعالى له من كل خلقه عبادة القهر . . ولكنه يريد من الانس والجن عبادة المحبوبية . . ولذلك خلقنا ولنا اختيار في أن نأتيه أو لا نأتيه . . في أن نظيعه أو نعصيه . في أن نؤمن به أو لا نؤمن .

فإذا كنت تحب الله فأنت تأتيه عن اختيار . تتنازل عما يغضبه حبا فيه ، وتفعل ما يطلبه حبا فيه وليس قهرا . . فاذا تخليت عن اختيارك الى مرادات الله فى منهجه . . تكون قد حققت عبادة المحبوبية لله تبارك وتعالى . . وتكون قد اصبحت من عباد الله وليس من عبيد الله . . فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى ، والعبيد متساوون فيها يقهرون عليه . ولكن العباد الذين يتنازلون عن منطقة الاختيار لمراد الله فى التكليف . . ولذلك فإن الحق جل جلاله . . يفرق فى القرآن الكريم بين العباد والعبيد . . يقول تعالى :

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْنَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ إِنَّا ﴾

( سورة البقرة)

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَعِبَ دُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلجَّنِهِ لُونَ قَالُواْ سَلَنَهُا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ شُعَّدَاوَقِيكُمُ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ شُعَّدَاوَقِيكُمُ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اللَّهِ عَلَا عَذَابَ جَهَنَّمَ اللَّهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطى أوصاف المؤمنين وسهاهم عبادا . . ولكن عندما يتحدث عن البشر جميعا يقول عبيد . . مصداقا لقوله تعالى :

﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١٩٥٠ ﴾

(سورة آل عمران)

ولكن قد يقول قائل: ان الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه العزيز: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَنَوُلآءَأَمْ هُمْ ضَلُواْ السَّبِيلَ ﴿ وَيَوْمَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الحديث هنا عن العاصين والضالين . ولكن الله سبحانه وتعالى قال عنهم عباد . نقول إن هذا في الاخرة . . وفي الآخرة كلنا عباد لأننا مقهورون لطاعة الله الواحد المعبود تبارك وتعالى . . لأن الاختيار البشري ينتهى ساعة الاحتضار . . ونصبح جميعا عباداً لله مقهورين على طاعته لا اختيار لنا في شيء .

والله سبحانه وتعالى قد أعطى الانسان اختياره فى الحياة الدنيا فى العبودية فلم يقهره فى شيء ولايلزم غير المؤمن به بأى تكليف . . بل إن المؤمن هو الذى يلزم نفسه بالتكليف وبمنهج الله فيدخل فى عقد ايمانى مع الله تبارك وتعالى . . ولذلك نجد أن الله جل جلاله لايخاطب الناس جميعا فى التكليف . . وانما يخاطب الذين آمنوا فقط فيقول :

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُو ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُو لَعَلَّكُو نَتَقُونَ (١٥٥٠) ﴾ (سورة البقرة)

ويقول سبحانه:

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ السَّتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبْرِينَ ١٠٠٠ ﴾

(سورة البقرة)

أى أن الله جل جلاله لايكلف إلا المؤمن الذي يدخل في عقد ايماني مع الله .

وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم عندما نضعه في معيار العبادية يكون القمة . فهو صلى الله عليه وسلم الذي حقق العبادية المرادة لله من خلق الله كها يجبها الله .

اذن فالذى يقول غاية الخلق كله محمد عليه الصلاة والسلام نقول ان هذا صحيح ، لأنه صلى الله عليه وسلم حقق العبادية المثلى المطلوبة من الله تبارك وتعالى . . والتى هى علة الخلق . . وهكذا نعرف المقامات العالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالقه .

والله تبارك وتعالى قرن العبادة له وحده بالاستعانة به سبحانه . فقال جل خلاله : «إياك نعبد وإياك نستعين» أى لانعبد سواك ولا نستعين إلا بك . والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تخرجك عن ذل الدنيا فأنت حين تستعين بغير الله فإنك تستعين ببشر مهما بلغ نفوذه وقوته فكلها فى حدود بشريته . .

ولأننا نعيش في عالم أغيار فإن القوى يمكن أن يصبح ضعيفا . . وصاحب النفوذ يمكن أن يصبح في لحظة واحدة طريداً شريداً لا نفوذ له . . ولو لم يحدث هذا . فقد يموت ذلك الذي تستعين به فلا تجد احدا يعينك .

ويريد الله تبارك وتعالى أن يجرر المؤمن من ذل الدنيا . . فيطلب منه أن يستعين بالحى الذى لا يموت . . وبالقوى الذى لا يضعف ، وبالقاهر الذى لا يخرج عن أمره أحد . . واذا استعنت بالله سبحانه وتعالى كان الله جل جلاله بجانبك . وهو وحده الذى يستطيع أن يحول ضعفك الى قوة وَذُلك الى عز . . والمؤمن دائها يواجه قوى أكبر منه ذلك أن الذين يحاربون منهج الله يكونون من الأقوياء ذوى النفوذ الذين يحبون أن يستعبدوا غيرهم . . فالمؤمن سيدخل معهم فى صراع . . ولذلك فإن الحق يحض عباده المؤمنين بأنه معهم فى الصراع بين الحق والباطل . . وقوله تعالى : «وإياك نستعين» مثل : «إياك نعبد» . . أى نستعين بك وحدك وهى دستور الحركة فى الحياة . . لأن استعان معناها طلب المعونة ، أى أن الانسان استنفد أسبابه ولكنها خذلته . . وحين تتخلى الأسباب فهناك رب الأسباب وهو موجود دائها . . ولينفل عن شيء ولا تفوته همسة فى الكون . . ولذلك فإن المؤمن يتجه دائها الى السهاء . . والله سبحانه وتعالى يكون معه .



# ﴿ آهُدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسُنَقِيمُ فَمِرَاطَ اللَّهِ الْمُسُنَقِيمُ فَمِرَاطَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُعُمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُلْعُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

بعد أن آمنت بالله سبحانه وتعالى إلها وربا . . واستحضرت عطاء الألوهية ونعم الربوبية وفيوضات رحمة الله على خلقه . وأعلنت أنه لا إله إلا الله . وقولك : «إياك نعبد» أى أن العبادة لله تبارك وتعالى لانشرك به شيئا ولا نعبد إلا إياه . . وأعلنت انك ستستعين بالله وحده بقولك : «إياك نستعين» . فانك قد أصبحت من عباد الله . ويعلمك الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي يتمناه كل مؤمن . . ومادمت من عباد الله ، فإن الله جل جلاله سيستجيب لك . . مصداقا لقوله سبحانه :

﴿ وَ إِذَا سَأَ لَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللَّيْ

( سورة البقرة)

والمؤمن لا يطلب الدنيا أبدا . . لماذا ؟ . . لأن الحياة الحقيقية للانسان في الآخرة . فيها الحياة الأبدية والنعيم الذي لايفارقك ولاتفارقه . فالمؤمن لا يطلب مثلا أن يرزقه الله مالا كثيراً ولا أن يمتلك عهارة مثلا . . لأنه يعلم أن كل هذا وقتى وزائل . . ولكنه يطلب ما ينجيه من النار ويوصله الى الجنة . .

ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه علمنا ما نطلب . . وهذا يستوجب الحمد لله . . وأول ما يطلب المؤمن هو الهداية والصراط المستقيم : «إهدنا الصراط المستقيم» والهداية نوعان : هداية دلالة وهداية معونة . هداية الدلالة هى للناس جميعا . . وهداية المعونة هى للمؤمنين فقط المتبعين لمنهج الله . والله سبحانه وتعالى هدى كل عباده هداية دلالة أى دلهم على طريق الخير وبينه لهم . . فمن أراد أن يتبع طريق الخير اتبعه . . ومن أراد ألا يتبعه تركه الله لما أراد . .

هذه الهداية العامة هي أساس البلاغ عن الله . فقد بين لنا الله تبارك وتعالى في منهجه بافعل ولا تفعل ما يرضيه وما يغضبه . . وأوضح لنا الطريق الذي نتبعه لنهتدي . والطريق الذي لو سلكناه حق علينا غضب الله وسخطه . . ولكن هل كل من بين له الله سبحانه وتعالى طريق الهداية اهتدي ؟ . . نقول لا . . واقرأ قوله جل جلاله :

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ الْعَذَابِ الْمُونِ بِكَ كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ ﴾

(سورة فصلت)

اذن هناك من لا يأخذ طريق الهداية بالاختيار الذى أعطاه الله له . . فلو أن الله سبحانه وتعالى أرادنا جميعا مهديين . . مااستطاع واحد من خلقه أن يخرج على مشيئته . ولكنه جل جلاله خلقنا مختارين لنأتيه عن حب ورغبة بدلا من أن يقهرنا على الطاعة . . ما الذي يحدث للذين اتبعوا طريق الهداية والذين لم يتبعوه وخالفوا مراد الله الشرعى في كونه ؟

الذين اتبعواً طريق الهداية يعينهم الله سبحانه وتعالى عليه ويحببهم في الايمان والتقوى ويحببهم في طاعته . . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْنَدُواْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَنْهُمْ تَقُونْهُمْ ١٠٠٠ ﴾

(سورة محمد)

أى أن كل من يتخذ طريق الهداية يعينه الله عليه . . ويزيده تقوى وحبا فى الدين . . أما الذين إذا جاءهم الهدى ابتعدوا عن منهج الله وخالفوه . . فإن الله تبارك وتعالى يتخلى عنهم ويتركهم فى ضلالهم . واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرِّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ أُر شَيْطَنَّا فَهُو لَه أُر قَرِينٌ ٢٠٠٠ ﴿

(سورة الزخرف)

والله سبحانه وتعالى قد بين لنا المحرومين من هداية المعونة على الايمان وهم ثلاثة كما بَيُّهُم لنا في القرآن الكريم:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ اسْتَحَبُّواْ ٱلْحَبَوْةَ ٱلدُّنْكَ عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِ مِنَ اللَّهَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلنَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللللللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

﴿ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَ يُمَانُ بَعْدَ أَيْمَنهِمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاللّهَ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَ يُمَانُ بَعْدَ أَيْمَنهِمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاللّهُ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللّهَا ﴾

(سورة المائدة)

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِ عَمَ فِي رَبِّهِ مَا أَنْ ءَا تَنْ هُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عَمُ رَبِّي الَّذِي يُحْدِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِ عَمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ يَكْنِي عَلَيْ الشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ يَكُونِ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ الْمُشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ اللَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلْدِينَ اللَّهُ ﴾

(سورة البقرة)

ولا تحسب ان البعد عن الطريق المستقيم يبدأ باعوجاج كبير . بل باعوجاج صغير جدا ولكنه ينتهى الى بُعد كبير . .

ويكفى أن تراقب قضبان السكة الحديد . . عندما يبدأ القطار فى اتخاذ طريق غير الذى كان يسلكه فهو لاينحرف فى أول الأمر إلا بضعة ملليمترات . أى أن أول التحويلة ضيق جدا وكلها مشيت اتسع الفرق وازداد اتساعا . بحيث عند النهاية تجد أن الطريق الذى مشيت فيه يبعد عن الطريق الأول عشرات الكيلو مترات وربما مئات الكيلو مترات . . إذن فأى انحراف مهها كان بسيطا يبعدك عن الطريق المستقيم بعدا كبيرا . . ولذلك فإن الدعاء : «اهدنا الصراط المستقيم» أى الطريق الذى ليس فيه بحالفة تبعدنا عن طريق الله المستقيم .

لذلك فإن الانسان المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه الى أقصر الطرق للوصول الى الغاية . وماهى الغاية ؟ انها الجنة والنعيم فى الآخرة . ولذلك نقول يارب اهدنا وأعنا على أن نسلك الطريق المستقيم وهو طريق المنهج ليوصلنا الى الجنة دون أن يكون فيه أى اعوجاج يبعدنا عنها .

ولقد قال الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي . انه اذا قال العبد: «اهدنا الصراط المستقيم» يقول جل جلاله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل .

يقول الحق تبارك وتعالى : «صراط الذين انعمت عليهم» ما معنى «الذين أنعمت عليهم» ؟ . . . اقرأ الآية الكريمة :

﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَأَوْلَتَهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ ۚ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّعَنَ وَالصَّـدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِعِينَ ۚ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ۚ لَيْكَ ﴾

( سورة النساء)

وأنت حين تقرأ الآية الكريمة فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . . أي أنك تطلب من الله جل جلاله أن يجعلك تسلك نفس الطريق الذي سلكه هؤلاء لتكون معهم في الآخرة . . فكأنك تطلب الدرجة العالية في الجنة . . لأن كل من ذكرناهم لهم مقام عال في جنة النعيم . . وهكذا فإن الطلب من الله سبحانه وتعالى هو أن يجعلك تسلك الطريق الذي لا اعوجاج فيه . والذي يوصلك في أسرع وقت الى الدرجة العالية في الأخرة .

وعندما نعرف ان الله سبحانه وتعالى قال: (هذا لعبدى ولعبدى ما سأل) . . تعرف أن الاستجابة تعطيك الحياة العالية فى الآخرة وتمتعك بنعيم الله . ليس بقدرات البشر كها يحدث فى الدنيا . . ولكن بقدرة الله تبارك وتعالى . . واذاكانت نعم الدنيا لا تعد ولا تحصى . . فكيف بنعم الآخرة ؟ لقد قال الله سبحانه وتعالى عنها :

﴿ لَمُهُم مَّا يَشَآءُ ونَ فِيهِ ۖ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۞﴾

( سورة ق)

أى أنه ليس كل ما تطلبه فقط ستجده أمامك بمجرد وروده على خاطرك ـ ولكن مهما طلبت من النعم ومهما تمنيت فالله جل جلاله عنده مزيد . . ولذلك فانه يعطيك كل ما تشاء ويزيد عليه بما لم تطلب ولا تعرف من النعم . . وهذا تشبيه فقط ليقرب الله تبارك وتعالى صورة النعيم الى أذهاننا ، ولكن الجنة فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

وبما أن المعانى لابد أن توجد أولا فى العقل ثم يأتى اللفظ المعبر عنها . . فكل شىء لا نعرفه لا توجد فى لغتنا ألفاظ تعبر عنه . فنحن لم نعرف اسم التليفزيون مثلا إلا بعد أن أخترع وصار له مفهوم محدد . تماما كما لم نعرف اسم الطائرة قبل أن يتم اختراعها . . فالشيء يوجد أولا ثم بعد ذلك يوضع اللفظ المعبر عنه . ولذلك فإن مجامع اللغات فى العالم تجتمع بين فترة واخرى . لتضع أسهاء لأشياء جديدة اخترعت وعرفت مهمتها . .

ومادام ذلك هو القاعدة اللغوية ، فإنه لاتوجد الفاظ فى لغة البشر تعبر عن النعيم الذى سيعيشه اهل الجنة لأنه لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على القلب . . ولذلك فإن كل مانقرؤه فى القرآن الكريم يقرب لنا الصورة فقط . ولكنه لا يعطينا حقيقة ما هو موجود . ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن الجنة فى

القرآن الكريم يقول:

﴿ مَّنَكُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهَدُ مِن مَّاءٍ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَدُ مِن لَّبَ لِلَّ يَتَغَيْرُ طَعْمُهُ, وَأَنْهُ رُّمِنَ مَمْرٍ لَذَةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَ لَا مِن عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِا مِن كُلِّ الشَّمَرِ لَذَةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَدُ مِن عَسَلِ مُصَفِّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِا مَ كَمَنْ هُوَ خَلِلاً فِي النَّارِ وَسُقُواْ مَا عَ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ اللَّ

(سورة محمد)

أى أن هذا ليس حقيقة الجنة ولكنها مثل فقط يقرب ذلك الى الاذهان . . لأنه لا توجد ألفاظ في لغات البشر يمكن أن تعطينا حقيقة مافي الجنة .

وقوله تعالى : «غير المغضوب عليهم» . . أى غير الذين غضبت عليهم يارب من الذين عصوا . ومنعت عنهم هداية الاعانة . . الذين عرفوا المنهج فخالفوه وارتكبوا كل ما حرمه الله فاستحقوا غضبه .

ومعنى غير «المغضوب عليهم» أى يارب لاتيسر لنا الطريق الذى نستحق به غضبك . كما استحقه أؤلئك الذين غيروا وبدلوا في منهج الله ليأخذوا سلطة زمنية في الحياة الدنيا وليأكلوا اموال الناس بالباطل . .

وقد وردت كلمة «المغضوب عليهم» في القرآن الكريم في قوله تعالى:

وهذه الآيات نزلت في بني اسرائيل.

وقول الله تعالى: «ولا الضالين» هناك الضال والمُضِل . . الضال هو الذى ضل الطريق فاتخذ منهجا غير منهج الله . . ومشى فى الضلالة بعيدا عن الهدى وعن دين الله . . ويقال ضل الطريق أى مشى فيه وهو لايعرف السبيل الى ما يريد أن يصل اليه . . أى أنه تاه فى الدنيا فأصبح وليا للشيطان وابتعد عن طريق الله المستقيم . . هذا هو الضال . . ولكن المضل هو من لم يكتف بأنه ابتعد عن منهج الله وسار فى الحياة على غير هدى . . بل يحاول أن يأخذ غيره الى الضلالة . . يغرى الناس بالكفر وعدم اتباع المنهج والبعد عن طريق الله . . وكل واحد من العاصين يأتى يوم القيامة وعدم ذنوبه . . الا المضل فانه يحمل ذنوبه وذنوب من اضلهم . مصداقا لقوله سبحانه :

﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَــٰمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَآءَ .... مَا يَزِرُونَ ۞﴾

(سورة النحل)

أى أنك وأنت تقرأ الفاتحة تستعيذ بالله أن تكون من الذين ضلوا . . ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يأت هنا بالمضلين . نقول انك لكى تكون مضلا لابد أن تكون ضالا أولا . . فالاستعاذة من الضلال هنا تشمل الاثنين . لأنك مادمت قد استعذت من أن تكون ضالا فلن تكون مضلا أبدا .

بقى أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب . بقولنا آمين أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى علمه جبريل عليه السلام أن يقول بعد قراءة الفاتحة آمين ، فهى من كلام جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست كلمة من القرآن .

وكلمة آمين معناها استجب يارب فيها دعوناك به من قولنا: «اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم» أى أن الدعاء هنا له شيء مطلوب تحقيقه . وولمة آمين اختلف العلماء فيها . . أهى عربية أم غير عربية .

وهنا يثور سؤال . . كيف تدخل كلمة غير عربية في قرآن حكم الله بأنه عربي . . ؟ نقول أن ورود كلمة ليست من أصل عربي في القرآن الكريم لاينفي

### @11<sup>\*</sup>@\@@\@@\@@\@@\@@\@@\@@

أن القرآن كله عربى . بمعنى أنه اذا خوطب به العرب فهموه . . وهناك الفاظ دخلت في لغة العرب قبل أن ينزل القرآن . . ولكنها دارت على الألسن بحيث أصبحت عربية وألفتها الاذان العربية . .

فليس المراد بالعربي هو أصل اللغة العربية وحدها . . وانما المراد أن القرآن نزل باللغة التي لها شيوع على السنة العرب . ومادام اللفظ قد شاع على اللسان قولا وفي الأذان سمعا . فإن الأجيال التي تستقبله لا تفرق بينه وبين غيره من الكلمات التي هي من أصل عربي . . فاللفظ الجديد أصبح عربيا بالاستعمال وعند نزول القرآن كانت الكلمة شيوع الكلمة العربية .

واللغة ألفاظ يصطلح على معانيها . بحيث اذا أطلق اللفظ فهم المعنى . واللغة التي نتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف . . الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة . . والكلمة لها معنى في ذاتها ولكن هل هذا المعنى مستقل في الفهم أو غير مستقل . . اذا قلت محمد مثلا فهمت الشخص الذي سمى بهذا الاسم فصار له معنى مستقل . . واذا قلت كتب فهمت أنه قد جمع الحروف لتقرأ على هيئة كتابة . . ولكن اذا قلت ماذا وهي حرف فليس هناك معنى مستقل . . واذا قلت « في » دَلَّتُ على الظرفية ولكنها لم تدلنا على معنى مستقل . بل لابد ان تقول الماء في الكوب . . أو فلان على الفرس . . غير المستقل في الفهم نسميه حرفا لايظهر معناه إلا بضم شيء له . . والفعل يحتاج الى زمن ، ولكن الاسم لايحتاج الى زمن . .

اذن الاسم هو مادل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه . والفعل مادل على فعل مستقل بالفهم والزمن جزء منه . والحرف دل على معنى غير مستقل . . ما هى علامة الفعل هى أنك تستطيع أن تسند اليه تاء الفاعل . أى تقول كتبت والفاعل هو المتكلم . . ولكن الاسم لا يضاف اليه تاء الفاعل فلا تقول محمدت . . اذا رأيت شيئا يدل على الفعل أى يحتاج الى زمن . . ولكنه لا يقبل تاء الفاعل فانه يكون اسم على فعل .

آمين من هذا النوع ليست فعلا فهى اسم مدلوله مدلول الفعل . . معناه استجب . . فأنت حين تسمع كلمة «آه» انها اسم لفعل بمعنى اتوجع . . وساعة

تقول «أف» اسم فعل بمعنى اتضجر . . وآمين اسم فعل بمعنى استجب . . ولكنك تقول القامة وأنت القارىء ، وتقولها مرة وأنت السامع . فساعة تقرأ الفاتحة تقول آمين . . أى أنا دعوت يارب فاستجب دعائى . . لأنك لشدة تعلقك بما دعوت من الهداية فانك لاتكتفى بقول اهدنا ولكن تطلب من الله الاستجابة . واذا كنت تصلى في جماعة فأنت تسمع الامام وهو يقرأ الفاتحة . . ثم تقول آمين لأن المأموم أحد الداعين . . الذى دعا هو الامام ، وعندما قلت آمين فأنت شريك في الدعاء . . ولذلك فعندما دعا موسى عليه السلام أن يطمس الله على اموال قوم فرعون ويهلكهم قال الله لموسى :

﴿ قَالَ قَدُ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما فَأَسْتَقِيماً وَلا تَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

أى أن الخطاب من الله سبحانه وتعالى موجهُ الى موسى وهارون . ولكن موسى عليه السلام هو الذي دعا . . وهارون أمن على دعوة موسى فأصبح مشاركا في الدعاء .

(سورة يونس)





نأت بعد فاتحة الكتاب إلى سورة البقرة . وهى التى تلى الفاتحة فى ترتيب المصحف الشريف . واذا نظرنا إلى اسم السورة وجدنا أنه لابد أن يثير انتباهنا . . لأن القرآن الكريم نزل فى بيئة عربية . ولم تكن البقرة وقت نزول القرآن الكريم حيوانا معروفا أو من الانعام التى يعرفها العرب فى ذلك الوقت .

نقول إن اسم السورة قد أخذ من قضية أساسية في الدين وهي الإيمان بالبعث . . والإيمان بالبعث هو أساس الدين . . فمن لا يؤمن بالآخرة والبعث والحساب يفعل ما يشاء في الدنيا دون أي وازع . لأنه مادام ليس هناك بعث تصبح الدنيا غابة . . ويصبح الدين بلا مفهوم . . لأن أساس العبادة هو أن الحياة الحقيقية في الآخرة . . وأن الدنيا هي دار إختبار ودار أغيار . . أما الآخرة فهي دار نعيم مقيم . ففي الدنيا أما أن نفارق النعمة وإما تفارقك . . تفارقها بالموت . . أو تفارقك بأن تزول عنك . أما الحياة التي لا تفارقك فيها النعمة ولا تفارقها فهي الآخرة . . لذلك فإن كل عمل المؤمن في الدنيا مقصود به الجزاء في الآخرة .

ومنهج الله فى الأرض يقودك الى الجنة إن طبقته ، والى النار والعياذ بالله إن خالفته . . اذن فقضية الايمان كلها مبنية على الايمان بالبعث . وسورة البقرة فيها تجربة حدثت مع بنى اسرائيل . . ورأوا البعث وهم مازالوا فى الدنيا ؛ حين بعث الله سبحانه وتعالى قتيلا لينطق باسم قاتله . . ثم مات بعد ذلك .

والقصة أن رجلا من بنى اسرائيل . . كان ثريا يملك المال الكثير ولم يكن له ولد يرثه . . فتآمر عليه ابن أخيه فقتله ليلا ثم أخذ الجثة وألقاها فى مكان قريب من إحدى القرى المجاورة ليتهم أهل هذه القرية بقتله . . وصحا أهل القرية ليجدوا جثة القتيل على باب قريتهم . . واتهموا فيه وقالوا لم نقتله . وقال أقارب القتيل بل أنتم الذين قتلتموه . واحتدم الخلاف وذهبوا الى موسى عليه السلام . وقالوا ان الخلاف قد احتدم . . فاسأل لنا ربك أن يكشف لنا عن القاتل . . وجاءت القصة

في سورة البقرة في قوله تعالى:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُ كُمْ أَن تَذَكُواْ بَقَرَةٌ قَالُواْ أَنَةٍ خَذُناهُمْ وَالْ إِنَّهُ اللّهُ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَنهِلِينَ فَيْ قَالُواْ آدْءُ لَنَا رَبّك يُبَيِّنِ لَنَا مَاهِي قَالُواْ آدْءُ لَنَا وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أمر بنى اسرائيل أن يذبحوا البقرة ، ولو أنهم ذبحوا أية بقرة وأخذوا بعضا منها ليضربوا به القتيل . لعادت الحياة اليه ونطق باسم قاتله . ولكنهم بدلا من أن يستقبلوا أوافر الله سبحانه وتعالى بالتنفيذ . . استقبلوها أولا بعدم التصديق . . و : «قالوا أتتخذنا هزوا» وظلوا يشددون على انفسهم بطلب أوصاف البقرة حتى جاء الايضاح من الحق تبارك وتعالى بعمر البقرة ولونها وكل مايخصها .

وكان لهذا حكمة عند الله سبحانه وتعالى لخدمة قضية ايمانية اخرى . . وقد كان هناك رجل صالح من بنى اسرائيل . . يتحرى الدقة فى كسبه ولا يرضى إلا بالحلال . وكان رجلا يبتغى وجه الله فى كل ما يفعل . . وعندما حضرته الوفاة كانت ثروته هى بقرة صغيرة وكان ابنه طفلا . . واحتار الرجل من يوصى على هذه "البقرة التى هى كل ثروته التى تركها لابنه وزوجته . . واتجه الى الله سبحانه وتعالى وقال اللهم انى استودعتك هذه البقرة فاحفظها لابنى حتى يكبر . لأنه لم يجد أمينا على

ابنه إلا يد الله سبحانه وتعالى . ثم قال لزوجته إنى لم أجد يدا آمن من يد ربى استودعته البقرة الصغيرة . . وسألته زوجته أين البقرة ؟ قال أطلقتها فى المراعى . . ثم أسلم الروح . .

وكبر الابن فحكت له أمه ماحدث. فقال الابن وأين اجد البقرة لأستردها ؟ قالت الأم لقد استودع ابوك البقرة عند خالق الكون. فقل انى أتوكل على الله وابحث عنها. فقال الابن اللهم رب ابراهيم ويعقوب رد على ما استودعك أبى . ثم انطلق الى الحقل فوجد البقرة . وكانت هذه هى البقرة التى ذكرت أوصافها لبنى اسرائيل . فذهبوا ليشتروها فقال الأبن لن أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا فدفعوا له . .

وهكذا نجد أن صلاح الأب يجعل الله حفيظا على اولاده يرعاهم وييسر لهم أمورهم . وقد أوضح الله تعالى هذه الحقيقة في سورة الكهف . . عندما جاء العبد الصالح وبنى الجدار ليحفظ كنز يتيمين كان أبوهما صالحا . . واقرأ قول الحق سبحانه :

﴿ وَأَمَّا ٱلِخَدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ مِنْ مِنْ مِنْ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْنَهُ كُنْ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَرَ بُكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدُهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّ بِكُومًا فَعَلْتُهُ, عَنْ أَمْرِي ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ ﴾ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ ﴾

(سورة الكهف)

وهكذا كانت الحكمة الإلهية أن الرجل الصالح الذى استودع كل ما كان يملك عند الله . . بارك الله له فيه ووجد ابنه عندما يبلغ سن الشباب ثروة كبيرة .

وعندما ذبحوا البقرة . ضربوا ببعضها القتيل كها أمرهم الله سبحانه وتعالى فإذا به يبعث وينطق اسم قاتله ثم يموت مرة اخرى . وهكذا سميت السورة باسم سورة البقرة إثباتا لقضية اساسية فى الدين وهى قضية الايمان بالبعث .

وأما بداية القرآن بسورة مدنية بدلا من سورة مكية . . فنقول إنه يجب أن نفهم أولا ما هو مكى وما هو مدنى . فمكة والمدينة مكانان مقدسان . . الأول شهد بداية

النبوة وبداية نزول القرآن على النبى صلى الله عليه وسلم . والثانى كان مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعندما نقول مكى ومدنى فى القرآن الكريم ، لابد أن نلاحظ عدة أشياء . . أولا الحدث الذى نزلت من أجله الآية . . وثانيا مكان الحدث وثالثا الزمان الذى نزلت فيه ، فكل فعل له زمن يقع فيه ومكان يحدث فيه . وفاعل ومن يقع عليه الفعل . . وسبب للحدوث وقدرة على الفعل . .

وبالنسبة لنزول القرآن الكريم . . الفاعل هو الله سبحانه وتعالى . . والذى نزل عليه القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . . والمكان هو إما مكة وإما المدينة . . فنزول القرآن الكريم له زمان ومكان وسبب نزول ، والقرآن هو هداية البشر الى منهج الله . . والله سبحانه وتعالى وضع فى القرآن الكريم دستورا سهاويا لكل رسالات الله للبشر . . فبنزول القرآن الكريم اكتملت الرسالات السهاوية . وجاء الدين الخاتم الذى يظل دستورا للدنيا حتى يوم القيامة . . فجاء القرآن الكريم بقصة خلق الانسان . . وجاء بقصص الرسل بقصة خلق الانسان . . وجاء بقصص الرسل والأنبياء الذين سبقوا نزول القرآن الكريم وصحح مازيف منها وعدًّل ما حُرف منها لتأتى صادقة فيها أبلغ به الرسل عن الله . وتأتى ناسخة لكل ما عبثت به أيدى البشر في الرسالات السابقة على نزول القرآن . . وتأتى مصحّحة لكل كلام بشرى أضيف الى منهج الله ونسب اليه زورا وبهتانا . . وتأتى بما كتمه أهل الديانات القديمة وأحبار اليهود ورهبان النصارى عن الناس . .

إنه يفضح كل تحريف أو كتم أو اخفاء أو تزييف أو اضافة بشرية لدين الله فى الرسالات السابقة . ويزيد عليه من منهج الله ليصبح القرآن الكريم المنهج الكامل المتكامل لعبادة الله فى الأرض . . ويتضمن منهج الساء منذ عهد آدم الى قيام الساعة .

ولقد اختلف العلماء حول بعض الأيات وهل هي مكية أومدنية .

فالذين أخذوا بعنصر الزمان مقياسا قالوا إن كل سورة من القرآن الكريم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة تعتبر مدنية . حتى ولو نزلت فى مكة . والذين اتخذوا مقياس المكان قالوا ان كل سورة نزلت فى مكة فهى مكية ، وكل سورة نزلت فى المدينة فهى مدنية ، وذلك بصرف النظر عن أنها نزلت قبل الهجرة أو بعدها . . ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سور فى مكة بعد الهجرة .

ونحن نقول إنه لآخلاف بين علماء المسلمين كها حاول البعض أن يصوره . بل ان كل فريق أخذ الموضوع من زاوية معينة . . بعضهم نظر الى زاوية المكان ، وبعضهم نظر الى زاوية الزمان . ولم يختلف العلماء فى سور القرآن الكريم ذاته أو آياته .

عندما ننظر الى سورة البقرة نجد أنها من أوائل السور التى نزلت بالمدينة . . ففيها الطابع المدنى والطابع المكى . الطابع المكى فى سور القرآن الكريم هو التركيز على العقيدة . . ذلك أن الآيات والسور المكية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه الوثنيين عبدة الأصنام ، والكفار الذين لا يؤمنون بدين وعدداً من أهل الكتاب الذين ضعفت صلتهم بالسهاء لأنهم نسوا ما قاله رسلهم فحرفوه . . وكان لابد للقرآن أن يواجه هؤلاء جميعا ويبين لهم أنهم على باطل وأنهم يعبدون الهة لاتنفع ولاتضر . . بل آلهة مصنوعة من أدنى أجناس الأرض وهى الحجارة . . بينها الله سبحانه وتعالى ميز الانسان وجعله خليفة في هذا الكون .

وكان لابد للقرآن ان يخبرهم أن هناك بعثا بعد الموت . . وأن هناك جنة وناراً وان الحياة الحقيقية ليست الدنيا ولكنها الآخرة . . وكان لابد أن يحذرهم من عذاب الله . ومن يوم سيلقونه فيه ولايستطيع أحد منهم هربا من ذلك اليوم العظيم . . وكان لابد أن يلفتهم الى آيات الله في الكون الدالة على أنه الموجد والحالق . . وأن يواجه ما يأتى به أحبار اليهود من أسئلة ظاهرها الاستفهام ، وحقيقتها محاولة الطعن في الاسلام .

وكانوا يظنون أنه ربما يأتى محمد عليه الصلاة والسلام بشيء من عنده فيخطى . . . فجاء القرآن ليساوى بين البشرية كلها . . فلا فضل لغنى لماله ولاقلة لفقير فى الأجر . . بل الناس امام الله سواسية كأسنان المشط .

كان هذا هو اساس الدعوة في مكة . . ايمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وتثبيت للمؤمنين في الفترة التي كانوا فيها قلة وكانوا فيها ضعفاء وكانوا أذلة .

وتثبيت الايمان كان يقتضى تذكيرهم دائها بأن الله معهم . . وإن ماتوا شهداء دخلوا الجنة بلا حساب . وإن ماتوا على دين الاسلام دخلوا الجنة . ومن يبقى منهم على كفره عُذب في النار ، وأن كل مشقة في سبيل الله لها أجر في الآخرة حتى يتحملوا المشقة والإيذاء وهم صابرون .

واذا انتقلنا بعد ذلك الى مجتمع المدينة . . فهناك صورة أخرى ووجه فيها الاسلام بالكفار وعبدة الاوثان ومزورى التوراة من اليهود وعدو جديد هم المنافقون . . وقد كانت هناك عداوة جاهلة في مكة ، أما في المدينة فقد ووجه الاسلام بعداوة عالمة . . وهم المنافقون . . فلم يكن هناك نفاق في مكة ، فالضعيف والمضطهد لا يُنافق . . فمنذا الذي كان يدعى في مكة أنه مؤمن وهو كافر . . ليكون عرضة للعذاب والإيذاء والاضطهاد . ولكن في المدينة عندما قوى الاسلام وكانت له دولة ظهر في المجتمع النفاق . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَعْنُ لَعُمْ نَعْنُ مُعْنَى لَا تَعْلَمُهُم مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَذَابٍ عَظِيمٍم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَذَابٍ عَظِيمِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابٍ عَظِيمِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابٍ عَظِيم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللّل

(سورة التوبة)

وهكذا واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة عداوة من لون جديد . . ليخوض صراعا مع المنافقين واليهود . . وبجانب التوحيد والرد على المنافقين واليهود كان هناك المجتمع الاسلامى . . وكانت هناك مهمة تربية هذا المجتمع لكى ينهض بالدعوة ، وكانت هناك دولة وكانت هناك غزوات ، وكان هناك أحكام بافعل ولاتفعل .

كل هذا لم يكن موجودا في مكة ، فقد اقتضى نزول القرآن الكريم في مكة أن تكون آياته في معظمها عن العقيدة وعن الجنة والنار ، وعن الأجر الذي ينتظر المؤمنين في الأخرة ، وعن العذاب الذي ينتظر الكفار .

وكانت الآيات في المدينة عن الأحكام والمجتمع الاسلامي والمعاملات وكيفية اتقاء المنافقين . وان كانت الآيات في المدينة لم تهمل العقيدة بل أكدتها . وعندما جاء جبريل عليه السلام ليرتب المصحف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الترتيب الذي نعرفه الآن . . كان الاسلام قد انتشر واعتنقه كثيرون . لذلك كانت المهمة الأولى أن يعرف هؤلاء المسلمون أحكام دينهم . . وما يجب أن يفعلوه وألا يفعلوه .

يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلم المسلمين الذين آمنوا بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . . يريد أن يعلمهم أحكام دينهم . فالعقيدة موجودة وبقى أن نعمل ونطبق المنهج في إفعل ولا تفعل .

ولقد جاءت سورة البقرة متضمنة التعريف بقوة الاسلام . . وبحكمة القرآن وبعلم الله سبحانه وتعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم ، واشتملت على قصة خلق الانسان الأول آدم عليه السلام . وقصة ابراهيم فى بحثه عن الايمان وقصة بناء الكعبة الشريفة . . وركزت على اليهود باعتبارهم أشد الناس عداوة للاسلام . . واقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ لَتَجِدَنَ أَشَدَ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لَّلَذِينَ عَامَنُواْ ٱلْمِهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ ١٥٠ ﴾

( سورة المائدة)

جاءت سورة البقرة ببعض التكاليف الايمانية . . فتحدثت عن الصوم والحج والخمر والربا وأكل اموال الناس والزواج والطلاق والرضاع . . كما حددت صور التعامل بالمال في المجتمع الاسلامي . . وما كان الاسلام ليتعرض لهذه الأحكام في مكة . . لأنه لم يكن هناك المجتمع الاسلامي الذي يتطلبها .



## 参にの参

بدأت سورة البقرة بقوله تعالى : «ألم» .. وهذه الحروف حروف مقطعة . . ومعنى مقطعة أن كل حرف ينطق بمفرده . لأن الحروف لها أسهاء ولها مسميات . . فالناس حين يتكلمون ينطقون بمسمى الحرف وليس باسمه . . فعندما تقول كتب تنطق بمسميات الحروف . فاذا أردت أن تنطق باسهائها . تقول كاف وتاء وباء . . ولا يمكن أن ينطق بأسهاء الحروف إلا من تعلم ودرس ، أما ذلك الذى لم يتعلم فقد ينطق بمسميات الحروف ولكنه لاينطق بأسهائها ، ولعل هذه أول ما يلفتنا . فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولذلك لم يكن يعرف شيئا عن أسهاء الحروف . فإذا جاء ونطق بأسهاء الحروف يكون هذا إعجازاً من الله سبحانه الله صلى الله عليه وسلم درس وتعلم لكان شيئا عاديا أن ينطق باسهاء الحروف . ولوأن رسول الله صلى الله عليه وسلم درس وتعلم لكان شيئا عاديا أن ينطق باسهاء الحروف . يقول الكتاب وكوب وغير ذلك . . فاذا طلبت منه أن ينطق باسهاء الحروف فانه لايستطيع أن يقول لك . ان كلمة كتاب مكونة من الكاف والتاء والألف والباء . . وتكون هذه الحروف دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عن ربه . وأن هذا القرآن موحى به من الله سبحانه وتعالى .

ونجد في فواتح السور التي تبدأ باسهاء الحروف. تنطق الحروف بأسهائها وتجد الكلمة نفسها في آية أخرى تنطق بمسياتها فألم في أول سورة البقرة نطقتها باسهاء الحروف الف لام ميم . بينها تنطقها بمسميات الحروف في شرح السورة في قوله تعالى :

﴿ أَلَرْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۞ ﴾

## 

وفي سورة الفيل في قوله تعالى :

﴿ أَزُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ۞ ﴾

(سورة الفيل)

ما الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ينطق «ألم» في سورة البقرة بأسهاء الحروف . . وينطقها في سورت الشرح والفيل بجسميات الحروف . لابد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعها من الله كها نقلها جبريل عليه السلام اليه هكذا . اذن فالقرآن أصله السهاع لا يجوز أن تقرأه إلا بعد أن تسمعه . لتعرف أن هذه تُقرأ ألف لام ميم والثانية تقرأ ألم . . مع أن الكتابة واحدة في الاثنين . . ولذلك لابد أن تستمع الى فقيه يقرأ القرآن قبل أن تتلوه . . والذي يتعب الناس أنهم لم يجلسوا الى فقيه ولا استمعوا الى قارىء . . ثم بعد ذلك يريدون أن يقرأوا القرآن كأى كتاب . نقول لا . . القرآن له تميز خاص . . انه ليس كأى كتاب تقرؤه . . لأنه مرة يأتي باسم الحرف . ومرة يأتي بمسميات الحرف . وأنت لا يمكن ان تعرف هذا إلا إذا استمعت لقارىء يقرأ القرآن .

والقرآن مبنى على الوصل دائها وليس على الوقف ، فاذا قرآت فى آخر سورة يونس مثلا : «وهو خير الحاكمين» لاتجد النون عليها سكون بل تجد عليها فتحة ، موصولة بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم . ولو كانت غير موصولة لوجدت عليها سكونا .

اذن فكل آيات القرآن الكريم مبنية على الوصل . . ما عدا فواتح السور المكونة من حروف فهى مبنية على الوقف . . فلا تقرأ فى أول سورة البقرة : «ألم» والميم عليها ضمة . بل تقرأ ألفا عليها سكون ولاما عليها سكون وميها عليها سكون . اذن كل حرف منفرد بوقف . مع أن الوقف لايوجد فى ختام السور ولا فى القرآن الكريم كله .

وهناك سور في القرآن الكريم بدأت بحرف واحد مثل قوله تعالى:

﴿ صَ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلدِّرِ ﴿ ﴾

## ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ ﴾

(سورة القلم)

ونلاحظ أن الحرف ليس آية مستقلة . بينها «ألم» في سورة البقرة آية مستقلة . و : «حم» . و : «عسق» آية مستقلة مع أنها كلها حروف مقطعة . وهناك سور تبدأ باربعة من خمسة حروف مثل «كهيعص» في سورة مريم . . وهناك سور تبدأ باربعة حروف وهي حروف . مثل «ألمص» في سورة «الأعراف» . وهناك سور تبدأ باربعة حروف وهي ليست آية مستقلة مثل «ألمر» في سورة «الرعد» متصلة بما بعدها . . بينها تجد سورة تبدأ بحرفين هما آية مستقلة مثل : «يس» في سورة يس . و«حم» في سورة غافر وفصلت . و : «طس» في سورة النمل . وكلها ليست موصولة بالآية التي بعدها . . وهذا يدلنا على أن الحروف في فواتح السور لا تسير على قاعدة محددة .

«ألم» مكونة من ثلاثة حروف تجدها في ست سور مستقلة . . فهى آية في البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم والسجدة ولقيان . و«الر» ثلاثة حروف ولكنها ليست آية مستقلة . بل جزء من الآية في أربع سور هي : يونس ويوسف وهود وابراهيم . . و : «ألمص» من أربعة حروف وهي آية مستقلة في سورة «الأعراف» و«المر» أربعة حروف ، ولكنها ليست آية مستقلة في سورة الرعد إذن فالمسألة ليست قانونا يعمم ، ولكنها خصوصية في كل حرب من الحروف

واذا سألت ما هو معنى هذه الحروف؟ . . نقول أن السؤال في أصله خطأ . . لأن الحرف لا يسأل عن معناه في اللغة إلا إن كان حرف معنى . . والحروف نوعان : حرف مَبْنَى وحرف معنى . حرف المبنى لا معنى له إلا للدلالة على الصوت فقط . . أما حروف المعانى فهى مثل في . ومن . . وعلى . . (في) تدل على الظرفية . . و(مِنْ) تدل على الابتداء و(الى) تدل على الانتهاء . . و(على) تدل على الاستعلاء . . هذه كلها حروف معنى .

واذا كانت الحروف في أوائل السور في القرآن الكريم قد خرجت عن قاعدة الوصل لأنها مبنية على السكون لابد أن يكون لذلك حكمة . . أولا لنعرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حَسَنَةُ والحَسَنَةُ

بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لا أقولُ ألم حرف ولكن ألفُ حرْفٌ ولاَمٌ حرف ومِيمٌ حرف» (١٠).

ولذلك ذكرت فى القرآن كحروف استقلالية لنعرف ونحن نتعبد بتلاوة القرآن الكريم أننا نأخذ حسنة على كل حرف . فإذا قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم . يكون لنا بالباء حسنة وبالسين حسنة وبالميم حسنة فيكون لنا ثلاث حسنات بكلمة واحدة من القرآن الكريم . والحسنة بعشر أمثالها . وحينها نقرأ «ألم» ونحن لا نفهم معناها نعرف أن ثواب القرآن على كل حرف نقرؤه سواء فهمناه أم لم نفهمه . . وقد يضع الله سبحانه وتعالى من أسراره فى هذه الحروف التي لانفهمها ثوابا وأجرا لانعرفه .

ويريدنا بقراءتها أن نحصل على هذا الأجر..

والقرآن الكريم ليس اعجازا في البلاغة فقط. ولكنه يحوى اعجازا في كل ما يمكن للعقل البشرى أن يحوم حوله. فكل مفكر متدبر في كلام الله يجد اعجازا في القرآن الكريم. فالذى درس البلاغة رأى الاعجاز البلاغي، والذى تعلم الطب وجد إعجازا طبيا في القرآن الكريم. وعالم النباتات رأى اعجازا في آيات القرآن الكريم، وكذلك عالم الفلك.

واذا أراد انسان منا أن يعرف معنى هذه الحروف فلا نأخذها على قدر بشريتنا . . ولكن نأخذها على قدر مراد الله فيها . . وقدراتنا تتفاوت وأفهامنا قاصرة . فكل منا يملك مِفْتاحاً من مفاتيح الفهم كل على قدر علمه . . هذا مفتاح بسيط يفتح مرة واحدة وآخر يدور مرتين . . وآخر يدور ثلاث مرات وهكذا . . ولكن من عنده العلم يملك كل المفاتيح ، أو يملك المفتاح الذي يفتح كل الأبواب . .

ونحن لايصح أن نجهد أذهاننا لفهم هذه الحروف. فحياة البشر تقتضى منا فى بعض الأحيان أن نضع كلمات لا معنى لها بالنسبة لغيرنا. وان كانت تمثل اشياء ضرورية بالنسبة لنا. تماما ككلمة السر التى تستخدمها الجيوش لا معنى لها اذا سمعتها. ولكن بالنسبة لمن وضعها يكون ثمنها الحياة أو الموت. فخذ كلمات الله التى تفهمها بمعانيها. وخذ الحروف التى لاتفهمها بمرادات الله فيها. فالله سبحانه وتعالى شاء أن يبقى معناها فى الغيب عنده.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في أبواب فضائل القرآن.

والقرآن الكريم لا يؤخذ على نسق واحد حتى نتنبه ونحن نتلوه أو نكتبه . لذلك تجد مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة بدون ألف بين الباء والسين . ومرة تجدها مكتوبة بالألف في قوله تعالى :

﴿ اَ فَرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي جَلَقَ ۞

(سورة العلق)

وكلمة تبارك مرة تكتب بالألف ومرة بغير الألف . . ولو أن المسألة رتابة في كتابة القرآن لجاءت كلها على نظام واحد . ولكنها جاءت بهذه الطريقة لتكون كتابة القرآن معجزة وألفاظه معجزة .

ونحن نقول للذين يتساءلون عن الحكمة فى بداية بعض السور بحروف . . نقول إن لذلك حكمة عند الله فهمناها أو لم نفهمها . . والقرآن نزل على أمة عربية فيها المؤمن والكافر . . ومع ذلك لم نسمع أحداً يطعن فى الأحرف التى بدأت بها السور . وهذا دليل على أنهم فهموها بجلكاتهم العربية . . ولو أنهم لم يفهموها لطعنوا فيها .

وأنا انصح من يقرأ القرآن الكريم للتعبد .. ألا يشغل نفسه بالتفكير في المعنى . أما الذي يقرأ القرآن ليستنبط منه فليقف عند اللفظ والمعنى . . فاذا قرأت القرآن لتتعبد فاقرأه بسر الله فيه . . ولو جلست تبحث عن المعنى . . تكون قد حددت معنى القرآن الكريم بمعلوماتك أنت . وتكون قد أخذت المعنى ناقصا نقص فكر البشر . . ولكن اقرأ القرآن بسر الله فيه .

إننا لو بحثنا معنى كل لفظ فى القرآن الكريم فقد أخرجنا الأمى وكل من لم يدرس اللغة العربية دراسة متعمقة من قراءة القرآن . ولكنك تجد أميا لم يقرأ كلمة واحدة ومع ذلك يحفظ القرآن كله . فاذا قلت كيف؟ نقول لك بسر الله فيه .

والكلام وسيلة افهام وفهم بين المتكلم والسامع . المتكلم هو الذي بيده البداية ، والسامع يفاجأ بالكلام لأنه لا يعلم مقدما ماذا سيقول المتكلم . . وقد يكون ذهن السامع مشغولا بشيء آخر . . فلا يستوعب أول الكلمات . ولذلك قد تنبهه بحروف أو بأصوات لا مهمة لها إلا التنبية للكلام الذي سيأتي بعدها .

وإذا كنا لانفهم هذه الحروف. فوسائل الفهم والاعجاز في القرآن الكريم لاتنتهى ، لأن القرآن كلام الله. والكلام صفة من صفات المتكلم.. ولذلك لايستطيع فهم بشرى أن يصل الى منتهى معانى القرآن الكريم، إنما يتقرب منها.

لأن كلام الله صفة من صفاته . . وصفة فيها كمال بلا نهاية .

فإذا قلت إنك قد عرفت كل معنى للقرآن الكريم . . فإنك تكون قد حددت معنى كلام الله بعلمك . . ولذلك جاءت هذه الحروف إعجازا لك . حتى تعرف إنك لاتستطيع أن تحدد معانى القرآن بعلمك . .

ان عدم فهم الانسان لاشياء لايمنع انتفاعه بها . . فالريفى مثلا ينتفع بالكهرباء والتليفزيون وما يذاع بالقمر الصناعى وهو لايعرف عن أى منها شيئا . فلماذا لايكون الله تبارك وتعالى قد أعطانا هذه الحروف نأخذ فائدتها ونستفيد من اسرارها ويتنزل الله بها علينا بما أودع فيها من فضل سواء أفهم العبد المؤمن معنى هذه الحروف أو لم يفهمها .

وعطاء الله سبحانه وتعالى وحكمته فوق قدرة فهم البشر . . ولو أراد الانسان أن يحوم بفكره وخواطره حول معانى هذه الحروف لوجد فيها كل يوم شيئا جديدا لقد خاض العلماء فى البحث كثيرا . . وكل عالم أخذ منها على قدر صفائه ، ولايدعى أحد العلماء أن ذلك هو الحق المراد من هذه الحروف . . بل كل منهم يقول والله أعلم بمراده . ولذلك نجد عالما يقول (ألر) و(حم) و(ن) وهى حروف من فواتح السور تكون اسم الرحمن . . نقول إن هذا لايمكن ان يمثل فهما عاما لحروف بداية بعض سور القرآن . . ولكن ما الذي يتعبكم أو يرهقكم فى محاولة ايجاد معان لهذه الحروف ؟! . .

لو أن الله سبحانه وتعالى الذى أنزل القرآن يريد أن يفهمنا معانيها . . لأوردها بمعنى مباشر أو أوضح لنا المعنى . فمثلا أحد العلماء يقول إن معنى (ألم) هو أنا الله اسمع وأرى . . نقول لهذا العالم لو أن الله أراد ذلك فها المانع من أن يورده بشكل مباشر لنفهمه جميعا . . لابد أن يكون هناك سر فى هذه الحروف . . وهذا السر هو من أسرار الله التى يريدنا أن ننتفع بقراءتها دون أن نفهمها . .

ولابد أن نعرف أنه كما أن للبصر حدوداً . وللأذن حدوداً وللمس والشم والتذوق حدوداً ، فكذلك عقل الانسان له حدود يتسع لها في المعرفة . . وحدود فوق قدرات

العقل لايصل اليها.

والانسان حينها يقرأ القرآن والحروف الموجودة فى أوائل بعض السور يقول إن هذا امر خارج عن قدرة عقلى . . وليس ذلك حجراً أو سَدًا لباب اجتهاد . . لأننا إن لم ندرك فإن علينا أن نعترف بحدود قدراتنا أمام قدرات خالقنا سبحانه وتعالى التي هي بلا حدود .

وفى الايمان هناك ما يمكن فهمه وما لايمكن فهمه . . فتحريم أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر لاننتظر حتى نعرف حكمته لنمتنع عنه . ولكننا نمتنع عنه بإيمان أنه مادام الله قد حرمه فقد أصبح حراما .

ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما عرفتم من محكمه فاعملوا به ، وما لم تدركوا فآمنوا به ه (۱) .

والله سبحانه وتعالى يقول:

﴿ هُوَ الَّذِينَ أَنْ لَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ وَالْنَتُ عُمْكَاتً هُنَّ أَمُّ الْكُتَابِ وَأَنْحُ مُنَسَّبِهَاتُ عُلَمًا اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَكَهُ مِنْهُ الْتِغَانَةِ الْفِتْنَةِ وَالْبِغَانَة تَأْوِيلُهِ وَمَا يَعْلَمُ فَأَمَّا اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ الْبِغَانَة الْفِتْنَةِ وَالْبِغَانَة تَأُوبِهِمْ وَمَا يَدَّ كُولُونَ وَالْمَالِمُ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَ كُولُونَ وَالْمِلْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ عِندِ رَبِنَا وَمَا يَذَ كُولُونَ وَالْمَالَةُ لِهِ عَلَى مِنْ عِندِ رَبِنا وَمَا يَذَ كُولُولَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهِ مِنْ عَندِ رَبِنا وَمَا يَذَ كُولُونَ وَالْمَالُولُونَ وَالْمَالِمُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ عَندِ رَبِنا وَمَا يَذَ كُولُونَ وَالْمَالِمُ اللهِ اللهُ وَمَا يَذَ كُلُولُونَ وَاللَّهُ مِنْ عِندِ رَبِنا وَمَا يَذَ كُولُونَ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

(سورة ال عمران)

اذن فعدم فهمنا للمتشابه لايمنع أن نستفيد من سر وضعه الله في كتابه . . ونحن نستفيد من أسرار الله في كتابه فهمناها أم لم نفهمها .

<sup>(</sup>۱) (الطبقات الكبرى لابن سعد).

## ﴿ فَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَيْبُ فِيهِ مُدَّى لِلْمُتَّفِينَ ۞ ﴿ اللهِ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ

فى الآية الثانية من سورة البقرة وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بأنه الكتاب. وكلمة (قرآن) معناها أنه يُقرأ ، وكلمة (كتاب) معناها أنه لايحفظ فقط فى الصدور ، ولكن يُدوّن فى السطور ، ويبقى محفوظاً الى يوم القيامة ، والقول بأنه الكتاب ، تمييز له عن كل الكتب السهاوية التى نزلت قبل ذلك ، فالقرآن هو الكتاب الجامع لكل احكام السهاء ، منذ بداية الرسالات عتى يوم القيامة ، وهذا تأكيد لارتفاع شأن القرآن وتفرده وسهاويته ودليل على وحدانية الخالق ، فمنذ فجر التاريخ ، نزلت على الأمم السابقة كتب تحمل منهج السهاء ، ولكن كل كتاب وكل رسالة نزلت موقوتة ، فى زمانها ومكانها ، تؤدى مهمتها لفترة محددة وتجاه قوم محددين .

فرسالة نوح عليه السلام كانت لقومه ، وكذلك ابراهيم ولوط وشعيب وصالح عليهم السلام . . كل هذه رسالات كان لها وقت محدود ، تمارس مهمتها في الحياة ، حتى يأتي الكتاب وهو القرآن الكريم الجامع لمنهج الله سبحانه وتعالى . ولذلك بشر في الكتب السياوية التي نزلت قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام بأن هناك رسولا سيأتي ، وأنه يحمل الرسالة الخاتمة للعالم ، وعلى كل الذين يصدقون بمنهج السياء أن يتبعوه . . وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَايَةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾ (من الآية ١٥٧ سورة الاعراف)

والقرآن هو الكتاب ، لأنه لن يصل اليه أى تحريف أو تبديل ، فرسالات السهاء السابقة ائتمن الله البشر عليها ، فنسوا بعضها ، ومالم ينسوه حرفوه ، وأضافوا اليه

من كلام البشر ، مانسبوه الى الله سبحانه وتعالى ظلما وبهتانا ، ولكن القرآن الكريم محفوظ من الخالق الاعلى ، مصداقاً لقوله تعالى :

## ﴿ إِنَّا نَعْنُ تَزَّلْنَا الَّذِكُرَ وَإِنَّا لَهُ ۚ لَحَنْفِظُونَ ۞ ﴾

(سورة الحجر)

ومعنى ذلك ألا يرتاب انسان فى هذا الكتاب ، لأن كل ما فيه من منهج الله محفوظ منذ لحظة نزوله الى قيام الساعة بقدرة الله سبحانه وتعالى .

يقول الحق جل جلاله: «لا ريب فيه هدى للمتقين».

والإعجاز الموجود في القرآن الكريم هو في الأسلوب وفي حقائق القرآن وفي الآيات وفيها رُوِي لنا من قصص الأنبياء السابقين ، وفيها صحح من التوراة والانجيل ، وفيها أتى به من علم لم تكن تعلمه البشرية ولازالت حتى الآن لا تعلمه ، كل ذلك يجعل القرآن لاريب فيه ، لأنه لو اجتمعت الإنس والجن ما استطاعوا أن يأتوا بآية واحدة من آيات القرآن ، ولذلك كلها تأملنا في القرآن وفي أسلوبه ، وجدنا أنه بحق لاريب فيه ، لأنه لا أحد يستطيع أن يأتي بآية ، فها بالك بقرآن .

فهذا الكتاب ارتفع فوق كل الكتب ، وفوق مدارك البشر ، يوضع آيات الكون ، وآيات المنهج ، وله فى كل عصر معجزات . إن كلمة الكتاب التى وصف الله سبحانه وتعالى بها القرآن تمييزا له عن كل الكتب السابقة ، تلفتنا الى معان كثيرة ، تحدد لنا بعض أساسيات المنهج التى جاء هذا الكتاب ليبلغنا بها . وأول هذه الأساسيات ، أن نزول هذا الكتاب ، يستوجب الحمد لله سبحانه وتعالى . واقرأ فى سورة الكهف :

ويلفت الله سبحانه وتعالى عبادة الى أن إنزاله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم يستوجب الحمد من البشر جميعا ، لأن فيه منهج السهاء ، وفيه الرحمة من الله لعباده ، وفيه البشارة بالجنة والطريق اليها ، وفيه التحذير من النار وما يقود اليها ، وهذا التحذير أو الإنذار هو رحمة من الله تعالى لخلقه . لأنه لو لم ينذرهم لفعلوا ما يستوجب العذاب ، ويجعلهم يخلدون في عذاب اليم . ولكن الكتاب الذي جاء ليفتهم الى ما يغضب الله ، حتى يتجنبوه ، إنما جاء برحمة تستوجب الحمد ، لأنها أرتنا جميعاً ، الطريق الى النجاة من النار ، ولو لم ينزل الله سبحانه وتعالى الكتاب ، ما عرف الناس المنهج الذي يقودهم الى الجنة ، وما استحق احد منهم رضا الله ونعيمه في الآخرة .

وفى سورة الكهف ، نجد تأكيداً آخر . . ان كتاب الله ، وهو القرآن الكريم لن يستطيع بشر أن يبدل منه كلمة واحدة ، واقرأ قوله جل جلاله :

﴿ وَٱثُّلُ مَاۤ أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِمَّابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ عِمَلْتَحَدُا ﴿ ﴾ ﴿ وَٱثُّلُ مَاۤ أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِمَّابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ عَوَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ عِمَلْتَحَدُا ﴿ ﴾ (سورة الكهف)

ويبين الله سبحانه وتعالى لنا ان هذا الكتاب ، جاء لنفع الناس ، ولنفع العباد ، وأن الله ليس محتاجاً لخلقه ، فهو قادر على أن يقهر من يشاء على الطاعة ، ولايمكن لخلق من خلق الله أن يخرج في كون الله عن مرادات الله ، واقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ طُسَمَ ۞ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَشَأَ نُنَزِلَ عَلَيْهِم مِن ٱلسَّمَاءَ ءَايَة فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَاضِعِينَ ۞ ﴾ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَشَأَ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِن ٱلسَّمَاءَ ءَايَة فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَاضِعِينَ ۞ ﴾ (سورة الشعراء)

وياتي الله سبحانه وتعالى بالقسم الذي يلفتنا الى أن كل كلمة في القرآن هي من

عند الله ، كما ابلغها جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه :

﴿ فَلَا أَفْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۞ إِنَّهُ لَقُرْءَانُ كُرِيمٌ ۞ فِي كِتَنْبِ مَّكُنُونِ۞ لَا يَمَسُّهُ ۚ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ۞ تَنزِيلٌ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ في كِتَنْبِ مَّكُنُونِ۞ لَا يَمَسُّهُ ۚ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ۞ تَنزِيلٌ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ (سورة الواقعة)

ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى ذلك الكتاب الذى هو منهج للانسان على الأرض ، فبعد أن بين لنا جل جلاله ، بمالايدع مجالا للشك أن الكتاب منزل من عنده ، وأنه يصحح الكتب السابقة كالتوراة ، والانجيل والتى أئتمن الله عليها البشر ، فحرفوها وبدلوها ، وهذا التحريف أبطل مهمة المنهج الإلهى بالنسبة لهذه الكتب ، فجاء الكتاب الذى لم يصل اليه تحريف ولاتبديل ، ليبقى منهجاً لله ، الى ان تقوم الساعة . أول ما جاء به هذا الكتب هو إيمان القمة ، بأنه لا إله إلا الله الواحد الأحد . . والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ الْهَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَا هُوَ الْحَى الْقَبْدِدُ ﴿ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَنَبَ بِالْحَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِّهِ وَأَزَلَ النَّوْرَنَةَ وَٱلْإِنجِيلُ ﴿ ﴾

(سورة آل عمران)

وهكذا نعرف أن الكتاب نزل ليؤكد لنا ، أن الله واحد أحد ، لأشريك له ، وأن القرآن يشتمل على كل ما تضمنته الشرائع السهاوية من توراة وانجيل ، وغيرها من الكتب .

فالقرآن نزل ليفرق بين الحق الذي جاءت به الكتب السابقة ، وبين الباطل الذي أضافه أولئك الذين ائتمنوا عليها .

ثم يحدد الحق تبارك وتعالى لنا مهمتنا فى أن هذا الكتاب مطلوب أن نبلغه للناس جميعاً ، واقرأ قوله سبحانه :

﴿ الْمَصَ ﴿ كِنَابُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبٌ مِنْهُ لِتُنذِرَبِهِ عَ وَذِكَ مَرَبُ مِنْهُ لِتُنذِرَبِهِ عَ وَذِكَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

(سورة الأعراف)

فالخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآن الكريم ، يتضمن خطابا لأمته جميعاً ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كلف بأن يبلغ الكتاب للناس ، ونحن مكلفون بأن نتبع المنهج نفسه ونبلغ ما جاء فى القرآن للناس حتى يكون الحساب عدلا ، وأنهم قد بلغوا منهج الله ، ثم كفروا به أو تركوه ، اذن فإبلاغ الكتاب من المهات الأساسية التى حددها الله سبحانه وتعالى بالنسبة للقرآن .

والكتاب فيه رد على حجج الكفار وأباطيلهم. واقرأ قول الله تبارك وتعالى :

﴿ السَّرَّا تِلْكَ ءَايَنتُ الْكِنَّبِ الْحَكِيمِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا لَا لَكَ وَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ النَّاسَ وَبَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَمُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِيمً قَالَ الْكَنفِرُونَ إِنَّ هَلذَا لَسَعِرٌ مُبِينً ﴾ وَبَيْنُ ﴿ ﴾ وَبَيْنُ ﴿ ﴾

(سورة يونس)

وفى هذه الآيات الكريمة: يلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى حقيقتين . . الحقيقة الأولى هى أن الكفار يتخذون من بشرية الرسول حُجة بأن هذا الكتاب ليس من عند الله . وكان الرد هو: أن كل الرسل السابقين كانوا بشراً ، فها هو العجب فى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً بشراً . واللفتة الثانية هى ان هذا القرآن مكتوب بالحروف نفسها التى خلقها الله لنا لنكتب بها ، ومع ذلك فإن القرآن الكريم نزل مستخدماً لهذه الحروف التى يعرفها الناس جميعاً ، معجزاً فى ألا يستطيع

الانس والجن ، مجتمعين أن يأتوا بسورة واحدة منه . ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى لفتة اخرى الى أن هذا الكتاب محكم الآيات ، ثم بينه الله لعباده ، واقرأ قوله جل جلاله في سورة هود :

﴿ الْسَرَّ كِتَنَبُّ أَحْكِمَتْ وَايَنتُهُ مُمَّ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ أَلَا تَعْبُدُواْ اللَّهُ إِنَّالِهُ مَ أَنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ إلّا الله إنّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ ﴾

(سورة هود)

هذه هي بعض الآيات في القرآن الكريم ، التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا فيها الى معنى الكتاب ، فآياته من عند الله الحكيم الخبير ، وكل آية فيها اعجاز مُتحدًى به الإنس والجن ، وهذا الكتاب لابد أن يبلغ للناس جميعاً ، فالكتاب ينذرهم ألا يعبدوا إلا الله ، ليكون الحساب عدلا في الآخرة ، فمن أنذر وأطاع كان له النار والعياذ بالله .

ثم يلفتنا الله الى ان هذا الكتاب فيه قصص الأنبياء السابقين منذ آدم عليه السلام، يقول جل جلاله:

﴿ الَّهِ تِلْكَ عَايَنَ الْكَتَنِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَ 'نَا عَرَبِيَّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَ 'نَا عَرَبِيَّا الْمُعَلِينَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ الْغَنْفِلِينَ ﴿ ﴾ 
مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ الْغَنْفِلِينَ ﴿ ﴾

(سورة يوسف)

وهكذا نجد أن القرآن الكريم ، قد جاء ليقص علينا أحسن القصص بالنسبة للأنبياء السابقين ، والأحداث التى وقعت فى الماضى ، ولم يأت القرآن بهذه القصص للتسلية أو للترفيه ، وانما جاء بها للموعظة ولتكون عبرة ايمانية ، ذلك أن القصص القرآن يتكرر فى كل زمان ومكان . ففرعون هو كل حاكم طغى فى الأرض ، ونصب نفسه إلها ، وقارون هو كل من أنعم الله عليه فنسب النعمة الى نفسه ، وتكبر وعصى

الله ، وقصة يوسف هي قصة كل اخوة حقدوا على أخ لهم ، وتآمروا عليه ، وأهل الكهف هم كل فتية آمنوا بربهم ، فنشر الله لهم من رحمته في الدنيا والآخرة ، ماعدا قصة واحدة هي قصة مريم وعيسي عليها السلام ، فهي معجزة لن تتكرر ولذلك عرف الله سبحانه وتعالى ابطالها ، فقال عيسي بن مريم وقال مريم ابنة عمران . والكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه لفتة الى آيات الله في كونه . واقرأ قوله تعالى :

﴿ الْمَرْ تِلْكَ ءَايَنتُ الْحِتنَ فِي وَالَّذِى أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ الْحَقُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّكَ مِن رَّبِكَ الْحَقُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّكَ مِن لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَ أَثُمَ السَّوَىٰ عَلَى اللَّهُ النَّكِي اللَّهُ اللِللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللِلْمُ اللللللْمُ اللللِمُ الللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ ا

(سورة الرعد)

وهكذا بين لنا الله فى الكتاب آياته فى الكون ولفتنا اليها ، فالسهاء مرفوعة بغير عمد نراها ، والشمس والقمر مسخران لخدمة الانسان ، وهذه كلها آيات لايستطيع أحد من خلق الله أن يدعيها لنفسه أو لغيره ، فلا يوجد حتى يوم القيامة من يستطيع ان يدعى انه رفع السهاء بغير عمد ، أو أنه خلق الشمس والقمر وسخرهما لخدمة الانسان . ولو تدبر الناس فى آيات الكون لأمنوا ولكنهم فى غفلة عن هذه الأيات . ثم يحدد الحق سبحانه وتعالى مهمة هذا الكتاب وكيف أنه رحمة للناس جميعاً ، فيقول جل جلاله :

﴿ اللَّ كِتَنَبُّ أَزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى مِرَطِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْلٌ صَرَاطِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْلٌ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْلٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللّ

أى أن مهمة هذا الكتاب هي أن يخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والشرك الى نور الايمان ، لأن كل كافر مشرك تحيط به ظلمات ، يرى الآيات فلا يبصرها ، ويعرف أن هناك حساباً وآخرة ولكنه ينكرهما ، ولايرى إلا الحياة الدنيا القصيرة غير المأمونة في كل شيء ، في العمر والرزق والمتعة ، ولو تطلع الى نور الايمان ، لرأى الآخرة وما فيها من نعيم أبدى ولَعَمِل من أجلها ، ولكن لأنه تحيط به الظلمات لايرى . . والطريق لأن يرى هو هذا الكتاب ، القرآن الكريم لأنه يخرج الناس إذا قرأوه من ظلمات الجهل والكفر الى نور الحقيقة واليقين . وبين الحق سبحانه وتعالى أن الذين يلتفتون الى الدنيا وحدها ، هم كالأنعام التى تأكل وتشرب ، بل ان الانعام نقوم بمهمتها في الحياة ، بينها هم لايقومون بمهمة العبادة ، فيقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ الَّهِ مِنْكَ وَايَتُ الْكِتَابِ وَقُرْوَانِ مَبِينِ ﴿ وَبَكَا يَوَدُّ اللَّهِ مِنَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

هكذا يخبرنا الحق أن آيات كتابه الكريم ومنهجه لا تؤخذ بالتمنى ، ولكن لابد أن يعمل بها ، وأن الذين كفروا فى تمتعهم بالحياة الدنيا لايرتفعون فوق مرتبة الأنعام ، وأنهم يتعلقون بأمل كاذب فى أن النعيم فى الدنيا فقط ، ولكن الحقيقة غير ذلك وسوف يعلمون .

وهكذا بعد أن تعرضنا بإيجاز لبعض الآيات التى ورد فيها ذكر الكتاب انه كتاب يبصرنا بقضية القمة فى العقيدة وهى أنه لا إله إلا الله وأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله ، وهو بهذا يخرج الناس من الظلمات الى النور .

وأن يلفتهم الى آيات الكون . . وأن يعرفوا أن هناك آخرة ونعيها أبدياً وشقاء أبدياً ، وأن يقيم الدليل والحجة على الكافرين ، وأن قوله تعالى : «ذلك الكتاب» يحمل معنى التفوق الكامل الشامل على كل ما سبقه من كتب . وأنه سيظل كذلك حتى قيام الساعة ولذلك وصفه الحق تبارك وتعالى بأنه «كتاب» ليكون دليلا على الكيال .

ولابد أن نعرف أن ذلك ليست كلمة واحدة . . وانما هي ثلاث كلمات . . «ذا» اسم اشارة . . «واللام» تدل على الابتعاد ورفعة شأن القرآن الكريم ، و«ك» لمخاطبة الناس جميعا بأن القرآن الكريم له عمومية الرسالة الى يوم القيامة .

ونحن عندما نقرأ سورة البقرة نستطيع أن نقرأ آيتها الثانية بطريقتين . الطريقة الأولى أن نقول «ألم ذلك الكتاب لاريب فيه» ثم نصمت قليلا ونضيف : «هدى للمتقين» والطريقة الثانية أن نقول : «ألم ذلك الكتاب لاريب» ثم نصمت قليلا ونضيف : فيه هدى للمتقين» وكلتا الطريقتين توضح لنا معنى لاريب أى لاشك . . أو نفى للشك وجزم مطلق أنه كتاب حكيم منزل من الخالق الأعلى . وحتى نفهم المنطلق الذي نأخذ منه قضايا الدين ، والتي سيكون دستورنا في الحياة ، فلابد ان نعرف ما هو الهدى ومن هم المتقون ؟ الهدى هو الدلالة على طريق يوصلك الى ما تطلبه . فالاشارات التي تدل المسافر على الطريق هي هدى له لانها تبين له الطريق ما تطلبه . فالاشارات التي تدل المسافر على الطريق هي هدى له لانها تبين له الطريق الذي يوصله الى المكان الذي يقصده . . والهدى يتطلب هاديا ومهديا وغاية تريد أن الذي يوصله الى المكان الذي يقصده . . والهدى يتطلب هاديا ومهديا وغاية تريد أن تصل الى شيء . . وبالتالى لاتريد من أحد أن يدلك على طريق .

إذن لابد أن نوجد الغاية أولا ثم نبحث عمن يوصلنا اليها.

وهنا نتساءل من الذي يحدد الهدف ويحدد لك الطريق للوصول اليه ؟ اذا اخذنا بواقع حياة الناس فإن الذي يحدد لك الهدف لابد أن تكون واثقا من حكمته . . والذي يحدد لك الطريق لابد أن يكون له من العلم مايستطيع به أن يدلك على أقصر الطرق لتصل الى ماتريد .

فاذا نظرنا الى الناس فى الدنيا نجد أنهم يحددون مطلوبات حياتهم ويحددون الطريق الذى يحقق هذه المطلوبات . . فالذى يريد أن يبنى بيتا مثلا يأتى بمهندس يضع له الرسم ، ولكن الرسم قد يكون قاصرا على أن يحقق الغاية المطلوبة فيظل يغير ويبدل فيه . ثم يأتى مهندس على مستوى أعلى فيضع تصوراً جديداً للمسألة كلها . . وهكذا يكون الهدف متغيرا وليس ثابتا .

وعند التنفيذ قد لاتوجد المواد المطلوبة فنغير ونبدل لنأى بغيرها ثم فوق ذلك كله قد تأتى قوة أعلى فتوقف التنفيذ أو تمنعه . إذن فأهداف الناس متغيرة تحكمها ظروف

حياتهم وقدراتهم . . والغايات التي يطلبونها لاتتحقق لقصور علم البشر وامكاناته . اذن فكلنا محتاجون الى كامل العلم والحكمة ليرسم لنا طرق حياتنا . . وأن يكون قادرا على كل شيء ، ومالكا لكل شيء ، والكون خاضعا لارادته حتى نعرف يقينا أن ما نريده سيتحقق ، وأن الطريق الذي سنسلكه سيوصلنا الى ما نريده . وينبهنا الله سبحانه وتعالى الى هذه القضية فيقول :

﴿ قُلْ إِنَّا هُدَى اللَّهِ هُوَ الْمُدَى \*

(من الآية ١٢٠ سورة البقرة)

ان الله يريد أن يلفت خلقه الى انهم إذا أرادوا أن يصلوا الى الهدف الثابت الذى لا يتغير فليأخذوه عن الله . وإذا أرادوا أن يتبعوا الطريق الذى لا توجد فيه أى عقبات أو متغيرات . . فليأخذوا طريقهم عن الله تبارك وتعالى . . إنك اذا اردت باقيا . . فخذ من الثابت . ولذلك كانت قوانين البشر فى تحديد أهدافهم فى الحياة وطريقة الوصول اليها قاصرة . . علمت أشياء وغابت عنها أشياء . . ومن هنا فهى تتغير وتتبدل كل فترة من الزمان .

ذلك أن من وضع القوانين من البشر له هدف يريد أن يحققه ، ولكن الله جل جلاله لا هوى له . . فإذا أردت أن تحقق سعادة في حياتك ، وأن تعيش آمنا مطمئنا . . فخذ الهدف عن الله ، وخذ الطريق عن الله . فإن ذلك ينجيك من قلق متغيرات الحياة التي تتغير وتتبدل . والله قد حدد لخلقه ولكل ما في كونه أقصر طريق لبلوغ الكون سعادته . والذين لا يأخذون هذا الطريق يتعبون أنفسهم ويتعبون مجتمعهم ولا يحققون شيئا .

اذن فالهدف يحققه الله لك ، والطريق يبينه الله لك . . وما عليك إلا أن تجعل مراداتك في الحياة خاضعة لما يريده الله .

ويقول الله سبحانه وتعالى: «هدى للمتقين» . . مامعنى المتقين ؟ متقين جمع متق . والاتقاء من الوقاية . . والوقاية هي الاحتراس والبعد عن الشر . . لذلك

يقول الحق تبارك وتعالى:

#### ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامْنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ لَازًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ ﴾

(من الآية ٦ سورة التحريم)

أى اعملوا بينكم وبين النار وقاية . احترسوا من أن تقعوا فيها. . ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول فى القرآن الكريم ـ والقرآن كله كلام الله ـ «إتقوا الله» ويقول : «اتقوا النار » . كيف نأخذ سلوكا واحدا تجاه الحق سبحانه وتعالى وتجاه النار التى سيعذب فيها الكافرون؟!

الله تعالى يقول: «اتقوا النار». أى لاتفعلوا مايغضب الله حتى لا تعذبوإ فى النار.. فكأنك قد جعلت بينك وبين النار وقاية بأن تركت المعاصي وفعلت الخير.

وقوله تعالى : «اتقوا الله» كيف نتقيه بينها نحن نطلب من الله كل النعم وكل الخير دائها كيف يمكن أن يتم هذا ؟ وكيف نتقى من نحب ؟ .

نقول ان لله سبحانه وتعالى صفات جلال وصفات جمال . . صفات الجلال تجدها في القهار والجبار والمذل . . والمنتقم . والضار . كل هذا من متعلقات صفات الجلال . . بل إن النار من متعلقات صفات الجلال .

أما صفات الجمال فهى الغفار والرحيم وكل الصفات التي تتنزل بها رحمات الله وعطاءاته على خلقه . فاذا كنت تقى نفسك من النار ـ وهى من متعلقات صفات الجلال ـ لابد أن تقى نفسك من صفات الجلال كلها . لأنه قد يكون من متعلقاتها ما هو أشد عذابا وايلاما من النار . . فكأن الحق سبحانه وتعالى حين يقول : «اتقوا الله يعنى أن نتقى غضب الله الذى يؤدى بنا الى أن نتقى كل صفات جلاله . . ونجعل بيننا وبينها وقاية . فمن اتقى صفات جلال الله أخذ صفات جماله . . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(اذا كانت آخر ليلة من رمضان تجلى الجبار بالمغفرة)(١)

وكان المنطق يقتضى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (تجلى الرحمن بالمغفرة) ولكن مادامت هناك ذنوب، فالمقام لصفة الجبار الذى يعذب خلقه بذنوبهم. فكأن صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار. وصفة الجبار مقامها للعاصين، فتأتى صفة الغفار لتشفع عندها، فيغفر الله للعاصين ذنوبهم، وجمال المقابلة هنا حينها يتجلى الجبار بجبروته بالمغفرة فساعة تأتى كلمة جبار. يشعر الانسان بالفزع والخوف والرعب. لكن عندما تسمع (تجلى الجبار بالمغفرة) فإن السعادة تدخل الى قلبك. لأنك تعرف أن صاحب العقوبة وهو قادر عليها قد غفر الك. والنار ليست آمرة ولا فاعلة بذاتها ولكنها مأمورة. اذن فاستعذ منها بالأمر أو بصفات الجهال في الأمر.

يقول الحق سبحانه وتعالى «هدى للمتقين» ولقد قلنا ان الهدى هدى الله . . لأنه هو الذى حدد الغاية من الخلق ودلنا على الطريق الموصل اليها . فكون الله هو الذى حدد المطلوب ودلنا على الطريق اليه فهذه قمة النعمة . . لانه لم يترك لنا أن نحدد غايتنا ولا الطريق اليها . فرحمنا بذلك مما سنتعرض له من شقاء في أن نخطىء ونصيب بسبب علمنا القاصر ، فنشقى وندخل في تجارب ، ونمشى في طرق ثم نكتشف أننا قد ضللنا الطريق فنتجه الى طريق آخر فيكون اضل وأشقى .

وهكذا نتخبط دون أن نصل الى شيء . . وأراد سبحانه أن يجنبنا هذا كله فأنزل القرآن الكريم . . كتابا فيه هداية للناس وفيه دلالة على أقصر الطرق لكى نتقى عذاب الله وغضبه .

والله سبحانه وتعالى قال: «هدى للمتقين» أى أن هذا القرآن هدى للجميع.. فالذى يريد أن يتقى عذاب الله وغضبه يجد فيه الطريق الذى يحدد له هذه الغاية. فالهدى من الحق تبارك وتعالى للناس جميعا. ثم خص من آمن به بهدى آخر، وهو أن يعينه على الطاعة.

<sup>(</sup>١)كنز العمال ، وفي حديث آخر: (.. اذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر؟ فقال: لا . . ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وُقُوا أجورهُم) رواه البيهقي .



اذن فهناك هدى من الله لكل خلقه وهو أن يدلهم سبحانه وتعالى ويبين لهم الطريق المستقيم . هذا هو هدى الدلالة ، وهو أن يدل الله خلقه جميعا على الطريق الى طاعته وجنته . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

(من الآية ١٧ سورة فصلت)

اذن الحق سبحانه وتعالى دلهم على طريق الهداية . . ولكنهم أحبوا طريق الغواية والمعصية واتبعوه . . هذه هداية الدلالة . . أما هداية المعونة ففي قوله سبحانه :

(سورة محمد)

وهذه هى دلالة المعونة . وهى لا تحق إلا لمن آمن بالله واتبع منهجه وأقبل على هداية الدلالة ، هداية الدلالة ، والله سبحانه وتعالى لايعين من يرفض هداية الدلالة ، بل يتركه يضل ويشقى . . ونحن حين نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى : يقول لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم :

(من الآية ٥٦ سورة القصص)

وهكذا نفى الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون هاديا لمن أحب . . ولكن الحق يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم :

(من الآية ٥٢ سورة الشورى)

فكيف يأتي هذا الاختلاف مع أن القائل هو الله .

نقول: عندما تسمع هذه الايات اعلم أن الجهة منفكة . . يعنى ما نفى غير ما أثبت . . ففى غزوة بدر مثلا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصى قذفها فى وجه جيش قريش . يأتى القرآن الكريم ألى هذه الواقعة فيقول الحق سيحانه :

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ ﴾

(من الآية ١٧ سورة الأنفال)

نفى للحدث وإثباته فى الآية نفسها . كيف رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . مع أن الله تبارك وتعالى قال : «ومارميت» ؟! نقول إنه فى هذه الآية الجهة منفكة . الذى رمى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن الذى أوصل الحصى الى كل جيش قريش لتصيب كل مقاتل فيهم هى قدرة الله سبحانه وتعالى . فها كان لرمية رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصى يمكن أن تصل الى كل جيش الكفار ، ولكن قدرة الله هى التى جعلت هذا الحصى يصيب كل جندى فى الجيش .

أما قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : «وإنك لتهدى الى صراط مستقيم» .

فهى هداية دلالة . أى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغه للقرآن وبيانه لمنهج الله قد دل الناس كل الناس على الطريق المستقيم وبينه لهم . وقوله تبارك وتعالى : «إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء» . . أى إنك لا توصل الهداية الى القلوب لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يهدى القلوب ويزيدها هدى وإيمانا . ولذلك أطلقها الله تبارك وتعالى قضية ايمانية عامة فى قوله : «قل ان الهدى هدى الله» فالقرآن الكريم يحمل هداية الدلالة للذين يريدون أن يجعلوا بينهم وبين غضب الله وعذابه وقاية .



### ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ إِلَّغَيْبِ وَيُعِتِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِـمَّا رَوَقَتَ هُمُ يُنفِتْ قُونَ ۞ ﴿ اللهِ وَرَقَتَ هُمُ يُنفِتْ قُونَ ۞ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هذا الكتاب \_ وهو القرآن الكريم \_ « هدى للمتقين » . . أى أنَّ فيه المنهج والطريق لكل من يريد أن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية . . أراد أن يعرفنا صفات هؤلاء المتقين ومن هم . . وأول صفة هى قوله تعالى : « الذين يؤمنون بالغيب » . .

ما هو الغيب الذي جعله الله أول مرتبة في الهدى . . وفي الوقاية من النار ومن غضب الله ؟ . .

الغيب هو كل ما غاب عن مدركات الحس . فالأشياء المحسة التي نراها ونلمسها لا يختلف فيها أحد . . ولذلك يقال ليس مع العين أين . . لأن ما تراه لا تريد عليه دليلا . . ولكن الغيب لا تدركه الحواس . . إنما يدرك بغيرها . .

ومن الدلالة على دقة التعريف أنهم قالوا أن هناك خمس حواس ظاهرة هى : السمع والبصر والشم والذوق واللمس . . ولكن هناك أشياء تدرك بغير هذه الحواس . .

لنفرض أن أمامنا حقيبتين . . الشكل نفسه والحجم نفسه . هل تستطيع بحواسك الظاهرة أن تدرك أيهما أثقل من الأخرى ؟ . هل تستطيع الحواس الخمس أن تقول لك أى الحقيبتين أثقل ؟ . . لا . . لابد أن تحمل واحدة منهما ثم تحمل الأخرى لتعرف أيهما أثقل . .

بأى شيء أدركت هذا الثقل؟.. بحاسة العضل.. لأن عضلاتك أجهدت عندما حملت الثانية.. فعرفت بالدقة أيها أثقل، لاتقل باللمس؛ لأنك لو لمست احداهما ثم لمست الأخرى لاتعرف أيها

أثقل . . إذن فهناك حاسة العضل التي تقيس بها ثقل الأشياء . .

ولنفرض أنك دخلت محلا لبيع القهاش ، وأمامك نوعان من قهاش واحد . . ولكن أحدهما أرق من الآخر . . بمجرد أن تضع القهاشين بين أنامِلك تدرك أن أحدهما رقيق والآخر أكثر سمكا . . بأى حاسة أدركت هذا ؟ ليس بحاسة اللمس ولكن بحاسة البينة وحكمها لا يخطى . . .

وعندما تشعر بالجوع . . بأى حاسة أدركت أنك جوعان ؟ . . ليس بالحواس الظاهرة . . وكذلك عندما تظمأ . . ما هى الحاسة التي أدركت بها أنك محتاج الى الماء . . وعندما تكون نائيا . . أى حاسة تلك التي توقظك من النوم . . لا أحد يعرف . .

اذن هناك ملكات في النفس وهي الحواس الظاهرة.. وهناك ادراكات في النفس.. وهي حواس لا يعلمها إلا خالقها.. لذلك عندما يأتي العلماء ليضعوا تعريفا للنفس البشرية نقول لهم: ماذا تعرفون عن هذه النفس ؟!.. انكم لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا.. ولكن هناك أشياء داخل النفس لا تعرفونها.. هناك ادراكات لا يعلم عنها الانسان شيئا، وهي ادراكات كثيرة ومتعددة.. لذلك يخطىء من يقول إن ما لا يدرك بالحواس البشرية الظاهرة هو غيب.. لأن هناك ملكات وادراكات متعددة تعمل بغير علم منا.

لو أعطى لطالب تمرين هندسى فحله وأتى بالجواب . . هل نقول أنه عَلِمَ غيبا ؟ . . لأن حل التمرين كان غيبا عنه ثم وصل اليه . . لا . . لأن هناك مقدمات وقوانين أوصلته الى هذا الحل . . والغيب بلا مقدمات ولا قوانين تؤدى اليه ، وهل عندما تعلن الأرصاد الجوية أن غدا يوم مطير شديد الرياح . . أتكون قد عَلِمَتْ غيبا ؟ . . لا . . لأنها أخذت المقدمات ووصلت بها الى نتائج وهذا ليس غيباً . .

واذا جاء أحد من الدجالين وقال لك ان ما سرق منك عند فلان . . أيكون قد علم الغيب ؟ . . لا . . لأنه يشترط في الغيب ألا يكون معلوما لمثلك . . وما سرق منك معلوم لمثلك . . فالسارق والذي بيعت له المسروقات يعرفان من الذي سرق ، وما الذي حدث . . والشرطة تستطيع بالمقدمات والبصات والبحث أن تصل الى السارق ومن اشترى المسروقات . . وإذا جاءك دجال من الذين يسخرون الجن . .

### 

والمعروف أن الجن مستورعنا يمتاز بخفة الحركة وسرعتها . . والله سبحانه وتعالى يقول عن الشيطان :

### ﴿ إِنَّهُ رِينَكُمْ هُو وَقِيلِهُ مِنْ حَيثُ لَا يُرُونُهُمْ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة الأعراف)

فقد يكون هذا المستعان به من الجن قد رأى شيئا . . أو انتقل من مكان إلى آخر . . فيعرف شيئا لا تعرفه أنت . . هذا لا يكون غيباً لأنك جهلته ، ولكن غيرك يعلمه بقوانينه التى خلقها الله له . . والعلماء الذين يكتشفون أسرار الكون . . أيقال إنهم أطلعوا على الغيب ؟ . . لا . . لأن هؤلاء العلماء اكتشفوا موجوداً له مقدمات فوصلوا الى هذه النتائج فهو ليس غيبا .

ولكن ما هو الغيب ؟..

هُو الشيء الذي ليس له مقدمات ولا يمكن أن يصل اليه علم خَلْقٍ من خلق الله حتى الملائكة . . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى حينها عَلَّمَ آدم الاسهاء كلها وعرضهم على الملائكة قال جل جلاله :

﴿ وَعَلَمَ عَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمُلَكَبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُلَاءِ
إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَلْنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ
الْحُكِيمُ ﴿ قَالَ يَنَادَمُ أَنْبِهُم أِلْهُمَآءِمُ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآءِمِمْ قَالَ أَلَهُ أَقُل لَكُمْ
إِنِي أَعْلَمُ عَبْ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَاتُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْنَمُونَ ﴿ ﴾ إِنِي أَعْلَمُ مَاتُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْنَمُونَ ﴿ ﴾

(سورة البقرة)

والجن أيضًا لا يعلم الغيب . . ولذلك عندما مات سليهان عليه السلام . . وكان الله سبحانه وتعالى قد سَخَّرَ له الجن لم تعلم الجن بموته إلا عندما أكلت دابة الأرض

عصاه . . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ فَلَتَ قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَآبَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتُهُۥ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيْنَتِ الْجِئْنَ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِنُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٤٠٠ ﴾ خَرَّ تَبَيْنَتِ الْجِئْنُ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِنُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٤٠٠ ﴾ (سورة سا)

إذن فالغيب هو ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . . واقرأ قول الحق جل جلاله :

﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۗ أَحَدُّ اللَّهِ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدًا ﴿ ﴾ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدًا ﴿ ﴾

(سورة الجن)

وهكذا فإن الرسل لا يعلمون الغيب . . ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بما يشاء من الغيب ويكون هذا معجزة لهم ولمن اتبعوهم .

وقمة الغيب هي الايمان بالله سبحانه وتعالى . والايمان بملائكته وكتبه ورسله والايمان باليوم الآخر . . كل هذه أمور غيبية ، وحينها يخبرنا الله تبارك وتعالى عن ملائكته ونحن لا نراهم . . نقول مادام الله قد أخبرنا بهم فنحن نؤمن بوجودهم . . وإذا أخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر . . فهادام الله قد أخبرنا فنحن نؤمن باليوم الآخر . . لأن الذي أخبرنا به هو الله جل جلاله . . آمنت به أنه اله . . واستخدمت في هذا الايمان الدليل العقلى الذي جعلني أؤمن بأن لهذا الكون إلها وخالقاً . . وما يأتيني عن الله حيثية الايمان به أن الله سبحانه وتعالى هو القائل .

ولابد أن نعرف أن وجود الشيء مختلف تماما عن ادراك هذا الشيء . . فأنت لك روح في جسدك تهبك الحياة . . أرأيتها ؟ . . أسمعتها ؟ . . أذقتها ؟ . . أشممتها ؟ . . ألمستها ؟ . . الجواب طبعا لا . . فبأى وسيلة من وسائل الادراك تدرك أن لك روحا في جسدك ؟ بأثرها في إحياء الجسد . .

إذن فقد عرفت الروح بأثرها ، والروح مخلوق لله . . فكيف تريد وأنت عاجز أن تدرك غلوقا في جسدك وذاتك وهو الروح بآثارها . . ان تدرك الله سبحانه وتعالى بحواسك .

ونحن اذا آمنا بالقمة الغيبية وهو الله جل جلاله . . فلابد أن نؤمن بكل ما يخبرنا عنه وان لم نَرَه . . ولقد أراد الله تبارك وتعالى رحمة بعقولنا أن يقرب لنا قضية الغيب فأعطانا من الكون المادى أدلة على أن وجود الشيء ، وادراك هذا الوجود شيآن منفصلان تماما . .

فالجراثيم مثلا موجودة في الكون تؤدى مهمتها منذ بداية الخلق . وكان الناس يشاهدون آثار الأمراض في أجسادهم من ارتفاع في الحرارة وحمى وغير ذلك وهم لا يعرفون السبب . فلما ارتقى العلم وأذن الله لخلقه أن يروا هذا الوجود للجراثيم . . جعل الله العقول قادرة على أن تكتشف المجهر . . الذي يعطينا الصورة مكبرة . . لأن العين قدرتها البصرية أقل من أن تدرك هذه المخلوقات الدقيقة . . فلما اكتشف العلم المجهر . . استطعنا أن نرى هذا الجراثيم . . ونعرف أن لها دورة حياة وتكاثر إلى غير مايكشفه الله لنا من علم كلما تقدم الزمن . .

إن عدم قدرتنا على رؤية أى شيء لا يعنى أنه غير موجود . . ولكن آلة الإدراك وهي البصر ـ عاجزة عن أن تراه ، لأنه غاية في الصغر . . فاذا جئت بالمجهر كبر لك هذا الميكروب ليدخل في نطاق وسيلة رؤيتك وهي العين . . ورؤيتنا للجراثيم والميكروبات ليست دليلا على أنها خلقت ساعة رأيناها . . بل هي موجودة تؤدى مهمتها . . سواء رأيناها أو لم نرها .

فلو حدثنا أحد عن الميكروبات والجراثيم قبل أن نراها رؤية العين . . هل كنا نصدق ؟ . . والله سبحانه وتعالى ترك بعض خلقه غير مدرك فى زمنه لبعض حقائق الكون ليرتقى الانسان ويدرك بعد ذلك . . وكان المفروض أنه يزداد ايمانا . . عندما يدرك وليعرف الخلق بالدليل المادى أن ما هو غيب عنهم موجود وان كنا لا نراه . .

والله تبارك وتعالى قد أعطانا من آياته فى الكون مايجعلنا ندرك أن لهذا الكون خالقا . . فالشمس والقمر والنجوم والأرض والانسان والحيوان والجهاد لا يستطيع أحد أن يدعى أنه خلق نفسه أو غيره . .

ولا يمكن لهذا الكون بهذا النظام الدقيق أن يوجد مصادفة ؛ لأن المصادفات أحداث غير مرتبة أو غير منظمة . . ولو وجد هذا الكون مصادفة لتصادمت الشمس والقمر والنجوم والأرض ولاختل الليل والنهار . .

ولكن كل ما فى الكون من آيات يؤكد لنا أن هناك قوة هائلة هى التى خلقت ونظمت وأبدعت . . فإذا جاءنا رسول يبلغنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق هذا الكون فلابد أن نصدقه .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « ويقيمون الصلاة » . . والصلاة هي إدامة ولاء العبودية للحق تبارك وتعالى وهي لا تسقط عن الانسان أبدا . . فالانسان يصلى وهو واقف ، فإن لم يستطع ، فيصلى وهو راقد . . ولا تسقط الصلاة عن الانسان من ساعة التكليف إلى ساعة الوفاة كل يوم خس مرات . .

ويقول الحق تبارك وتعالى: « ومما رزقناهم ينفقون » . . وحين نتكلم عن الرزق يظن كثير من الناس أن الرزق هو المال . . نقول له لا . . الرزق هو ما ينتفع به . فالقوة رزق ، والعلم رزق ، والحكمة رزق ، والتواضع رزق . . وكل ما فيه حركة للحياة رزق . . فإن لم يكن عندك مال لتنفق منه فعندك عافية تعمل بها لتحصل على المال . . وتتصدق بها على العاجز المريض . . وان كان عندك حلم . . فإنك تنفقه بأن تقى الأحمق من تصرفات قد تؤذى المجتمع وتؤذيك . . وان كان عندك علم انفقه لتعلم الجاهل . . وهكذا نرى : « ومما رزقناهم ينفقون » تستوعب جميع حركة الحياة .



### ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِتَ الْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبَالْآخِرَةِ هِ مُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ وَالْآخِرَةِ هِ مُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَ

الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة يعطينا صفات أخرى من صفات المؤمنين . فبعد أن ابلغنا أن من صفات المؤمنين الايمان بالغيب واقامة الصلاة والانفاق مما رزقهم الله . . يأتى بعد ذلك الى صفات أخرى . .

فهؤلاء المؤمنون هم: ( الذين يؤمنون بما انزل اليك ) أى بالقرآن الكريم الذى انزله الله سبحانه وتعالى . . و« بما أنزل من قبلك » وهذه لم تأت فى وصف المؤمنين إلا فى القرآن الكريم . . ذلك أن الاسلام عندما جاء كان عليه أن يواجه صنفين من الناس . . الصنف الأول هم الكفار وهم لا يؤمنون بالله ولا برسول مبلغ عن الله . . وكان هناك صنف آخر من الناس . . هم أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون برسل عن الله وكتب عن الله . .

والاسلام واجه الصنفين . . لأن أهل الكتاب ربما ظنوا أنهم على صلة بالله . . يؤمنون به ويتلقون منه كتبا ويتبعون رسلا وهذا فى نظرهم كاف . . نقول لا . . فالاسلام جآء ليؤمن به الكافر ، ويؤمن به أهل الكتاب ، ويكون الدين كله لله . .

والله سبحانه وتعالى فى كتبه التى أنزلها أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اسمه وأوصافه . . وطلب من أهل الكتاب الذين سيدركون رسالته صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به . .

ولقد أعطى الله جل جلاله أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب حتى إنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . . بل كانت معرفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزمنه وأوصافه معرفة يقينية . . وكان يهود المدينة يقولون للكفار . . أَطَلَّ زمن رسول سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم . . فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أول من حاربه وأنكر نبوته . . فأوصاف رسول الله عليه الصلاة

والسلام موجودة فى التوراة والانجيل . . ولذلك كان أهل الكتاب ينذرون الكفار بأنهم سيؤمنون بالرسول الجديد ويسودون به العرب . . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَنَبٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكَنْهِرِ يَنَ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكَنْهِرِ يَنَ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكَنْهِرِ يَنَ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ

(سورة البقرة)

أى أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة لأهل الكتاب بل كانوا ينتظرونها . . كانوا يؤكدون أنهم سيؤمنون بها كها تأمرهم به كتبهم . . ولكنهم رفضوا الايمان وانكروا الرسالة عندما جاء زمنها . .

ثم يقول سبحانه وتعالى: «وبالآخرة هم يوقنون» ونلاحظ هنا أن كلمة (وبالآخرة) قد جاءت . . لأنك اذا تصفحت التوراة التي هي كتاب اليهود، أو قرأت التلمود لا تجد شيئا عن اليوم الآخر . . فقد أخذوا الأمر المادى فقط من كتبهم . . والله تبارك وتعالى أكد الايمان باليوم الآخر حتى عرف الذين يقولون آمنا بالله وكتبه ورسله ولا يلتفتون الى اليوم الآخر أنهم ليسوا بمؤمنين . . فلو لم يجيء هذا الوصف في القرآن الكريم ربما قالوا إن الاسلام موافق لما عندنا . . ولكن الله جل جلاله يريد تصوير الايمان تصويرا كماليا بأن الايمان بالله قمة ابتداء والايمان باليوم الآخر قمة انتهاء . . فمن لم يؤمن بالآخرة وأنه سيلقى الله وسيحاسبه . . وأن هناك جنة ينعم فيها المؤمن ، وناراً يعذب فيها الكافر يكون ايمانه ناقصا . . ويكون قد اقترب من الكافر الذي جعل الدنيا غايته وهدفه . .

فالمؤمن يتبع منهج الله في الدنيا ليستحق نعيم الله في الآخرة . . فلو أن الآخرة لم تكن موجودة ، لكان الكافر أكثر حظا من المؤمن في الحياة . . لأنه أخذ من الدنيا ما يشتهيه ولم يقيد نفسه بمنهج ، بل أطلق لشهواته العنان . . بينها المؤمن قَيَّد حركته في الحياة طبقا لمنهج الله وتعب في سبيل ذلك . ثم يموت الاثنان وليس بعد ذلك شيء . . فيكون الكافر هو الفائز بنعم الدنيا وشهواتها . والمؤمن لا يأخذ شيئا . والأمر هنا لا يستقيم بالنسبة لقضية الإيمان . . ولذلك كان الإيمان بالله قمة الإيمان بداية والإيمان بالآخرة قمة الإيمان نهاية .

# 

قوله تعالى: (أولئك) اشارة الى الذين تنطبق عليهم كل الصفات التى يبينها الله سبحانه وتعالى فى الآيتين السابقتين . . فأولئك الذين تنطبق عليهم هذه الصفات وصلوا الى الهدى أى الى الطريق الموصل للإيمان . . ووصلوا إلى الفلاح ، وهو الهدف من الإيمان . .

وقوله تعالى : «أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » تشمل الجميع . .

ولكن لماذا استخدم الله تبارك وتعالى «أولئك » مرتين ؟ تلك من بلاغة القرآن الكريم ، ولماذا دمج الخبرين بعضها مع بعض ؟ حتى نعرف أنه ليس فى الاسلام إيمانان بل إيمان واحد يترتب عليه جزاء واحد . وسيلته الهدى ، وغايته الفلاح . . ولو نظر الى التكليفات التى هى الهدى الموصلة الى الغاية نجد أن الله سبحانه وتعالى رفع المهتدى على الهدى . . لنعرف أن الهدى لم يأت ليقيد حركتك فى الحياة ويستذلك ، وانما جاء ليرفعك . .

إن السطحيّين يعتقدون أن الهدى يقيد حركة الانسان في الحياة ويمنعه من تحقيق شهواته العاجلة . . ولكن الهدى في الحقيقة يرفع الانسان ويحفظه من الضرر ، ومن غضب الله ، ومن افساد المجتمع الذي سيكون هو أول من يعاني منه . . لذلك قال تبارك وتعالى : « على هدى » . .

و (على ) تفيد الاستعلاء . فاذا قلت أنت على الجواد فإنك تعلوه . كأن المهتدى حين يلزم نفسه بالمنهج لا يذل . . ولكنه يرتفع الى الهدى ويصبح الهدى يأخذه من خير الى خير . . وذلك بعكس الضلالة التى تأخذ الانسان الى أسفل . .

### 

ولذلك حين تقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى :

#### ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْ فِي ضَلَالِ مَّدِينِ

(من الآية ٢٤ سورة سبأ)

ترى ما يفيد الارتفاع والعلو فى الهداية ، وما يفيد الانخفاض والنزول فى الضلالة ؛ وإنما كان العلو فى الهدى . . لأن المنهج قَيَّد حركة حياتك اعزازا لك لعلوك وسمو مقامك فى أنك لا تأخذ من بشر تشريعا . . ولا تأخذ من ذاتك حركة . . وإنما يرتفع بك لتتلقى عن الله سبحانه وتعالى . . وهذا علو كبير . ولكن عند الضلال قال : « فى ضلال » . . و ( فى ) تدل على الظرفية المحيطة . . وهو كها وصفه الله سبحانه وتعالى فى آية أخرى بقوله جل جلاله :

﴿ بَكَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةُ وَأَحَاطَتْ بِهِ ۽ خَطِيَّتُهُ وَأَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ ﴾ ﴿ بَكَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةُ وَأَحْلَطُتْ بِهِ ۽ خَطِيَّتُهُ وَأَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ ﴾ (سورة البقرة)

أحاطت به الخطيئة . . أى لا يستطيع أن يفلت منها لأنه مظروف فى الضلال . . ومادامت الخطيئة محيطة به فلا يجد منفذا لأنها تحكمه . . ومادامت تحكمه فلا يمكن أن يصل إلى هدى مطلقا . . فالحق سبحانه وتعالى حينها قال : « أولئك على هدى من رجهم وأولئك هم المفلحون » . . اختار لفظا عليه دلالة دنيوية تقرب المعنى الى السامع . .

ما هو الفلاح؟ . . المعنى العام هو الفوز والْمُفْلِحُ هو الفائز . ومعنى الآية الكريمة أولئك هم الفائزون وقال : « هم المفلحون » . . لأن الفلاح مأخوذ من شق الأرض للبذر . . ومنه سُمِّى الفلاح الذي صفته شق الأرض ورمى البذور فيها . .

والحق سبحانه تعالى جاء بهذا اللفظ بالنسبة للآخرة لأنه يريد أن يأتى لنا مع الشيء بدليله . . وهناك فرق بين أمر غيبي عنا لا نعرفه . . وأمر غيبي يستدل عليه بمشهود . .

فالدين يقيد حريتك في الحياة في أن تفعل ولا تفعل . . ومنهج الله جاء ليقول لك إفعل كذا ولا تفعل كذا . وكثير من الناس يظن أن ذلك تقييد لحركة حياة المؤمن واثقال عليه . . لأنه أخذ منه حرية حركته فقيدها . .

ان الله تبارك وتعالى حين يقول لك لا تفعل . . معناها عند السطحيين أنه ضيق عليك ما تريد أن تفعل . . وحين يقول لك افعل . . معناها يكون قد ضيق عليك في شيء لا تريد أن تفعله . فمثلا : حين يطلب منك الزكاة . . فالزكاة في ظاهرها نقص المال ، وإن كانت في حقيقتها بركة ونماء . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه ) ( ١ ) .

فالحق سبحانه وتعالى اذا قيد حركتك فى الحياة . . لا تظن أن هذا تضييق عليك . . بل ان هذا لفائدتك . . لأنه لم يأمرك وحدك ، ولكن الأمر للناس جميعا حين يقول جل جلاله : لا تسرق . . فقد قالها للناس جميعا ولذلك تكون أنت الرابح . . لأنه قيدك وأنت فرد من أن تسرق من غيرك . . ولكنه قيد ملايين الناس من أن يسرقوا منك . . اذن فالله لم يضيق عليك ، ولكنه حمى مالك من الناس كل الناس . قيدك وأنت فرد أن تسرق من مال غيرك ، وقيد ملايين أن يسرقوا من مالك . . فمن الفائز ؟ . . أنت طبعا . .

وقوله تعالى: «أولئك هم المفلحون» (المفلحون) من مادة فلح . فاذا كانت الأرض صهاء فحينها نشقها ونبذرها تعطى محصولا عظيها العملية أخذناها أبا عن جد . فالأرض حين تشق وتبذر تعطى محصولا وافرا . واذا كانت هذه العملية أخذت أبا عن جد . يأتي السؤال من الذي علم آدم البذر والزرع ؟ . نقول علمه الله سبحانه وتعالى كها علمه الأسهاء . . وكها علمه ما يمكنه به أن يباشر مهمته في الأرض . .

والحق جل جلاله لم يكن يترك آدم في حياته على الأرض دون أن يعلمه ما يضمن استمرار حياته وحياة أولاده . . يعلمه على الأقل بدايات . . ثم بعد ذلك تتطور هذه البدايات بما يكشفه الله من علمه لخلقه . . وبعد ذلك جاءت القرون المتقدمة

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، ومسلم، والترمذي عن أبي هريرة.

فاستطعنا أن نستخدم آلات حديثة متطورة تقوم بعملية الحرث والبذر . . ولكن الحقيقة الثابتة التي لم تتغير منذ بداية الكون ولن تتغير حتى نهايته . . هي أن مهمة الانسان أن يحرث ويضع البذرة في الأرض ويسقيها . . أما نمو الزرع نفسه فلا دخل للانسان فيه . . وكذلك الثمر الذي ينتجه لا عمل للإنسان فيه . . ولقد نبهنا الله تبارك وتعالى الى هذه الحقيقة حتى لا نغتر بحركتنا في الحياة ونقول إننا نحن الذين نزرع . . واقرأ قول الحق جل جلاله في سورة الواقعة :

﴿ أَفَرَةً يْتُمُ مَّا نَحُرُنُونَ ﴿ وَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ ۚ أَمْ نَحْنُ الزَّرِعُونَ ۞ لَوْ نَشَآءُ لِحَعَلَنَهُ حُطَنّهُ وَطُنمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّمُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۞ ﴾

(سورة الواقعة)

وهكذا ظلت مهمة الفلاحة في الأرض مقصورة على الحرث والسقى والبذر، وحينها تلقى الحبة في الأرض يخلق الله في داخلها الغذاء الذي يكفيها حتى تستطيع أن تأخذ غذاءها من الأرض . . واذا جئت بحبة وبللتها تجد أنها قد نبت لها ساق وجذور . . من أين جاء هذا النمو ؟ . من تكوين الحبة نفسه ، والله تبارك وتعالى قد قدر في كل حبة من الغذاء ما يكفيها حتى تستطيع أن تتغذى من الأرض . . وعلى قدر كمية الغذاء المطلوبة يكون حجم الحبة . . وحين تضعها في الأرض فإنها تبدأ أولا بأن تغذى نفسها . . بحيث ينبت لها ساق وجذور وورقتان تتنفس منهها . . كل هذا لا دخل لك فيه ولا عمل لك فيه . . وتبدأ الحبة تأخذ غذاءها من الأرض والهواء . . لتنمو حتى تصبح شجرة كبيرة تنتج الثمر من نوع البذرة نفسه .

ومن هنا جاءت كلمة (المفلحون).. ليعطينا الحق جل جلاله من الأمور المادية المشهودة ما يعين عقولنا المحدودة على فهم الغيب.. فيشبه التكليف وجزاءه فى الأخرة بالبذرة والفلاحة.. أولا لأنك حين ترمى بذرة فى الأرض تعطيك بذورا كثيرة..

واقرأ قول الله سبحانه وتعالى:

﴿ مَّنَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَنَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلُ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مِّالْةُ حَبِّةٍ وَاللهُ يُضَعِفُ لِمِن يَشَاتُهُ وَاللهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللهُ عَلَيمٌ اللهَ ﴾

(سورة البقرة)

واذا كانت الأرض وهي المخلوقة من الله تهبك أضعاف أضعاف ما أعطيتها . . فكيف بالخالق ؟ . . وكم يضاعف لك من الثواب في الطاعة ؟ . . هذا هو السبب في أن الحق تبارك وتعالى يقول : « وأولئك هم المفلحون » . . حتى يلفتنا بجادة الفلاحة . . وهي شيء موجود نراه ونشهده كل يوم .

وكما أن التكليف يأخذ منك أشياء ليضاعفها لك . . كذلك الأرض أخذت منك حبة ولم تعطك مثل ما أخذت ، بل أعطتك بالحبة سبعمائة حبة . . وهكذا نستطيع أن نصل بشيء مشهود يُفَصِّلُ لنا شيئا غيبيا .



# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ الْمُ الْمُ لَمْ الْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وبعد ان تحدث الحق سبحانه وتعالى عن المؤمنين وصفاتهم . . وجزائهم فى الأخرة وماينتظرهم من خير كبير . . اراد ان يعطينا تبارك وتعالى الصورة المقابلة وهم الكافرون . . وبين لنا ان الايمان جاء ليهيمن على الجميع يحقق لهم الخير فى الدنيا والآخرة . . فلابد ان يكون هناك شر يحاربه الايمان . . ولولا وجود هذا الشر . . أكان هناك ضرورة للايمان . . إن الانسان المؤمن يقى نفسه ومجتمعه وعالمه من شرور يأتى بها الكفر . .

والكافرون قسمان . . قسم كفر بالله اولا ثم استمع الى كلام الله . . واستقبله بفطرته السليمة فاستجاب وآمن . . وصنف آخر مستفيد من الكفر ومن الطغيان ومن الظلم ومن اكل حقوق الناس وغير ذلك . . وهذا الصنف يعرف ان الايمان اذا جاء فانه سيسلبه جاها دنيويا ومكاسب يحققها ظلما وعدوانا . .

اذن الذين يقفون امام الايمان هم المستفيدون من الكفر . . ولكن ماذا عن الذين كانوا كفارا واستقبلوا دين الله استقبالا صحيحا . .

هؤلاء قد تتفتح قلوبهم فيؤمنون . والكفر معناه الستر . ومعنى كَفَر (أى) سَتَر . . وكفر بالله اى ستر وجود الله جل جلاله . . والذى يستر لابد ان يستر موجودا ، لأن الستر طارىء على الوجود . . والاصل فى الكون هو الايمان بالله . . وجاء الكفار يحاولون ستر وجود الله . فكأن الاصل هو الايمان ثم طرأت الغفلة على الناس فستروا وجود الله سبحانه وتعالى . . ليبقوا على سلطانهم او سيطرتهم او استغلالهم او استعلائهم على غيرهم من البشر . .

ولفظ الكفر في ذاته يدل على ان الايمان سبق ثم بعد ذلك جاء الكفر . .

لأن الخلق الاول وهو آدم الذي خلقه الله بيديه . . ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكه . . وعلمه الاسهاء كلها . .

سجود الملائكه وتعليم الاسهاء أمر مشهدى بالنسبة لآدم. . والكفر ساعتها لم يكن موجودا . . وكان المفروض ان ادم بعد ان نزل الى الارض واستقر فيها . . يلقن ابناءه منهج عبادة الله لأنه نزل ومعه المنهج في (افعل ولا تفعل) وكان على ابناء آدم ان يلقنوا ابناءهم المنهج وهكذا . .

ولكن بمرور الزمن جاءت الغفله في أن الايمان يقيد حركة الناس في الكون . . فبدأ كل من يريد ان يخضع حياته لشهوة بلاقيود يتخذ طريق الكفر . . والعاقل حين يسمع كلمة كفر . . يجب عليه ان يتنبه الى ان معناها ستر لموجود واجب الوجود . . فكيف يكفر الانسان ويشارك في ستر ماهو موجود . . لذلك تجد ان الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ آَمُواْتَا فَأَحْبَكُمْ فَمْ يَمِيتُكُمْ فَمْ يَحْبِيكُمْ فَمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ لَيْ السَّمَآءِ فَسَوَلَهُنَ سَبْعَ سَمَوَتٍ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ آسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتٍ ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَلُهُنَ سَبْعَ سَمَوَتٍ ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَى السَّمَآءِ فَلَوْ مَنْ اللَّهُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ آسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَلُهُنَ سَبْعَ سَمَوْتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

(سورة البقرة)

وهكذا يأتى هذا السؤال . ولا يستطيع الكافر له جوابا !! لأن الله هو الذى خلقه وأوجده . . ولايستطيع احد منا ان يدعى انه خلق نفسه او خلق غيره . . فالوجود بالذات دليل على قضية الايمان . . ولذلك يسألهم الحق تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وتسترون وجود من خلقكم ؟ . .

والخلق قضية محسومة لله سبحانه وتعالى لايستطيع احد ان يدعيها . . فلا يمكن ان يدعى أحد أنه خلق نفسه . . قضية انك موجود توجب الايمان بالله سبحانه وتعالى الذي اوجدك . . انه عين الاستدلال على الله . . واذا نظر الانسان حوله

فوجد كل مافى الكون مسخراً لخدمته والاشياء تستجيب له فظن بمرور الزمن ان له سيطرة على هذا الكون . . ولذلك عاش وفى ذهنه قوة الاسباب . . يأخذ الاسباب وهو فاعلها فيجدها قد اعطته واستجابت له . . ولم يلتفت الى خالق الاسباب الذى خلق لها قوانينها فجعلها تستجيب للانسان . . وقد اشار الحق تبارك وتعالى الى ذلك فى قوله جل جلاله :

#### ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَيٌّ ﴿ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴿ ﴾

(سورة العلق)

ذلك ان الانسان يحرث الارض فتعطيه الثمر . . فيعتقد انه هو الذى اخضع الارض ووضع لها قوانينها لتعطيه مايريد . . يضغط على زر الكهرباء فينير المكان فيعتقد انه هو الذى اوجد هذه الكهرباء! يركب الطائرة . . وتسير به فى الجو فيعتقد انه هو الذى جعلها تطير . . وينسى الخصائص التى وضعها الله سبحانه وتعالى فى الغلاف الجوى ليستطيع ان يجمل هذه الطائرة . . يفتح التليفزيون ويرى أمامه احداث العالم فيعتقد ان ذلك قد حدث بقدرته هو . . وينسى آن الله تبارك وتعالى وضع فى الغلاف الجوى خصائص جعلته ينقل الصوت والصورة من اقصى الدنيا الى اقصاها فى ثوان معدودة . . وهكذا كل ماحولنا يظن الانسان انه اخضعه بذاته . . وضع القوانين . . وهو الذى خلق ووضع القوانين . . نقول له انك لو فهمت معنى ذاتية الاشياء ماحدثتك نفسك بذلك . . الشيء الذاتي هو ما كان بذاتك لايتغير ولا يتخلف ابدا . . انما الامر الذى ليس بذاتك هو الذى يتغير . .

واذا نظرت الى ذاتيتك تلك التى اغرتك واطغتك . ستفهم ان كلمة ذاتية هى الا تكون محتاجا إلى غيرك بل كل شيء من نفسك . وانت فى حياتك كلها ليس لك ذاتية ؛ لأن كل شيء حولك متغير بدون ارادتك . وانت طفل محتاج إلى أبيك فى بدء حياتك . فاذا كبرت وأصبح لك قوة واستجابت الاحداث لك فإنك لا تستطيع ان تجعل فترة الشباب والفتوة هذه تبقى . فالزمن يملك ولكن لفترة محدودة . فاذا وصلت الى مرحلة الشيخوخة فستحتاج الى من يأخذ بيدك ويعينك . . ربما على ادق حاجاتك وهى الطعام والشراب . .

إذن فأنت تبدأ بالطفولة محتاجا إلى غيرك . . وتنتهى بالشيخوخة محتاجا إلى غيرك . . وحتى عندما تكون في شبابك قد يصيبك مرض يقعدك عن الحركة . . فاذا كانت لك ذات حقيقية فادفع هذا المرض عنك وقل لن امرض . . انك لا تستطيع . .

الله سبحانه وتعالى اوجد هذه المتغيرات حتى ينتهى الغرور من الانسان نفسه . ويعرف انه قوى قادر بما اخضع الله له من قوانين الكون . لنعلم اننا جميعا محتاجون الى القادر ، وهو الله سبحانه وتعالى ، وان الله غنى بذاته عن كل خلقه . . يغير ولا يتغير . . يميت وهو دائم الوجود . . يجعل من بعد قوة ضعفا وهو القوى دائما . . ماعند الناس ينفد وما عنده تبارك وتعالى لاينفد أبداً . . هو الله فى السموات والارض .

اذن فليست لك ذاتية حتى تدعى انك اخضعت الكون بقدراتك . . لانه ليس لك قدرة ان تبقى على حال واحد وتجعله لايتبدل ولا يتغير . . فكيف تكفر بالله تبارك وتعالى وتستر وجوده . . كل مافى الكون ومافى نفسك شاهد ودليل على وجود الحق سبحانه وتعالى . .

قلنا ان الكافرين صنفان . . صنف كفر بالله وعندما جاء الهدى حكم عقله وعرف الحق فآمن . . والصنف الآخر مستفيد من الكفر . . ولذلك فهو متشبث به مها جاءه من الايمان والادلة الايمانية فإنه يعاند ويكفر . . لانه يريد ان يحتفظ بسلطاته الدنيوية ونفوذه القائم على الظلم والطغيان . . ولا يقبل ان يُجرَّدُ منها ولو بالحق . . هذا الصنف هو الذي قال عنه الله تبارك وتعالى : « إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون »

إنهم لم يكفروا لأن بلاغا عن الله سبحانه وتعالى لم يصلهم . . ولم يكفروا لأنهم في حاجة الى ان يلفتهم رسول او نبى الى منهج الله . . هؤلاء اتخذوا الكفر صناعة ومنهج حياة . . فهم مستفيدون من الكفر لأنه جعلهم سادة ولانهم متميزون عن غيرهم بالباطل . . ولانهم لو جاء الايمان الذي يساوى بين الناس جميعا ويرفض الظلم ، لأصبحوا اشخاصا عاديين غير مميزين في اى شيء . .

هذا الكافر الذى اتخذ الكفر طريقا لجاه الدنيا وزخرفها . سواء أنذرته أم لم تنذره فانه لن يؤمن . . انه يريد الدنيا التي يعيش فيها . . بل ان هؤلاء هم الذين يقاومون الدين ويحاربون كل من آمن . . لأنهم يعرفون ان الايمان سيسلبهم مميزات كثيرة . . ولذلك فإن عدم ايمانهم ليس عن ان منهج الايمان لم يبلغهم . . او ان أحدا لم يلفتهم الى ايات الله في الارض . . ولكن لأن حياتهم قائمة ومبنية على الكفر .



# ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ عِصْمَ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ عِصْمَ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ عِصْمَ وَكُلُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْحَالِمُ الللللَّا اللَّهُ اللّا

وكما اعطانا الحق سبحانه وتعالى اوصاف المؤمنين يعطينا صفات الكافرين . . وقد يتساءل بعض الناس اذا كان هذا هو حكم الله على الكافرين ؟ فلماذا يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان منهم وقد ختم الله على قلوبهم ؟! ومعنى الختم على القلب هو حكم بألاً يخرج من القلب ما فيه من الكفر . . ولا يدخل اليه الايمان . .

نقول ان الله سبحانه وتعالى غنى عن العالمين . . فان استغنى بعض خلقه عن الايمان واختاروا الكفر . . فان الله يساعده على الاستغناء ولا يعينه على العودة الى الايمان . . ولذلك فان الحق سبحانه وتعالى يقول فى حديث قدسى :

« انا عند ظن عبدى بى وانا معه حين يذكرنى . . فإن ذكرنى فى نفسه ، ذكرته فى نفسى ، وان ذكرنى فى ملأ ذكرته فى نفسى ، وان ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه ، وان اقترب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ، وان اقترب الى ذراعا اقتربت اليه باعا وان اتانى يمشى اتيته هرولة » (١)

وقد وضح الحديث القدسى ان الله تبارك وتعالى يعين المؤمنين على الايمان ، وان الله جل جلاله كما يعين المؤمنين على الايمان . . فانه لايهمه ان يأتى العبد الى الايمان أو لا يأتى . . ولذلك نجد القرآن دقيقا ومحكما بأن من كفروا قد اختاروا الكفر بإرادتهم. واختيارهم للكفر كان اولا قبل ان يختم الله على قلوبهم . . والخالق جل جلاله اغنى الشركاء عن الشرك . . ومن اشرك به فإنه في غنى عنه .

ان الذين كفروا . . اى ستروا الايمان بالله ورسوله . . هؤلاء يختم الله بكفرهم على آلات الادراك كلها . . القلب والسمع والبصر . والقلب أداة ادارك غير ظاهرة . . وقد قدم الله القلب على السمع والبصر في تلك الآية لانه يريد ان يعلمنا

منافذ الادراك . . وفي القرآن الكريم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَنْعَرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَمَّهَ نِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَنَرَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يُعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَنَرَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَنَرَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(سورة النحل)

وهكذا يعلمنا الله ان منافذ العلم في الانسان هي السمع والابصار والافئدة . . ولكن في الاية الكريمة التي نحن بصددها قدم الله القلوب على السمع والابصار . . ان الله يعلم انهم اختاروا الكفر . . وكان هذا الاختيار قبل ان يختم الله على قلوبهم . . والختم على القلوب . . معناه انه لايدخلها ادراك جديد ولايخرج منها ادراك قديم . . ومها رأت العين أو سمعت الأذن . . فلا فائدة من ذلك لأن هذه القلوب غتومة بخاتم الله بعد ان اختار اصحابها الكفر واصروا عليه . . وفي ذلك يصفهم الحق جل جلاله :

﴿ مِمْ بِكُرُ عَمَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ ﴾

(سورة البقرة)

ولكن لماذا فقدوا كل ادوات الادراك هذه ؟ . . لأن الغشاوة التفت حول القلوب الكافرة ، فجعلت العيون عاجزة عن تأمل آيات الله . . والسمع غير قادر على التلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم . .

اذن فهؤلاء الذين اختاروا الكفر واصروا عليه وكفروا باللهبرغم رسالاته ورسله وقرآنه . . ماذا يفعل الله بهم ؟ انه يتخلى عنهم ولأنه سبحانه وتعالى غنى عن العالمين فإنه ييسر لهم الطريق الذي مشوا فيه ويعينهم عليه . . وأقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ, شَيْطَنَّا فَهُو لَهُ, قَرِينٌ ﴿ ﴾

ويقول جل جلاله :

﴿ هَلْ أَنْبِئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيْطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَثِيبٍ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

(سورة الشعراء)

ومن عظمة علم الله تبارك وتعالى أنه يعلم المؤمن ويعلم الكافر . . دون أن يكون جل جلاله تدخل فى اختيارهم . . فعندما بعث الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام . . ودعا نوح إلى منهج الله تسعيائة وخمسين عاما . وقبل أن يأتى الطوفان علم الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن بنوح عليه السلام إلا من آمن فعلا . . فطلب الله تبارك وتعالى من نوح أن يبنى السفينة لينجو المؤمنون من الطوفان . . وأقرأ قوله جل جلاله :

﴿ وَأُوحِىَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ عَامَنَ فَلَا تَبْتَسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأُوحِىَ إِلَىٰ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْلَحُ اللَّهِ مَا لَكُولًا لَهُ اللَّهِ مَا لَكُولًا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللّهُ ال

وهكذا نرى أنه من عظمة علم الله سبحانه وتعالى . أنه يعلم من سيصر على الكفر وأنه سيموت كافرا . وإذا كانت هذه هى الحقيقة فلهاذا يطلب الله تبارك وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم بالمنهج وبالقرآن ؟ . ليكونوا شهداء على أنفسهم يوم القيامة . فلا يأتي هؤلاء الناس يوم المشهد العظيم ويجادلون بالباطل . أنه لو بلغهم الهدى ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنوا . ولكن لماذا يختم الله جل جلاله على قلوبهم ؟ . لأن القلب هو مكان العقائد . ولذلك فإن القضية تناقش في العقل فاذا انتهت مناقشتها واقتنع بها الانسان تماما فانها تستقر في القلب ولا تعود الى الذهن مرة أخرى وتصبح عقيدة وايمانا . . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْدَ ٤٦ سورة الحج)

واذا عمى القلب عن قضية الايمان .. فلا عين ترى آيات الايمان .. ولا أذن تسمع كلام الله .. وهؤلاء الذين اختاروا الكفر على الايمان لهم فى الأخرة عذاب عظيم .. ولقد وصف الله سبحانه وتعالى العذاب بأنه أليم .. وبأنه مهين .. وبأنه عظيم .. العذاب الأليم هو الذى يسبب ألما شديدا .. والعذاب المهين هو الذى يأتى لاولئك الذين رفعهم الله فى الدنيا .. وأحيانا تكون الاهانة أشد إيلاما للنفس من ألم العذاب نفسه .. أولئك الذين كانوا أئمة الكفر فى الدنيا .. يأتى بهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة أمام من اتبعوهم فيهينهم .. أما العذاب العظيم فإنه منسوب الى قدرة الله سبحانه وتعالى .. لأنه بقدرات البشر تكون القوة محدودة .. أما بقدرات الله جل جلاله تكون القوة بلا حدود .. لأن كل فعل يتناسب مع فاعله .. وقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة فى كل فعل .. وبما أن العذاب من الله فانه يكون عذابا عظيما .



## ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَـا بِأَللَهِ وَبِٱلْمَوْمِ اللَّهِ وَبِٱلْمَوْمِ اللَّهِ وَبِٱلْمَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الناس في الحياة الدنيا على ثلاثة احوال : إما مؤمن ، وإما كافر ، وإما منافق .

والله سبحانه وتعالى فى بداية القرآن الكريم فى سورة البقرة . . اراد ان يعطينا وصف البشر جميعا بالنسبة للمنهج وأنهم ثلاث فئات : الفئة الأولى هم المؤمنون ، عَرَّفنا الله سبحانه وتعالى صفاتهم فى ثلاث آيات ، فى قوله تعالى :

«الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمَّا رَزَقْناهُم يُنْفِقُونَ والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِل مِنْ قَبْلِكَ وَبِاْلاَخَرِةَ هُمْ يُوقنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»

والفئة الثانية هم الكفار ، وعرفنا الله سبحانه وتعالى صفاتهم فى آيتين فى قوله تعالى :

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءً عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غَشَاوُةً وَلَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»

وجاء للمنافقين فعرف صفاتهم في ثلاث عشرة آية متتابعة ، لماذا . . ؟ لخطورتهم على الدين ، فالذى يهدم الدين هو المنافق ، اما الكافر فنحن نتقيه ونحذره ، لأنه يعلن كفره .

إن المنافق، يتظاهر امامك بالايمان ، ولكنه يبطن الشر والكفر، وقد تحسبه مؤمنا، فتطلعه على اسرارك ، فيتخذها سلاحا لطعن الدين . . وقد خلق الله فى الانسان ملكات متعددة ، ولكى يعيش الانسان فى سلام مع نفسه ، لابد ان تكون ملكاته منسجمة وغير متناقضة .

فالمؤمن ملكاته منسجمة ، لأنه اعتقد بقلبه في الايمان ونطق لسانه بما يعتقد ، فلا تناقض بين ملكاته ابدأ .

والكافر قد يقال انه يعيش في سلام مع نفسه ، فقد رفض الايمان وانكره بقلبه ولسانه ينطق بذلك ، ولكن الذي فقد السلام مع ملكاته هو المنافق ، انه فقد السلام مع مجتمعه وفقد السلام مع نفسه ، فهو يقول بلسانه ، ما لا يعتقد قلبه ، يظهر غير ما يعتقد ، ويخشى ان يكشفه الناس ، فيعيش في خوف عميق ، وهو يعتقد أن ذلك شيء مؤقت سينتهى .

ولكن هذا التناقض يبقى معه الى آخر يوم له فى الدنيا ، ثم ينتقل معه الى الآخرة ، فينقض عليه ، ليقوده الى النار ، واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ حَتَى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمَعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

﴿ وَقَالُواْ خِلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَمُ عَلَيْنًا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَ إَلَيْهِ مُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ خَلَقَكُمْ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَ إَلَيْهِ مُرْجَعُونَ ﴿ ﴾

(سورة فصلت)

إذن كل ملكاتهم انقضت عليهم في الاخرة ، فالسلام الذي كانوا يتمنونه لم يحققوه لا في حياتهم ولا في آخرتهم ، فلسان المنافق يشهد عليه ، ويداه تشهدان عليه ، ورجلاه تشهدان عليه ، والجلود تشهد عليه ، فهاذا بقى له ؟

بينه وبين ربه تناقض ، وبينه وبين نفسه تناقض ، وبينه وبين مجتمعه تناقض ، وبينه وبين الخرته تناقض ، وبينه وبين الكافرين تناقض . يقول لسانه ما ليس فى قلبه ، بماذا وصف الحق سبحانه وتعالى المنافقين ؟ قال تعالى :

هذه اول صفات المنافقين في القرآن الكريم ، يعلنون الايمان وفي قلوبهم الكفر ، ولذلك فإن ايمانهم كله تظاهر ، اذا ذهبوا للصلاة لا تكتب لهم ، لأنهم يتظاهرون بها ، ولا يؤدونها عن ايمان ، واذا ادوا الزكاة ، فإنها تكون عليهم حسرة ، لأنهم ينفقونها وهم لها كارهون ، لأنها في زعمهم نقص من مالهم . لا يأخذون عليها ثوابا

فى الآخرة ، واذا قتل واحد منهم فى غزوة ، انتابهم الحزن ، والأسى ، لأنهم اهدروا حياتهم ولم يقدموها فى سبيل الله .

وهكذا يكون كل ما يفعلونه شقاء بالنسبة لهم .

اما المؤمن فحين يصلى او يؤدى الزكاة او يستشهد في سبيل الله فهو يرجو الجنة ، وأما المنافقون فإنهم يفعلون كل هذا ، وهم لا يرجون شيئا . . فكأنهم بنفاقهم قد حكم عليهم الله سبحانه وتعالى بالشقاء في الدنيا والآخرة ، فلا هم في الدنيا لهم متعة المؤمن فيما يفعل في سبيل الله ، ولاهم في الاخرة لهم ثواب المؤمن فيما يرجو من الله .



### ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخَدَعُونَ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ أَن اللَّهُ اللَّهُ

وتأتى الصفة الثانية من صفات المنافقين ، وهي صفة تدل على غفلتهم وحمق تفكيرهم ، فإنهم يحسبون انهم بنفاقهم يخدعون الله سبحانه وتعالى ، وهل يستطيع بشر ان يخدع رب العالمين ؟

ان الله عليم بكل شيء ، عليم بما نخفى وما نعلن ، عليم بالسر وماهو اخفى من السر ، وهل يوجد ماهو اخفى من السر ؟ نقول نعم ، السر هو ما اسررت به لغيرك ، فكأنه يعلمه اثنان ، انت ومن اسررت اليه . ولكن ما هو اخفى من السر ، ما تبقيه فى نفسك ولاتخبر به احدا ، انه يظل فى قلبك لا تسر به لانسان ، والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ٢

(سورة طه)

فلا يوجد مخلوق ، يستطيع ان يخدع خالقه ، ولكنهم من غفلتهم ، يحسبون انهم يستطيعون خداع الله جل جلاله . وفى تصرفهم هذا لا يكون هناك سلام بينهم وبين الله . بل يكون هناك مقت وغضب .

وهم فى خداعهم يحسبون ايضا انهم يخدعون الذين آمنوا ، بأنهم يقولون امامهم غير ما يبطنون ، ولكن هذا الخداع شقاء عليهم ، لأنهم يعيشون فى خوف مستمر ، وهم دائيا فى قلق او خوف من ان يكشفهم المؤمنون ، او يستمعوا اليهم فى مجالسهم الخاصة ، وهم يتحدثون بالكفر ويسخرون من الايمان ، ولذلك اذا تحدثوا لابد ان يتأكدوا اولا من ان احدا من المؤمنين لا يسمعهم ، ويتأكدوا ثانيا من ان احدا من

المؤمنين لن يدخل عليهم وهم يتحدثون ، والخوف يملأ قلوبهم ايضا ، وهم مع المؤمنين ، فكل واحد منهم يخشى ان تفلت منه كلمة ، تفضح نفاقه وكفره . وهكذا فلا سلام بينهم وبين المؤمنين . . والحقيقة انهم لايخدعون الا انفسهم . فالله سبحانه وتعالى ، يعلم نفاقهم ، والمؤمنون قد يعلمون هذا النفاق ، فإن لم يعلموه ، فإن الله يخبرهم به، واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرْيَنَكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

(سورة محمد)

ألم يأت المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليشهدوا انه رسول الله ففضحهم الله امام رسوله وانزل قوله تعالى :

﴿ إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۞ ﴾ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۞ ﴾

(سورة المنافقون)

جاء المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بصدق رسالته ، والله سبحانه وتعالى يعلم ان هذه الشهادة حق وصدق ، لانه جل جلاله ، يعلم ان رسوله صلى الله عليه وسلم ، صادق الرسالة ،ولكنه فى الوقت نفسه يشهد بأن المنافقون كاذبون.كيف ؟

كيف يتفق كلام الله مع ما قاله المنافقون ثم يكونون كاذبين؟

نقول: لأن المنافقين قالوا بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم ، فهم شهدوا بالسنتهم فقط ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ولكن قلوبهم منكرة لذلك ، مكذبة به ، ولذلك فإن ما قاله المنافقون رغم الله حقيقة الا انهم يكذبون ، ويقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم ، لأن الصدق هو أن يوافق الكلام حقيقة مافى القلب ،

وهؤلاء كذبوا ، لأنهم في شهادتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعبرون عن واقع في قلوبهم ، بل قلوبهم تُكَذِّبُ ما يقولون . .

وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم يفضح الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين وينبىء رسوله صلى الله عليه وسلم بما يضمرونه في قلوبهم ، اذن فخداعهم للمؤمنين ، رغم انه خداع بشر لبشر ، الا انه أحيانا تفلت السنتهم ، فتعرف حقيقتهم ، واذا لم يفلت اللسان ، جاء البيان من الله سبحانه وتعالى ليفضحهم ، وتكون حصيلة هذا كله ، انهم لا يخدعون احدا ، فالله يعلم سرهم وجهرهم ، فمرة يعين الله المؤمنين عليهم فيكشفونهم ، ومرة تفلت السنة المنافقين فيكشفون انفسهم .

اذن فسلوك المنافق ، لايخدع به الانفسه ، وهو الخاسر في الدنيا والاخرة ، عندما يؤدى عملا ايمانيا ، فالله يعلم انه نفاق ، وعندما يحاول ان يخدع المؤمنين ، ينكشف ، والنتيجة انهم يعتقدون بأنهم حققوا لأنفسهم نفعا ، بينها هم لم يحققوا لأنفسهم الا الحسران المبين .



# ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّا اللَّالَةُ اللّلْمُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللل

فالله سبحانه وتعالى، شبه مافى قلوب المنافقين بأنه مرض ، والمرض اولا يورث السقم ، فكأن قلوبهم لا تملك الصحة الايمانية التى تحيى القلب فتجعله قويا شابا ، ولكنها قلوب مريضة ، لماذا كانت مريضة ؟ لقد أتعبها النفاق وأتعبها التنافر مع كل ماحولها ، واحست انها تعيش حياة ملؤها الكذب ، فاضطراب القلب ، جعله مريضا ، ولايمكن ان يشفى الا بإذن الله ، وعلاجه هو الايمان الحقيقى الصادق ، مريضا ، ويعطيه الشفاء ، والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلَّمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ﴾ ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اذن فالايمان والقرآن هما شفاء القلوب ، كلاهما بعيد عن قلوب هؤلاء المنافقين ، فكأن المرض يزداد في قلوبهم مع الزمن ، والله سبحانه وتعالى ـ بنفاقهم وكفرهم ـ يزيدهم مرضا . وهذه هي الصفة الثالثة للمنافقين . . انهم اصحاب قلوب مريضة سقيمة ، لا يدخلها نور الايمان ، ولذلك فهي قلوب ضعيفة ، ليس فيها القوة اللازمة لمعرفة الحق وهي قلوب خائفة من كل ماحولها ، مرتعبة في كل خطواتها ، مضطربة بين ما في القلب وما على اللسان ، والمريض لا يقوى على شيء وكذلك هذه القلوب لا تقوى على قول الحق ، ولا تقوى على الصدق ، ولا ترى ماحولها ، تلك الرؤية التي تتناسب وتتفق مع فطرة الايمان ، التي وضعها الله تعالى في القلوب ، ولذلك اذا دخل المنافقون في معركة في صفوف جيش المسلمين . . فأول مايبحثون عنه هو الهرب من المعركة ، يبحثون عن مخبأ يختفون فيه ، او مكان لايراهم فيه

#### 

احد ، والله سبحانه وتعالى يصفهم بقوله :

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْ مَغَنزَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ﴿ ﴾ (سورة النوبة)

لماذا ؟ لأنهم اصحاب قلوب مريضة ، لا تقوى على شيء ، ومرضها يجعلها تهرب من كل شيء ، وتختفى . وليت الامر يقتصر عند هذا الحد ، ولكن ينتظرهم فى الاخرة عذاب أليم ، غير العذاب الذي عانوه من قلوبهم المريضة فى الدنيا ، فبما كانوا يكذبون على الله وعلى رسوله ، ينتظرهم فى الاخرة عذاب أليم اشد من عذاب الكافرين ، والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾

(من الآية ١٤٥ سورة النساء)



#### ﴿ وَإِذَاقِيلَلَهُمْ لَانُفْسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ اْإِنَّمَا غَنْ مُصْلِحُونَ ۞ ﴾

الفساد في الارض هو ان تعمد الى الصالح فتفسده ، واقل ما يطلب منك في الدنيا ، ان تدع الصالح لصلاحه ، ولا تتدخل فيه لتفسده ، فإن شئت ان ترتقى ايمانيا ، تأت للصالح ، وتزد من صلاحه ، فإن جئت للصالح وافسدته فقد افسدت فسادين ، لأن الله سبحانه وتعالى ، اصلح لك مقومات حياتك في الكون ، فلم تتركها على الصلاح الذي خلقت به ، وكان تركها في حد ذاته ، بعدا عن الفساد ، بل جئت اليها ، وهي صالحة بخلق الله لها فأفسدتها ، فأنت لم تستقبل النعمة الممنوحة لك من الله ، بأن تتركها تؤدى مهمتها في الحياة ، ولم تزد في مهمتها الممنوحة لك من الله ، بأن تتركها تؤدى مهمتها في الحياة ، ولم تزد في مهمتها الناس ، فهذه نعمة لضر ورة حياتهم ، تستطيع انت بأسباب الله في كون الله ان تأتي وتصلحها ، بأن تبطن جدرانها بالحجارة ، حتى تمنع انهيار الرمال داخلها ، او ان تتركون قد افسدت الصالح في الحياة .

وهكذا المنافقون . . انزل الله تعالى منهجا للحياة الطيبة للانسان على الارض ، وهؤلاء المنافقون بذلوا كل مافى جهدهم لإنساد هذا المنهج ، بأن تآمروا ضده وادعوا أنهم مؤمنون به ليطعنوا الاسلام من داخله .

ولقد تنبه أعداء الاسلام، الى ان هذا الدين القوى الحق، لا يمكن ان يتأثر بطعنات الكفر، بل يواجهها ويتغلب عليها. في قامت معركة بين حق وباطل الا انتصر الحق، ولقد حاول اعداء الاسلام ان يواجهوه سنوات طويلة، ولكنهم عجزوا، ثم تنبهوا الى أنهذا الدين لايمكن ان يهزم الا من داخله، وان استخدام المنافقين في الافساد، هو الطريقة الحقيقية لتفريق المسلمين، فانطلقوا الى المسلمين اسيا ليتخذوا منهم الحربة التي يوجهونها ضد الاسلام، وظهرت مذاهب

واختلافات ، وما اسموه العلمانية واليسارية وغير ذلك ، كل هذا قام به المنافقون فى الاسلام وغلفوه بغلاف اسلامى ، ليفسدوا فى الارض ويحاربوا منهج الله . واذا لفت المؤمنون نظرهم الى أنهم يفسدون فى الارض ، وطلبوا منهم ان يمتنعوا عن الافساد ، ادعوا انهم لايفسدون ولكنهم يصلحون ، واى صلاح فى عدم اتباع منهج الله والخروج عليه بأى حجة من الحجج ؟



#### ﴿ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ ١ ﴿ إِنَّهُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ ١ ﴿ إِنَّهُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ ١ ﴿ إِنَّهُمْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا الللَّا

وهكذا يعطينا الله سبحانه وتعالى حكمه عليهم بأنهم كما أنهم يخدعون أنفسهم ولا يشعرون ويحسبون أنهم يخدعون الله سبحانه وتعالى والمؤمنين. كذلك فإنهم يفسدون في الخقيقة مفسدون، يفسدون في الخقيقة مفسدون، لماذا؟ . . لأن في قلوبهم كفراً وعداء لمنهج الله، فلو قاموا بأى عمل يكون ظاهره الاصلاح، فحقيقته هي الإفساد، تماماً كما ينطقون بألسنتهم بما ليس في قلوبهم.

والكون لايصلح الا بمنهج الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق، وهو الذى أوجد، وهو أدرى بصنعته وبما يفسدها وبما يصلحها، لأنه هو الصانع، ولايوجد من يعلم سر ما يصلح صنعته أكثر من صانعها.

ونحن فى المنهج الدنيوى إذا أردنا إصلاح شىء اتجهنا لصانعه ؛ فهو الذى يستطيع أن يدلنا على الإصلاح الحقيقى لهذا الشيء ، فإذا لم يكن صانعه موجودا فى البلدة نفسها اتجهنا إلى من دربهم الصانع على الاصلاح ، أو إلى مايسمونه «الكتالوج»

الذى يبين لنا طريق الاصلاح، وبدون هذا لا نصلح، بل نفسد، والعجيب أننا نتبع هذه الطريقة في حياتنا الدنيوية، ثم نأق إلى الانسان والكون، فبدلاً من أن نتجه إلى صانعه وخالقه لنأخذ عنه منهج الاصلاح، وهو ادرى بصنعته، نتجه إلى خلق الله يضعون لنا المناهج التى تفسد، وظاهرها الاصلاح لكنها تزيد الأمور سوءا

والغريب أننا نسمى هذا فلاحا، ونسميه تقدما. ولكن لماذا لانتجه الى الصانع أو الخالق، الذى أوجد وخلق؟ هو سبحانه وتعالى أدرى بخلقه وبما يصلحهم وما يفسدهم.

ومادام الحق سبحانه وتعالى، قد حكم على المنافقين، بأنهم هم المفسدون فذلك حكم يقينى ، وكل من يحاول أن يغير من منهج الله، أو يعطل تطبيقه بحجة الاصلاح، فهو مفسد وإن كان لايشعر بذلك، لأنه لو اراد اصلاحا لاتجه الى ما يصلح الكون، وهو المنهج السهاوى الذى أنزله خالق هذا الكون وصانعه، وهذا المنهج موجود وَمُبَلِّعٌ ولا يخفى على احد.



### ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَاءَامَنُ النَّاسُ قَالُوٓ أَنُوْمِنُ كُمَاءَامَنَ النَّاسُ قَالُوٓ أَنُوْمِنُ كُمَاءَامَنَ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ٢٠٠٠ ﴿ اللَّهُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ٢٠٠٠ ﴿ اللَّهُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ٢٠٠٠ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ الل

والسفهاء فى قصد المنافقين هم الفقراء، ولكن ما معنى السفه فى اللغة: السفه معناه الطيش والحمق والخفة فى تناول الأمور، فهل تنطبق صفة السفيه على المؤمنين، لذين آمنوا بالله، أو أنها تنطبق على أولئك الذين لم يؤمنوا بالله؟ إذا كنتم تعتقدون أن الذين آمنوا هم السفهاء فلهاذا تدعون الايمان كذبا، لتكونوا سفهاء؟ لاشك ان هناك تناقضاً موجوداً فى كل تصرفات المنافقين.

فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإيمان، والمسلمون يدعونهم للايمان، ولكنهم يصفون الذين آمنوا بأنهم سفهاء أى فقراء لا يملكون شيئا، لأن سادة قريش لم يؤمنوا. وهم يدعون أن الذين آمنوا، تصرفوا تصرفا أحمق، طائشاً، ولكن الغفلة هي المرض الذي يملأ قلوبهم لا يجعلهم ينتبهون إلى حقيقة مهمة، وهي أنهم يتظاهرون بالايمان، ويدعون الايمان ثم يصفون المؤمنين بالسفهاء، اذا كان هؤلاء سفهاء كما تدعون. فهل تتظاهرون بالايمان لتصبحوا سفهاء مثلهم ؟!

إن المنطق لا يستقيم ويدل على سفاهة عقول المنافقين، انَّ هذه العقول. لم تتنبه إلى أنها حينها وصفت المسلمين بالسفهاء، قد أدانت نفسها، لأن المنافقين يدعون أنهم مؤمنون، إذن فكل تصرفات المنافقين فيها تناقض. تناقض مع العقل والمنطق، هذا التناقض يأتى من تناقض ملكات النفس بعضها مع بعض . . فاللسان يكذب القلب. والعمل يكذب العقيدة . والتظاهر بالإيمان يحملهم مشقة الايمان ولايعطيهم شيئا من ثوابه . ولو كان لهم عقول، لتنبهوا الى هذا كله، ولكنهم لايشعرون وهم يخضون في هذا الطريق، طريق النفاق، إنهم يجسدون السفاهة بعينها، بكل ما تحمله من حمق واستخفاف، وعدم التنبه إلى الحقيقة، والرعونة التي يتصرفون بها، والله سبحانه وتعالى حين وصفهم بالسفهاء، كان وصفا دقيقاً، لحالتهم وطريقة حياتهم.

### ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعَنُ مُسْتَهْ زِءُونَ ۖ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعَنُ مُسْتَهْ زِءُونَ اللَّهُ اللَّهُ

وهكذا يرينا الحق سبحانه، أن كل منافق له أكثر من حياة بحرص عليها، والحياة لكى تستقيم يجب ان تكون حياة واحدة منسجمة بعضها مع بعض، ولكن انظر الى هؤلاء . . مع المؤمنين يقولون آمنا، ويتخذون حياة الايمان ظاهرا، اى انهم يمثلون حياة الايمان، كما يقوم الممثل على المسرح بتمثيل دور شخصية غير شخصيته تماماً . . حياتهم كلها افتعال وتناقض، فإذا بعدوا عن الذين آمنوا ، يقول الحق تبارك وتعالى: «واذا خلوا الى شياطينهم» .

وانظر الى دقة الأداء القرآنى، الشيطان هو الدس الخفى، الحق ظاهر وواضح، اما منهج الشيطان وتآمره فيحدث فى الخفاء لأنه باطل والنفس لاتخجل من حق أبدا، ولكنها تخشى وتخاف وتحاول أن تخفى الباطل.

ولنضرب لذلك مثلا بسيطا ، رجل يجلس مع زوجته في منزله ، وطرق الباب طارق ، ماذا يحدث ؟ يقوم الرجل بكل اطمئنان ، ويفتح الباب ليرى من الطارق ، فإن وجده صديقاً او قريبا أكرمه ورحب به وأصر على ان يدخل ليضيفه . وتقوم الزوجة بإعداد الطعام أو الشراب الذى سيقدم للضيف ، نأخذ هذه الحالة نفسها إذا كان الانسان مع زوجة غيره في شقته وطرق الباب طارق ، يحدث ارتباك عنيف ، ويبحث الرجل عن مكان يخفى فيه المرأة التي معه ، أو يبحث عن باب خفى ليخرجها منه ، او يحاول ان يطفىء الأنوار ويمنع الاصوات لعل الطارق يحس أنه ليخرجها منه ، او يحاول ان يطفىء الأنوار ويمنع الاصوات لعل الطارق يحس أنه لا يوجد أحد في المكان فينصرف ، وقبل ان يُخْرِج تلك المرأة المحرمة عليه ، فإنه يفتح الباب بحرص ، وينظر يمينا ويسارا ليتأكد هل يراه احد ، وعندما لا يجد احدا يسرع بدفع المرأة الى الخارج ، لانها إثم يريد أن يتخلص منه ، واذا نزل ليوصلها يمشى بعيدا عنها ، ويظل يرقب الطريق ، ليتأكد من أن احدا لم يره ، وعندما يركبان السيارة ينطلقان بأقصى سرعة .

هذا هو الفرق بين منهج الايمان، ومنهج الشيطان، الحادثة واحدة، ولكن الذى الحتلف هو الحلال والحرام. انظر كيف يتصرف الناس فى الحلال . . فى النور . . فى الامان، وكيف يتصرفون فى الحرام ومنهج الشيطان فى الظلام وفى الخفية ويحرصون على الا يراهم أحد، ومن هنا تأتى دقة التعبير القرآنى . . «واذا خلو إلى شياطينهم» .

إن منهج الشيطان يحتاج الى خلوة، الى مكان لايراك فيه احد، ولا يسمعك فيه أحد، لان العلن فى منهج الشيطان يكون فضيحة، ولذلك تجد غير المستقيم يحاول جاهدا ان يستر حركته فى عدم الاستقامة، ومحاولته ان يستر هى شهادة منه بأن ما يفعله جريمة وقبح، ولايصح ان يعلمه احد عنه، ومادام لا يصح ان يراه أحد فى مكان ما، فاعلم أنه يحس ان ما يفعله فى هذا المكان هو من عمل الشيطان الذى لايقره الله، ولايرضى عنه.

ولابد أن نعلم ان القيم، هي القيم، حتى عند المنحرف، وقوله تعالى: «واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا» معناها أنهم عندما يتظاهرون بالايمان يأخذون جانب العلن، بل ربما افتعلوه، وكان المفروض ان يكون المقابل عندما يخلون الى شياطينهم ان يقولوا: لم نؤمن.

وهناك في اللغة جملة اسمية وجملة فعلية، الجملة الفعلية، تدل على التجدد، والجملة الاسمية تدل على الثبوت، فالمنافقون مع المؤمنين يقولون آمنا، ايمانهم غير ثابت، متذبذب، وعندما يلقون الكافرين، لو قالوا لم نؤمن، لأخذت صفة الثبات، ولكنهم في الفترة بين لقائهم بالمؤمنين، ولقائهم بالكافرين، الكفر متجدد، لذلك قالوا: «إنا معكم إنما نحن مستهزئون».



#### ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَنَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

ان هؤلاء المنافقين قوم لاحول لهم ولا قوة ، ولكن الله سبحانه وتعالى، وهو القادر القوى حينها يستهزىء بهم يكون الاستهزاء أليهاً، وإذا كان المنافق، قد أظهر بلسانه ماليس في قلبه، فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بمثل فعله، فإذا كان له ظاهر وباطن، يعامله في ظاهر الدنيا، معاملة المسلمين، وفي الآخرة يوم تبلى السرائر يجعله في الدرك الأسفل من النار، لا يسويه بالكافر لأن ذنب المنافق أشد.

«الله يستهزىء بهم» والاستهزاء هو السخرية ، فهم يأتون يوم القيامة محاولين أن يتمسكوا بالظاهر، فيظهر الله سبحانه وتعالى لهم باطنهم . والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةٍ إِنَّهُ ﴾

(سورة الهمزة)

والهمزة هو الذي يسخر من الناس ولو بالاشارة . .

يرى انسانا مصابا بعاهة فى قدمه، يمشى وهو يعرج فيحاول ان يقلده بطريقة تثير السخرية، اما بالاشارة وإما بالكلام، وهناك همز وهمزه.. الهمز الاستهزاء والسخرية من الناس، علامة عدم الايمان، لاننا كلنا نخلوقون من إله واحد، فهذه الصفة التي سخرت فيها من انسان اعرج مثلا، لا عمل له فيها، ولا حول له ولا قوة .. والانسان لم يصنع نفسه، والحقيقة أنك تسخر من صنع الله، والذي يسخر من خلق الله انسان غبى لانه سخر من خلق الله فى عيب، ولم يقدر ما تفضل الله به عليه، كما انه سخر من عيب ولم يفطن الى ان الحق سبحانه وتعالى قد اعطى ذلك

الانسان خصالا ومميزات ربما لم يعطها له، والله سبحانه وتعالى يقول:

#### ﴿ يَنَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ

(من الآية ١١ سورة الحجرات)

ان مجموع كل انسان، يساوى مجموع كل انسان آخر، وذلك هو عدل الله، فإذا كنت احسن من انسان في شيء فابحث عن النقص فيك. فإن استهزأت بمؤمن في شيء، فالاستهزاء غير مفصول عن صنعة الله، إذن فمن المنطق عندما قالوا: «انما نحن مستهزئون» أن يرد الله عليهم «الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون» اى يزيدهم في هذا الطغيان، لان المد هو أن تزيد الشيء، ولكن مرة تزيد في الشيء من ذاته ، ومرة تزيد عليه من غيره، قد تأتي بخيط وتفرده إلى آخره، وقد تصله بخيط اخر، فتكون مددته من غيره، فالله يزيدهم في طغيانهم.

وقوله تعالى «يعمهون» العمه يختلف عن العمى، والخلاف فى الحرف الاخير، العمى عمى البصر، والعمه عمى البصيرة، ويعمهون أى يتخبطون، لان العمه ينشأ عنه التخبط سواء التخبط الحسى، من عمى البصر، او التخبط فى القيم ومنهج الحياة من عمى البصيرة. والله تعالى يقول: « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » فكأنما العمى المادى، قد لايكون، ولكن يكون هناك عمى البصيرة، واقرأ قوله تعالى:

### ﴿ قَالَ رَبِّ لِرَ حَشَرْتَنِيَ أَغَمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ۞ قَالَ كَذَالِكَ أَنَتْكَ ءَايَنتُنَا فَالَكَذَالِكَ أَنَتْكَ ءَايَنتُنَا فَالَسِيرَةُ ۚ فَالَاكَذَالِكَ أَنْتُكَ ءَايَنتُنَا فَالْسَيْمَ ۗ فَالْسَيْمَ اللَّهِ فَالْسَيْمَ ﴾ فَنَسِيتُهَا وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ۞ ﴾

(سورة طه)

فكأن عمى البصيرة في الدنيا، يعمى بصر الانسان، عن رؤية آيات الله في كونه، ويعميه عن الايمان والمنهج . .

# ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُ ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِكَتَ فَهُ الْجُكَتُ عَمَارَجِكَتُ عَمَارَ الْمُعَتَدِينَ اللهُ الْمُهُ تَدِينَ اللهُ ال

يعطينا الحق سبحانه وتعالى صفة أخرى من صفات المنافقين، فيصفهم بأنهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ومادام هناك شراء، فهناك صفقة، والصفقة، تتطلب مشتريا وبائعا، وقد كانت السلعة في الماضي تشترى بسلعة اخرى، اما الان فإن كل شيء يشترى بالمال، ماذا اشتروا؟

ان هؤلاء المنافقين اشتروا الضلالة، واشتروها بأى ثمن ؟! . . اشتروها بالهدى! الباء فى اللغة تدخل على المتروك، عندما تشترى شيئا تترك ثمنه، إذن كأن هؤلاء قد تركوا الهدى واشتروا الضلالة، ولكن هل كان معهم هدى ساعة الصفقة؟ . ان الحال يقتضى ان يكون معهم هدى، كأن يهتدى انسان ثم يجد أن الهدى لا يحقق له النفع الدنيوى الذى يطلبه فيتركه ليشترى به الضلال ليحقق به مايريد، والهدى الذى كان معهم، قد يكون هدى الفطرة ، فكأن هؤلاء كان يمكنهم ان يختاروا الهدى فاختاروا الضلالة .

والله سبحانه وتعالى يهدى كل الناس، هدى دلالة، فمن اختار الهدى يزده . واقرأ قوله تعالى:

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَٱسْتَحْبُواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾

(من الآية ١٧ سورة فصلت)

وقول الحق «فها ربحت تجارتهم» التجارة بيع وشراء، الشارى مستهلك ، والبائع قد يكون منتجا، او وسيطا بين المنتج والمستهلك . ما حظ البائع من البيع والشراء؟ ان يكسب فاذا ماكسب قيل ربحت تجارته . واذا لم يكسب ولم يخسر، أو اذا خسر ولم يكسب، ففى الحالين لايحقق ربحا ، ونقول ما ربحت تجارته .

فقوله تعالى «فيا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» يدل على انهم خسروا كل شيء لانهم لم يربحوا، فكأنهم لم يحققوا شيئا له فائدة، وخسروا الهدى، اى خسروا الربح ورأس المال. ماربحت تجارتهم ربما يكونون لم يكسبوا ولم يخسروا، ولكن هم قدموا الهدى ثمنا للضلال فلم يربحوا وضاع منهم الهدى، اى رأس مالهم..

ونفسيه المنافق اذا اردت ان تحددها، فهو انسان بلا كرامة، بلا رجولة لايستطيع المواجهة، بلا قوة، يحاول ان يمكر في الخفاء، ولذلك تكون صورته حقيرة امام نفسه، حتى لو استطاع ان يخفى عيوبه عن الناس، فيكفى انه كاذب أمام نفسه لتكون صورته حقيرة امام نفسه، وفي ذلك يقول الشاعر:

اذا أنا لم آت الدنية خشية من نفسي من نفسي

كفى المرء عادا ان يرى عيب نفسه وان كان في كُنن عن الجن والانس

فالمهم رأيك في نفسك. . والتمزق الذي عند المنافق انه يريد ان يخفى عيوبه عن الناس.



### ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ تَمَاحُولُهُ وَ مَثَلُهُمْ مَثَلُهُمْ فَ ظُلُمَتِ لَا يُبْصِرُونَ اللهُ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَا يُبْصِرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَا يُبْصِرُونَ اللهُ اللهُ

يريد الحق سبحانه وتعالى ان يقرب صفات التمزق فى المنافقين الى فهمنا، ولذلك فهو يضرب لنا الامثال، والامثال جميع مثل وهو الشبيه الذى يقرب لنا المعنى ويعطينا الحكمة ، والأمثال باب من الأبواب العريقة فى الادب العربى .

فالمثل أن تأتى بالشيء الذي حدث وقيل فيه قولة موجزة ومعبرة، رأى الناس أن يأخذوا هذه المقولة لكل حالة مشابهة .

ولنضرب مثلا لذلك، ملك من الملوك، اراد ان يخطب فتاة من فتيات العرب، فأرسل خاطبة اسمها عصام لترى هذه العروس وتسأل عنها وتخبره، فلما عادت قال لها ماوراءك ياعصام ؟ اى بماذا جئت من اخبار، قالت: له ابدى المخض عن الزبد. المخض هو ان تأتى باللبن الحليب وتخضه فى القربة حتى ينفصل الزبد عن اللبن، فصار الاثنان \_ السؤال والجواب \_ يضربان مثلا. تأتى لمن يجيئك تنتظر منه اخبارا فتقول له: ما وراءك ياعصام.

ولايكون اسمه «عصام» . ولم ترسله لاستطلاع أخبار ، بينها تريد أن تسمع ما عنده من أخبار .

وحينها تريد مثلا . . أن تصور تنافر القلوب . . وكيف أنها اذا تنافرت لا تلتثم أبدا . . ويريد الشاعر أن يقرب هذا المعنى فيقول :

ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لايشعب (أي لا يجر)

وساعة تنكسر الزجاجة لا تستطيع اصلاحها . . ولكى يسهل هذا المعنى عليك وتفهمه فى يسر وسهولة . . فإنك لا تستطيع أن تصور أو تشاهد معركة بين قلبين . .

لأن هذه مسألة غيبية . . فتأتى بشيء مشاهد وتضرب به المثل . . وبذلك يكون المعنى قد قرب . . لأنك شبهته بشيء محسوس . . تستطيع أن تفهمه وتشاهده . .

ولقد استخدم الله سبحانه وتعالى الامثال فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع . . ليقترب من اذهاننا معنى الغيبيات التى لا نعرفها ولا نشاهدها . . ولذلك ضرب لنا الأمثال فى قمة الايمان . . وحدانية الله سبحانه وتعالى . . وضرب لنا المثل بنوره جل جلاله . . الذى لا نشهده وهو غيب عنا . . وضرب لنا الأمثال بالنسبة للكفار والمنافقين . . لنعرف فساد عقيدتهم ونتنبه لها . . وضرب لنا الأمثال فيها يمكن أن يفعله الكفر بالنعمة . . والطغيان فى الحق . . وغير ذلك من الأمثال . . قال الله تعالى :

﴿ وَلَقَدُ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَنِيَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ﴾ ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ﴾ (سورة الاسراء)

وقد ضرب الله جل جلاله لنا الأمثال في الدنيا وفي الآخرة ، وفي دقة الخلق . . وقمة الإيمان . . ومع ذلك فإن الناس منصرفون عن حكمة هذه الامثال . . كافرون بها . . مع أن الحق تبارك وتعالى . . ضربها لنا لتقرب لنا المعنى . . تشبيها بماديات نراها في حياتنا الدنيا . . وكان المفروض ان تزيد هذه الأمثال الناس ايمانا . . لأنها تقرب لهم معانى غائبة عنهم . . ولكنهم بدلا من ذلك ازدادوا كفرا!!

ولابد قبل أن نتعرض للآية الكريمة: «مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلها أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون ». أن نتحدث عن بعض الأمثال التى ضربت فى القرآن الكريم . لنرى كيف أن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن قضايا غيبية بمحسات دنيوية :

ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا بالقمة الايمانية . . وهى انه لا إله إلا الله . . وكيف أن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى . . يجب أن نسجد له شكرا عليها . . لأن فيها وقاية لنا من شقاء . . ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يريد بعباده الرحمة ،

ولكن بعض الناس يريد أن يشقى نفسه فيشرك بالله جل جلاله . . وبدلا من أن يأخذ طريق الايمان الميسر . . يأخذ طريق الكفر والنفاق والشرك بالله الذي يملك كل شيء في الدنيا والآخرة . . يقول الحق جل جلاله :

﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِيُسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ اللهِ مُثَلًا اللهِ مُثَلًا اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ اللهِ مَثَلًا اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المَا ال

(سورة الزمر)

بهذه الصورة المحسة التي نراها . . ولا يختلف فيها اثنان . . يريد الله تبارك وتعليا أن يقرب الى اذهاننا صورة العابد لله وحده ، وصورة المشرك بالله . . ويعطينا المثل في عبد مملوك لشركاء . . رجل مملوك لعشرة مثلا . . وليس هؤلاء الشركاء العشرة متفقين . . بل هم متشاكسون أى أنهم مختلفون . . ورجل آخر مملوك لسيد واحد . . أيها يكون مستريحا يعيش في رحمة ؟ . . طبعا المملوك لسيد واحد في نعمة ورحمة . . لأنه يتبع أمرا واحدا ونهيا واحدا . . ويطيع ربا واحدا . . ويطلب رضا سيد واحد . . أما ذلك الذي يملكه شركاء حتى لو كانوا متفقين . . فسيكون لكل واحد منهم أمر ونهي . . ولكل واحد منهم طلب . . فها بالك اذا كانوا مختلفين ؟ أحد الشركاء يقول له تعال . . والآخر يقول له لا تأت ، وأحد الشركاء يأمره بأمر ، والآخر يأمره بأمر مناقض . . ويحتار أيها يرضى وأيها يغضب ؟ . . وهكذا تكون حياته شقاء وتناقضا . .

إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب لنا الصورة . . في قضية هي قمة اليقين . . وهي الايمان بالواحد الأحد . . يريدنا أن نلمس هذه الصورة . . بمثل نراه ونشهده . . وأن نرى فيض الله برحمته على عباده . . ويمضى الحق سبحانه ليلفتنا إلى أن نفكر قليلا في مثل يضربه لنا في القرآن الكريم :

﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَنَالًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُرُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَهُ أَيْنَمَا يُوجِهِمُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هِلْ يَسْتَوِىهُو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (إِنَّ) ﴾ يُوجِههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِىهُو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (إِنَّ

فالحق تبارك وتعالى فى هذه الآية الكريمة . . يطلب منا أن نفكر فى مثل مادى محسوس . أيها خير ؟ . أذلك الصنم الذى يعبده الكفار وهو لا يأتى لهم بخير أبدا . . لأنه لا يستطيع ان ينفع نفسه فكيف يأتى بالخير لغيره . . بل هو عبء على من يتخذونه إلها . . فإنهم يجب ان يضعوه وأن يحملوه من مكان إلى آخر اذا أرادوا تغيير المعبد أو الرحيل . . واذا سقط فتهشمت اجزاء منه . . فإنه يجب أن يصلحوها . .

اذن فزيادة على انه لا يأتى لهم بخير . . فإنه عبء عليهم يكلفهم مشقة . . ويحتاج منهم الى عناية ورعاية . .

أعبادة مثل هذا الصنم خير؟ أم عبادة الله سبحانه الذي منه كل الخير وكل النعم . . والذي يأمر بالعدل . . فلا يفضل أحدا من عباده على أحد . . والذي يعطى لعباده الصراط المستقيم . . الذي لا اعوجاج فيه . . والموصل الى الجنة في الآخرة . . ان الله سبحانه وتعالى يشرح بهذا المثل غباء فكر المشركين الذين يعبدون الأصنام ويتركون عبادة الله تبارك وتعالى .

وهكذا يعطينا هذان المثلان توضيحا لقضية الوحدانية والالوهية . ثم يأتى الله سبحانه وتعالى بمثل آخر . يضرب لنا مثلا لنوره . هذا النور الإلهى الذي يضيء الدنيا والأخرة . فيضيء القلوب المؤمنة . إنه يريد أن يضرب لنا مثلا لهذا النور بشيء مادي محس . . فيقول جل جلاله :

اللهُ نُورُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ عَكَشَكُوهِ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً الْأَجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُو كَبُّ دُرِيَّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَدَركَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِبَةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ الْأَجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُو كَبُّ دُرِيَّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَدَركَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِبَةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكُو لَا غَرْبِيَّةٍ يَكُا فُورٍهِ عَن يَشَآءُ عَلَى نُورٌ يَهْدِى اللهُ لِينُورِهِ عَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْنَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كان الله سبحانه وتعالى . يريدنا أن نعرف بتشبيه محس . أن مثل نوره كمشكاة . والمشكاة هي ( الطاقة ) . وهي فجوة في الحائط بالبيت الريفي . ونحن نضع المصباح في هذه الطاقة . اذن المصباح ليس في الحجرة كلها . ولكن نوره مركز في هذه الطاقة فيكون قويا في هذا الحيز الضيق . ولكن المصباح في زجاجة . . تحفظه من الهواء من كل جانب . . فيكون الضوء أقوى . . صافيا لا دخان فيه . . كها أن الزجاج يعكس الأشعة فيزيد تركيزه . والزجاجة غير عادية ولكنها : «كوكب درى » . أي هي مضيئة بذاتها وكأنها كوكب . . ووقودها من شجرة مباركة يملؤها النور لا شرقية ولا غربية . . أي يملؤها النور من الوسط ويخرج صافيا . . والزيت مضيء بذاته دون أن تَمسه النار . . فهي نور على نور . . أيكون جزء من هذه المشكاة ذات المساحة الصغيرة مظلها ؟ . . أم تكون كلها مليئة بالنور القوى ؟ .

وهذا ليس نور الله تبارك وتعالى عن التشبيه والوصف ، ولكنه مثل فقط للتقريب إلى الأذهان . . فكأن نور الله يضيء كل ركن وكل بقعة : . ولا يترك مكانا مظلما . . فهو نور على نور . .

ولقد أراد أحد الشعراء(١) أن يمدح الخليفة(٢) وكانت العادة أن يشبه الخليفة . . بالأشخاص البارزين ذوى الصفات الحسنة . . فقال :

إقدام عمرو في سهاحة حاتم و في الماس في الماس في الماس الماس في الماس الماس في الماس في الماس الماس في الماس في

وكل هؤلاء الذين ضرب بهم الشاعر المثل كانوا مشهورين بهذه الصفات . . فعمرو كان مشهورا بالاقدام والشجاعة . . وحاتم كان مشهورا بالسهاحة . . وأحنف يضرب به المثل في الحلم . . وإياس شعلة في الذكاء . . وهنا قام أحد الحاضرين وقال : الأمير أكبر في كل شيء عمن شبهته بهم . . فقال أبوتمام على الفور : لا تنكروا ضرب له مَنْ دُونَهُ لا تنكروا ضرب له مَنْ دُونَهُ والباس منا له منا في النّدى والباس

<sup>(</sup>١) هو أبو تمام (٣) هو يعقوب بن اسحاق الكندى .

<sup>(</sup>٢) هو احمد بن المعتصم

### فالله قَدْ ضَربَ الأقلَّ لنوره مثلا من المشكاة والنَّراسِ(١)

فأعجب أحمد بن المعتصم والحاضرون من ذكائه وأمر بأن تضاعف جائزته . والله سبحانه وتعالى . . يضرب لنا المثل بما سيشهده المؤمنون فى الجنة . . فيقول جل جلاله :

(من الآية ١٥ سورة محمد)

هذه ليست الجنة . . ولكن هذا مثل يقرب الله سبحانه وتعالى لنا به الصورة بأشياء موجودة فى حياتنا . . لأنه لا يمكن لعقول البشر أن تستوعب اكثر من هذا . . والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . . ومن هنا فإنه لا توجد اسهاء فى الجياة تعبر عها فى الجنة . . واقرأ قوله تعالى :

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُم مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَآءً عِلَمُ لَوْا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ (سورة السجدة)

فإذا كانت النفس لا تعلم . . فلا توجد ألفاظ تعبر عها يوجد فى الجنة . . والمثل متى شاع استعماله بين الناس سمى مثلا . . فأنت اذا رأيت شخصا مغترا بقوته . . وتريد أن تفهمه أنك أقوى منه تقول له . . إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا . . ولا توجد ريح ولا إعصار فيها يحدث بينكها . . وإنما المراد المعنى دون التقيد بمدلول الألفاظ .

فالحق سبحانه وتعالى . يريد أن يعطينا صورة . . عها في داخل قلوب المنافقين . . من اضطراب وذبذبة وتردد في استقبال منهج الله . . وفي الوقت نفسه

<sup>(</sup>۱) من ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي .

ما يجرى فى القلوب غيب عنا . . وأراد الله أن يقرب هذا المعنى الينا . . فقال : «مثلهم كمثل الذى استوقد نارا » . . أى حاول أن يوقد نارا . . والذى يحاول أن يوقد نارا . . لابد أن له هدفا . . والهدف قد يكون الدفء وقد يكون الطهى . . وقد يكون الضوء وقد يكون غير ذلك . . المهم أن يكون هناك هدف لايقاد النار . .

يقول الحق سبحانه وتعالى: « فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » . . ذلك انهم فى الحيرة التى تملأ قلوبهم . . كانوا قد سمعوا من اليهود أن زمن نبى جديد قد أتى . . فقرروا أن يؤمنوا به . . ولكن ايمانهم لم يكن عن رغبة فى الايمان . . ولكنه كان عن محاولة للحصول على أمان دنيوى . . لأن اليهود كانوا يتوعدونهم ويقولون أتى زمن نبى سنؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم . . فأراد هؤلاء المنافقون أن يتقوا هذا القتل الذى يتوعدهم به اليهود . . فتصوروا أنهم اذا أعلنوا أنهم آمنوا بهذا النبى نفاقا أن ايحصلوا على الأمن . .

إن الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة . . انهم اوقدوا هذه الثار . . لتعطيهم نورا يريهم طريق الايمان . . وعندما جاء هذا النور بدلا من أن يأخذوا نور الايمان انصرفوا عنه . . وعندما حدث ذلك ذهب الله بنورهم . . فلم يبق في قلوبهم شيء من نور الايمان . . فهم الذين طلبوا نور الايمان أولا . . فلما استجاب الله لهم انصرفوا عنه . . فكأن الفساد في ذاتهم . . وكأنهم هم الذين بدأوا بالفساد . . وساعة فعلوا ذلك ذهب الله بنور الايمان من قلوبهم .

ونلاحظ هنا دقة التعبير القرآني . . في قوله تعالى : « ذهب الله بنورهم » ولم يقل ذهب الله بضوئهم . . مع أنهم أوقدوا النار ليحصلوا على الضوء . . فها هو الفرق بين الضوء والنور ؟ . . اذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءَ وَٱلْقَمَرَ نُورًا ﴾

(من الآية ٥ سورة يونس)

نجد أن الضّوء أقوى من النور . . والضوء لا يأتي إلا من اشعاع ذات . . فالشمس ذاتية الإضاءة . . ولكن القمر يستقبل الضوء ويعكس النور . . وقبل أن

تشرق الشمس تجد في الكون نورا . . ولكن الضوء يأتي بعد شروق الشمس . . فلو أن الحق تبارك وتعالى قال ذهب الله بضوئهم . . لكان المعنى انه سبحانه ذهب بما يعكس النور . . ولكن قوله تعالى : « ذهب الله بنورهم » . . معناها أنه لم يبق لهم ضوءا ولا نورا . . فكأن قلوبهم يملؤها الظلام . . ولذلك قال الله بعدها ؛ « وتركهم في ظلمات لا يبصرون » . . لنعلم انه لا يوجد في قلوبهم أي نور ولا ضوء ايماني . . كل هذا حدث بظلمهم هم وانصرافهم عن نور الله . .

ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى . . لم يقل وتركهم فى ظلام . . بل قال : « فى ظلمات » . . أى انها ظلمات متراكمة . . ظلمات مركبة لا يستطيعون الخروج منها أبدا . .

من أين جاءت هذه الظلمات ؟ . . جاءت لأنهم طلبوا الدنيا ولم يطلبوا الأخرة . . وعندما جاءهم نور الايمان انصرفوا عنه فصرف الله قلوبهم . .

مثلا اذا أخذنا قصة زعيم المنافقين عبدالله بن أُبِي ، نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة واهلها يستعدون لتتويج عبدالله بن ابى ملكا عليها .. وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف الناس عن عبدالله بن أبى الى استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام . . فوصول الرسول عليه الصلاة والسلام ضيع على عبدالله بن أبى الملك . . ولقد كان من الممكن أن يؤمن . . وأن يلتمس النور من رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولو آمن حينئذ ربما أعطى فى الآخرة ملكا دائيا . . يفوق الملك الذي كان سيحصل عليه فى الدنيا . . ولكن لأن فى قلبه الدنيا وليس الدين . . ولأنه يريد رفعة فى الدنيا . . ولا يريد جنة فى الآخرة ، فقد ملأ الحقد قلبه فكان ظلمة . . وملأت الحسرة قلبه فكانت ظلمة . . وملأت الكراهية والبغضاء قلبه فكانت ظلمة . . اذن هى ظلمات متعددة . .

وهكذا في قلب كل منافق ظلهات متعددة . . ظلمة الحقد على المؤمنين وظلمة الكراهية لهم . . وظلمة تمنى هزيمة الايمان . . وظلمة تمنى أن يصيبهم سوء وشر . . وظلمة التمزق والألم من الجهد الذي يبذله للتظاهر بالايمان وفي قلوبهم الكفر . . كل

هذه ظلمات . . ولكن لا تحاول ان تأخذها بمقاييس عقلك . . والمفروض أن المثل هنا لتقريب المعنى . . لأنك اذا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ ﴾ ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا

كيف يكون الحجاب مستورا ؟ . . مع أن الحجاب هو الساتر الذي يستر شيئا عن شيء . . ولكن الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم . . انه برغم أن الحجاب يستر شيئا عن شيء ، فإن الحجاب نفسه مستور لا نراه . . وبعض العلماء يقولون : إن مستورا اسم مفعول . . وهو في معنى اسم الفاعل ساتر . . نقول لا . . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

مأتيا اسم مفعول واسم الفاعل آتى . . ويقول البعض وضع اسم المفعول مكان اسم الفاعل . . نقول انك لم تفهم . . هل وعد الله يلح في طلب العبد . . أم أن العبد يلح في طلبه بعمله فكأنه ذاهب إليه . . والموعود هو المستفيد وليس الوعد . .

اذن من دقة القرآن الكريم . . انه يريد أن ينبهنا إلى ان الموعود هو الذى يسعى للقاء الوعد . . وليس الوعد هو الذى يطلب لقاء الموعود فيستخدم اسم الفاعل . فحين يقول الحق سبحانه وتعالى : « وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » . . نفى النور عنهم . . والنور لا علاقة له بالسمع ولا بالشم ولا باللمس . . ولكنه قانون البصر . .

وانظر الى دقة التعبير القرآنى . . اذا امتنع النور امتنع البصر . . أى ان العين لا تبصر بذاتها . . ولكنها تبصر بانعكاس النور على الاشياء ثم انعكاسه على العين . .

﴿ وَجَعَلْنَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فَكَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ (من الآية ١٢ سورة الاسراء)

فكأن الذى يجعل العين تبصر هو الضوء أو النور . . فإذا ضاع النور ضاع الابصار . . وهذه معجزة قرآنية الابصار . . وهذه معجزة قرآنية اكتشفها العلم بعد نزول القرآن .



### ﴿ صُمَّ ابْكُمُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ مُعْوَنَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فالحق سبحانه وتعالى . . بعد أن أخبرنا أنه بظلم هؤلاء المنافقين لأنفسهم . . ذهب بنور الايمان من قلوبهم فهم لايبصرون آيات الله . . أراد أن يلفتنا الى أنه ليس البصر وحده هو الذى ذهب . . ولكن كل حواسهم تعطلت . . فالسمع تعطل فهم صم . . والنطق تعطل فهم بكم . . والبصر تعطل فهم عمى . . وهذه هى آلات الادراك في الانسان . . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَنْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَ لِتِكُرُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُرُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَـٰرَ وَاللَّا فَعِدَةً لَعَلَّكُمْ لَشَكُرُونَ فَيْ ﴾ وَاللَّا فَعِدَةً لَعَلَّكُمْ لَشُكُرُونَ فَيْ ﴾

(سورة النحل)

إذن كونهم فى ظلمات لايبصرون معناها أنها قد تعطلت وسائل الإدراك الأخرى ؟ فآدانهم صُمَّت فهى لاتسمع منهج الحق ، وألسنتهم تعطلت عن نقل ما فى قلوبهم وأبصارهم لاترى آيات الله فى الكون إذن فآلات إدراكهم لهدى الله معطلة عندهم . .

وقوله تعالى : « فهم لايرجعون » . . أى لن تعود اليهم هذه الوسائل ليدركوا نور الله فى كونه . . الادراك غير موجود عندهم . . ولذلك فلا تطمعوا أن يرجعوا الى منهج الايمان أبدا . . لقد فسدت فى قلوبهم العقيدة . . فلم يفرقوا بين ضر عاجل وما هو نفع آجل . . نور الهداية كان سيجعلهم يبصرون الطريق الى الله . . حتى يسيروا على بينة ولا يتعثروا . . ولكنهم حينها جاءهم النور رفضوه وانصرفوا عنه . . فكأنهم انصرفوا عن كل مايهديهم الى طريق الله !! .

فالله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة . . أعطانا وصفا آخر من صفات المنافقين هو أن ادوات الادراك التى خلقها الله جل جلاله معطلة عندهم . ولذلك فان الاصرار على هدايتهم وبذل الجهد معهم لن يأتى بنتيجة . . لان الله تبارك وتعالى بنفاقهم وظلمهم عطل وسائل الهداية التى كان من الممكن أن يعودوا بها الى طريق الحق .



#### ﴿ أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَراً لَمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطُ بِالْكَنِفِرِينَ ۞ ﴿ اللَّهُ مُحِيطًا

وقول الحق سبحانه وتعالى : « أو كصيب من السهاء » . . الصيب هو المطر . . والله تبارك وتعالى ينزل الماء فتقوم به الحياة . . مصداقا لقوله جل جلاله :

﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِكُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾

(من الآية ٣٠ سورة الانبياء)

ومن البديهي أننا نعرف أن إنزال المطر .. هو من قدرة الله سبحانه وتعالى وحده .. ذلك أن عملية المطر فيها خلق بحساب .. وفيها عمليات تتم كل يوم بحساب أيضا .. وفيها عوامل لايقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى .. فمسألة المطر أعدت الأرض لها حين الخلق .. فكانت ثلاثة ارباع الارض من الماء والربع من اليابسة .. لماذا ؟ من حِكم الله في هذا الخلق ان تكون عملية البخر سهلة ومحكنة .. ذلك أنه كلما اتسع سطح الماء يكون البخر أسهل .. واذا ضاق السطح تكون عملية البخر أصعب .. فاذا جئنا بكوب عملوء بالماء ووضعناه في حجرة مغلقة يوما .. ثم عدنا اليه نجد أن حجم الماء نقص بمقدار سنتيمتر أو أقل .. فاذا أخذنا لماء الذي في هذا الكوب وقذفناه في الحجرة .. فإنه يختفي في فترة قصيرة .. لماذا ؟ . ؛ لأن سطح الماء اصبح واسعا فتمت عملية البخر بسرعة .

والله سبحانه وتعالى حين خلق الارض . . وضع فى الخلق حكمة المطر فى أن تكون مساحة الماء واسعة لتتم عملية البخر بسهولة . . وجعل أشعة الشمس هى التي تقوم بعملية البخر من سطح الماء . . وتم ذلك بحساب دقيق . . حتى لاتغرق الامطار الأرض أو يحدث فيها جفاف . . ثم سخر الربح لتدفع السحاب الى حيث يريد الله أن ينزل المطر . . وقمم الجبال البارده ليصطدم بها السحاب فينزل

المطر.. كل هذا بعساب دقيق في الخلق وفي كل مراحل المطر.. ومادام الماء هو الذي به الحياة على الأرض.. فقد ضرب الله لنا به المثل كها ضرب لنا المثل بالنار وضوئها.. فكلها أمثلة مادية لتقرب الى عقولنا ما هو غيب عنا.. فالماء يعطينا الحياة...

لكن هؤلاء المنافقين . لم يلتفوا الى هذا الخير . الذى ينزل عليهم من السهاء من غير تعب او جهد منهم . بل التفتوا الى أشياء ثانوية ، كان من المفروض ان يرحبوا بها لانها مقدمات خير لهم . فالمطر قبل أن ينزل من السهاء لابد أن يكون هناك شيء من الظلمة في السحاب الذى يأتي بالمطر . فيحجب أشعة الشمس ان كنا نهارا . ويخفى نور القمر والنجوم ان كنا ليلا . هذه الظلمة مقدمات الخير والماء . . إنهم لم يلتفتوا الى الخير الذى ملأ الله به سبحانه وتعالى الارض . بل التفتوا الى الظلمة فنفروا من الخير . . كذلك صوت الرعد ونور البرق . الرعد يستقبله الانسان الظلمة فنفروا من الخير . . كذلك صوت الرعد وصوت الرعد قوى ، أقوى من بالأذن وهي آلة السمع . والبرق تستقبله الانسان يفزع ، ويحاول ان يمنع استقبال الاذن له ، بأن يضع أنامله في أذنيه .

وهؤلاء المنافقون لم يضعوا الأنامل . ولكن كها قال الله سبحانه وتعالى : « يجعلون أصابعهم فى آذانهم » ولم يقل أناملهم . وذلك مبالغة فى تصوير تأثير الرعد عليهم . فكأنهم من خوفهم وذعرهم يحاول كل واحد منهم أن يدخل كل اصبعه فى اذنه . ليحميه من هذا الصوت المخيف . فكأنهم يبالغون فى خوفهم من الرعد .

ونلاحظ هنا أن الحديث ليس عن فرد واحد ، ولكن عن كثيرين . . لأنه سبحانه وتعالى يقول « أصابعهم » نقول ان الأمر لجهاعة يعنى أمراً لكل فرد فيها ، فاذا قال المدرس للتلاميذ أخرجوا أقلامكم ، فمعنى ذلك ان كل تلميذ يخرج قلمه . . واذا قال رئيس الجهاعة اركبوا سياراتكم ، فمعنى ذلك أن كل واحد يركب سيارته . . لذلك فان معنى « يجعلون أصابعهم فى آذانهم » ان كل واحد منهم يضع اصبعيه فى أذنيه . .

لماذا يفعلون ذلك ؟! انهم يفعلونه خوفا من الموت . لان الرعد والبرق يصاحبهما . الصواعق احيانا ، ولذلك فإنهم من مبالغتهم في الخوف يحس كل واحد منهم ان صاعقة ستقتله .. فكأنهم يستقبلون نعمة الله سبحانه وتعالى بغير حقيقتها .. هم الايرون النعمة الحقيقية في ان هذا المطرياتي لهم بعوامل استمرار الحياة . ولكنهم يأخذون الظاهر في البرق والرعد . وكذلك المنافقون .. لايستطيع الواحد منهم ان يصبر على شهوات نفسه ونزواتها .. انه يريد ذلك العاجل ولاينظر الى الخير الحقيقي الذي وعد الله به عباده المؤمنين في الأخرة .. وهو ينظر الى التكاليف كأنها شدة ومسألة تحمل النفس بعض المشاق . ويغفل عن حقيقة جزاء التكاليف في الأخرة . وكيف انها ستوفر لهم النعيم الدائم . . تماما كما ينظر الانسان الى المطر على أنه ظلمة ورعد وبرق ، وينسى انه بدون هذا المطر من المستحيل ان تستمر حياته . .

هم يأخذون هذه الظواهر على أنها كل شيء . بينها هي في الحقيقة تأتي لوقت قصير وتختفي ، فهي قصيرة كالحياة الدنيا ، وقتية . ولكن نظرتهم اليها وقتية ومادية لانهم لايؤمنون الا بالدنيا وغفلوا عن الأخرة . . غفلوا عن ذلك الماء التي يبقى فترة طويلة ، وتنبهوا الى تلك الظواهر الوقتية التي تأتي مع المطر فخافوا منها وكان خوفهم منها يجعلهم لايحسون بما في المطر من خير . والمنافقون يريدون ان يأخذوا خير الاسلام دون ان يقوموا بواجبات هذا الدين!

ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى قضية هامة . وهى ان خوفهم من زوال متع الدنيا ونفوذها لن يفعل لهم شيئا . لان الله محيط بالكافرين . . والاحاطة معناها السيطرة التامة على الشيء بحيث لايكون امامه وسيلة للافلات ، وقدرة الله سبحانه وتعالى محيطة بالكافرين وغير الكافرين . .

اذن عدم التفاتهم للنفع الحقيقى ، وهو منهج الله ، لايعطيهم قدرة الافلات من قدرة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة .



#### ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغُطَفُ أَبْصَنَرُهُمْ كُلُمَ آأَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَ ٱلْظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَنْرِهِمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ ﴾ وَأَبْصَنْرِهِمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴾

ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يلفتنا الى أن البرق الذى هو وقتى وزمنه قليل . هو الذى يسترعى انتباههم. ولو آمنوا لأضاء نور الايمان والاسلام طريقهم . ولكن قلوبهم مملوءة بظلمات الكفر فلايرون طريق النور . . والبرق يخطف أبصارهم ، أى يأخذها دون ارادتهم . فالخطف يعنى أن الذى يخطف لاينتظر الاذن ، والذى يتم الخطف منه لايملك القدرة على منع الخاطف . والخطف غير الغصب . فالغصب ان تأخذ الشيء برغم صاحبه .

ولكن . . ما الفرق بين الأخذ والخطف والغصب ؟ . الأخذ ان تطلب الشيء من صاحبه فيعطيه لك . او تستأذنه . اى تأخذ الشيء بإذن صاحبه . والخطف أن تأخذه دون ارادة صاحبه ودون ان يستطيع منعك .

والغصب أن تأخذ الشيء رغم ارادة صاحبه باستخدام القوة أو غير ذلك بحيث يصبح عاجزا عن منعك من أخذ هذا الشي .

ولنضرب لذلك مثلا ولله المثل الاعلى . اذا دخل طفل على محل للحلوى وخطف قطعة منها ، يكون صاحب المحل لاقدرة له على الخاطف لأن الحدث فوق قدرات المخطوف منه ، فهو بعيد وغير متوقع للشيء ، فلا يستطيع منع الخطف . . أما الخصب فهو ان يكون صاحب المحل متنبها ولكنه لايملك القدرة على منع مايحدث ، وإذا حاول أن يقاوم فإن الذي سيأخذ الشيء بالرغم عنه لابد أن يكون أقوى منه . أي أن قوة المُغْتَصِب ، تكون اقوى من المُغْتَصَب منه .

وقوله تعالى : « يكاد البرق يخطف ابصارهم » .

لابد ان نتنبه الى قوله تعالى « يكاد » أى يكاد أو يقترب البرق من أن يخطف

أبصارهم . وليس للانسان القدرة أن يمنع هذا البرق من أن يأخذ انتباه البصر .

وقوله تعالى «كلها اضاء لهم مشوا فيه».

أى أنهم يمشون على قدر النور الدنيوى . الذى يعطيه لهم البرق . فلا نور فى قلوبهم . ولذلك اذا أظلم عليهم توقفوا ، لأنه لانور لهم .

وقوله تعالى « ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » .

يدعى بعض المستشرقين ان ذلك يتعارض مع الآية الكريمة التي تقول «صم بكم عمى فهم لايرجعون » كيف يكونون صما بكما عميا . . أى أن منافذ الادارك عندهم لاتعمل ، ونحر هنا نتحدث عن العمى الايماني ، ثم يقول تبارك وتعالى « ولوشاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم » مع انهم صم وبكم وعمى ؟ . .

نقول ان قول الحق سبحانه وتعالى : « صم بكم عمى » أى لايرون آيات الله ويقين الايمان ، ولايسمعون آيات القرآن ويعقلونها . . اذن فوسائل ادراكهم للمعنويات تتعطل . ولكن وسائل ادراكهم بالنسبة للمحسات تبقى كما هى . فالمنافق الذى لايؤمن بيوم القيامة ، لايرى ذلك العذاب الذى ينتظره فى الأخرة .

ولو شاء الله سبحانه وتعالى ان يذهب بسمعهم وأبصارهم . بالنسبة للاشياء المحسة . لاستطاع لانه قادر على كل شيء ، ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك . حتى لا يأتوا بجادلين في الأخرة ، من انهم لو كان لهم بصر لرأوا آيات الله . ولو كان لهم سمع لتدبروا القرآن . فأبقى الله لهم أبصارهم واسهاعهم . لتكون حجة عليهم ، بأن لهم بصرا ولكنهم انصرفوا عن آيات الله الى الاشياء التي تأتيهم بفائدة عاجلة في الدنيا مهها جاءت بغضب الله . وأن لهم سمعا يسمعون به كل شيء من خطط المؤامرات على الاسلام . وضرب الايمان وغير ذلك . فاذا تليت عليهم آيات الله فانهم لايسمعونها . وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا نَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ

أى أنهم يسمعون ولايعقلون ولايدخل النور الى قلوبهم ، فكأنهم صم عن آيات الله لايسمعونها

والحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا مثل المنافقين بأنهم لايلتفتون الى القيم الحقيقية في الحياة . ولكنهم يأخذون ظاهرها فقط . يريدون النفع العاجل ، وظلمات قلوبهم . لاتجعلهم يرون نور الايمان . وانما يبهرهم بريق الدنيا مع أنه زائل ووقتى . فيخطف أبصارهم . ولأنه لانور في قلوبهم، فاذا ذهبت عنهم الدنيا ، تحيط بهم الظلمات من كل مكان لانهم لايؤمنون بالأخرة . مع أن الله سبحانه وتعالى لوشاء لذهب بسمعهم وأبصارهم ، لأنهم لايستخدمونها الاستخدام الايماني المطلوب . والمفروض ان وسائل الادراك هذه . تزيدنا ايمانا . ولكن هؤلاء لايرون الا متاع الدنيا . ولكن هؤلاء لايرون الا متاع الدنيا . ولايسمعون الا وسوسة الشيطان ، فالمهمة الايمانية لوسائل الادراك توقفت ، وكأن هذه الوسائل غير موجودة .



# ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْدِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۞ ﴿ اللهِ اللهُ الله

بعد أن حدثنا الله سبحانه وتعالى عن صفات المنافقين في ثلاث عشرة آية واعطانا أوصافهم الظاهرة . وأعطانا أمثلة لما يحدث في قلوبهم كي يعرفهم المؤمنون ظاهرا وباطنا . ويحذروهم ولا يأمنوا لهم . بين لنا كيف أن المنافقين لم يكفروا بالله كإله فقط . ويستروا وجوده ، ولكن كفروا به كرب .والرب عطاؤه مكفول لكل من خلق مؤمنهم وكافرهم ، فهو سبحانه وتعالى الذي استدعاهم للوجود وخلقهم . ولذلك فانه سبحانه يضمن لهم رزقهم وحياتهم .

والله سبحانه وتعالى لايحرم خلقا من خلقه من عطاء ربوبيته فى الدنيا . فالشمس تشرق على المؤمن والكافر . والمطر ينزل على من قال لا اله الا الله ومن ستر وجوده تعالى : والهواء يتنفس به ذلك الذى يقيم الصلاة والذى لم يركع ركعة فى حياته . . والطعام يأكله الذى يجب الله والذى يكفر بنعم الله . . ذلك أن هذه عطاءات ربوبية يعطيها الله تعالى لكل خلقه فى الدنيا . .

اما عطاءات الألوهية ، فهي للمؤمنين في الدنيا والآخرة .

فالله سبحانه وتعالى يلفت انتباه خلقه الى أن عطاء الربوبية من الله سبحانه وتعالى لهم يكفى ليؤمنوا بالله ويعبدوه .

والحق سبحانه وتعالى حينها يخاطب الناس فى القرآن الكريم ، ذلك الكتاب الذى الايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فلابد أن يكون الخطاب للناس فى كل رامان ومكان . منذ نزول القرآن الكريم الى يوم القيامة .

وخطاب الله سبحانه وتعالى خاص بقضية الإيمان فى القمة ، وهى الخضوع لإله واحد لا شريك له .

وقوله تعالى : « الذى خلقكم والذين من قبلكم » معناه أن من مقتضيات العبادة أن الله هو خالق الناس جميعا . وليس فى قضية الخلق كها قلنا شبهة ؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يدعى أنه خلق نفسه ، أو خلق هذا الكون ، بل إن الحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحترم السببية المباشرة فى وجودنا ؛ فالأب والأم هنا سبب فى وجود الإنسان . فنجد الله سبحانه وتعالى يقول :

وهكذا نرى أن الحق قد احترم السببية فى الموجد ، مع أنه سبحانه وتعالى الموجد الذى خلق كل شيء . ولكن الله يحترم عمل الانسان . مع أنه سبب فقط ، فالمال هو مال الله ، يعطيه لمن يشاء . لكننا نجد الحق سبحانه وتعالى وهو يحث على الصدقة يقول :

(من الآية ٢٤٥ سورة البقرة)

فكأنه سبحانه احترم عمل الانسان في الحصول على المال ، رغم أن المال مال الله . فقال وهو الخالق الأعظم : «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا» وهكذا تتجلى رحمة الحق بالخلق .

الله يقول: «ولعلكم تتقون» نتقى ماذا؟ نتقى صفات الجلال فى الله. فالله سبحانه وتعالى له صفات جلال وصفات جمال، صفات الجلال هى «الجبار والقهار

#### ٤

والمتكبر والقوى والقادر والمقتدر والضار» وغيرها من صفات الجلال .

فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية حتى لانغضب الله ، فيعاملنا بمتعلقات صفات جلاله ، وأن نتمسك بصفات جمال الله : الرحيم الودود ، الغفار ، التواب ، فاذا نجحنا في ذلك كان لنا نجاة من النار التي أحد جنود الله ، ومتعلقات جلاله .

على اننا لابد أن نتنبه الى أن الله سبحانه وتعالى حينها يقول «ياأيها الناس» إنما يخاطب كل الناس ، فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى مخاطبة المؤمنين قال : «ياأيها الذين آمنوا» أى ياأيها الذين آمنتم بالله إلها ، ودخلتم معه فى عقد إيمانى .



# ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنزَلَ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلَّا مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلَّا مَن الشَّمَا فَالسَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِن الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلَّا مَن الشَّمَ مَعْ لَمُونَ مَن الشَّمْ فَعْلَمُونَ مَن الشَّمْ الشَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

فبعد أن بين لنا الحق سبحانه وتعالى أن عطاء ربوبيته الذى يعطيه لخلقه جميعا ، المؤمن والكافر ، كان يكفى لكى يؤمن الناس ، كل الناس . أخذ يبين لنا آيات من عطاء الربوبية . ويلفتنا اليها لعل من لم يؤمن عندما يقرأ هذه الآيات يدخل الايمان فى قلبه . فيلفتنا الله سبحانه وتعالى الى خلق الأرض فى قوله تعالى : «الذى جعل لكم الأرض فراشا»

والأرض هى المكان الذي يعيش فيه الناس ولايستطيع احد ان يدعى أنه خلق الأرض أو أوجدها . اذن فهى آية ربوبية لاتحتاج لكى نتنبه اليها الى جهد عقلى . لأنها بديهات محسومة لله سبحانه وتعالى . وقوله تعالى : «فراشا» توحى بأنه أعد الأرض إعداداً مريحاً للبشر . كها تفرش على الارض شيئا ، تجلس عليه أو تنام عليه ، فيكون فراشا يريحك .

ونحن نتوارث الأرض جيلاً بعد جيل . وهي تصلح لحياتنا جميعاً .

ومنذ أن خلقت الارض الى يوم القيامة . ستظل فراشا للانسان .

قد يقول بعض الناس أنك إذا نمت على الأرض فقد تكون غير مريحة تحتك فيها حصى أو غير ذلك مما يضايقك . . فقول ان الانسان الأول كان ينام عليها مستريحا . . إذن فضرورة النوم ممكنة على الأرض .

وعندما تقدمت الحضارة وزادت الرفاهية ظلت الأرض فراشاً رغم ماوجد عليها من أشياء لينة . فكأنَّ الله تعالى . قد اعدها لنا اعداداً يتناسب مع كل جيل . فكل جيل رفه في العيش بسبب تقدم الحضارة كشف الله سبحانه من العلم ما يطوع له الأرض ويجعلها فراشاً.

ونلاحظ ان الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول:

﴿ جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ مَهَدًا ﴾

' (من الآية ١٠ سورة الزخرف)

والمهد هو فراش الطفل ، ولابد ان يكون مريحاً لأن الطفل إذا وجد في الفراش أى شيء يتعبه توانه لا يملك الامكانات التي تجعله يريحه ، ولذلك تمهد الأم لطفلها مكان نومه ، حتى ينام نوماً مريحاً . ولكن الذي يمهد الأرض لكل خلقه هو الله سبحانه وتعالى . يجعلها فراشاً لعباده . واذا قرآت قوله تعالى :

﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُو ۗ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُواْ فِي مَنَا كِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزُقِهِ ۗ ﴾ (من الآبة ١٥ سورة الملك)

فإن معنى ذلك أن الحق سبحانه جعل الأرض مطيعة للإنسان ، تعطيه كل ما يحتاج إليه .

ويأتى الحق سبحانه وتعالى الى السهاء فيقول: «والسهاء بناءً» والبناء يفيد المتانة والتهاسك . أى أن السهاء ـ وهى فوقك ـ لانرى شيئا يحملها حتى لاتسقط عليك . إنها سقف متهاسك متين . . ويؤكد الحق هذا المعنى بقوله تعالى :

﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ﴾

(من الآية ٦٥ سورة الحج)

وفی أیة اخری یقول :

﴿ وَجَعَلْنَ السَّمَاءَ سَفْفًا تَحْفُوظًا ﴾

(من الآية ٣٢ سورة الانبياء)

والهدف من هذه الآيات كلها . أن نطمئن ونحن نعيش على الأرض أن السهاء لن تتساقط علينا لأن الله يحفظها .

إذن من آيات الحق سبحانه وتعالى فى الأرض أنه جعلها فراشاً أى ممهدة ومريحة لحياة الانسان . وحفظ السهاء بقدرته جل جلاله ، فهى ثابتة فى مكانها ، لاتهدد سكان الأرض وتفزعهم ، بأنها قد تسقط عليهم ، ثم جاء بآية اخرى :

«وأنزل من السهاء ماء فأحرج به من الثمرات رزقا لكم»

فكأن الحق سبحانه وتعالى وضع فى الأرض وسائل استبقاء الحياة . فلم يترك الإنسان على الأرض دون أن يوفر له وسائل استمرار حياته . فالمطر ينزل من السهاء ، والسهاء هى كل ماعلاك فأطلك . فينبت به الزرع والثمر ، وهذا رزق لنا ، والناس تختلف فى مسألة الرزق . والرزق هو ماينتفع به ، وليس هو ما تحصل عليه فقد تربح مالاً وافراً ولكنك لاتنفقه ولاتستفيد منه فلا يكون هذا رزقك ولكنه رزق غيرك ، وانت تظل حارساً عليه ، لا تنفق منه قرشاً واحداً ، حتى توصله الى صاحبه . والرزق فى نظر معظم الناس هو المال ، قال عليه الصلاة والسلام :

« يقول ابن ادم مالى مالى . . وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما اكلت فأفنيت ، ولبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت ، (١)

هذا هو رزق المال . وهو جزء من الرزق . ولكن هناك رزق الصحة . ورزق الولد . ورزق فى الطعام . ورزق فى البركة . وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى هى . رزق وليس المال وحده .

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا بهذه الآية الكريمة الى أن نفكر قليلاً ، فيمن حلق هذا الكون . لنعرف أنه قبل أن يخلق الانسان خلق له عناصر بقائه . ولكن هذا الاعداد لم يتوقف عند الحياة المادية . بل ان الله كما أعد لنا مقومات حياتنا المادية

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي ورواه احمد وهذه رواية مسلم بسنده عن مُطَيْرِف عن أمه .

# **製材料** (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (

أعد لنا مقومات حياتنا الروحية ، أو القيم في الوجود . وإذا قرأت في سورة الرحمن قوله تعالى :

لوجدت القرآن يعطينا قيم الحياة ، التي بدونهاتصبح الدنيا كلها لاقيمة لها . لأن الدنيا امتحان أو اختبار لحياة قادمة في الآخرة . فإذا لم تأخذها بمهمتها في أنها الطريق الذي يوصلك الى الجنة . أهدرت قيمتها تماماً .

ولم تعد الدنيا تعطيك شيئاً إلا العذاب في الآخرة .

وقد ربط الحق سبحانه وتعالى الرزق في هذه الآية بالسماء فقال سبحانه: «فأخرج به من الثمرات رزقا لكم»

ليلفتنا الى أن الرزق ، لا يأتى إلا من أعلى ، وضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالماء لانه رزق مباشر محسوس منا ، والماء ينزل من السماء فى أنقى صوره مقطراً . كل ما يأتينا من السماء . فيه علو . ينزل ليزيد حياة القيم ارتقاءً ، عملية لو أراد البشر أن يقوموا بها ما استطاعوا لأنها كانت ستتكلف ملايين الجنيهات ، لتعطينا ماءً لا يكفى أسرة واحدة . ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماءً فى أنقى صوره لينبت به الثمرات ، التى تضمن استمرار الحياة فى هذا الكون .

وبعد أن نفهم هذه النعم كلها . والاعجاز الذي فيها ونستوعبها يقول الحق تبارك وتعالى : «فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون»

«أندادا» جمع نِدٌ ، والند هو النظير أو الشبيه . وأى عقل فيه ذرّة من فكر يبتعد عن مثل هذا ، فلا يجعل لله تعالى شبيهاً ولا نظيراً ولا يُشَبّهُ بالله تعالى أحداً . فالله واحد فى قدرته ، واحد فى قوته ، واحد فى خلقه . واحد فى ذاته ، وواحد فى صفاته .

ولاتوجد مقارنة بين صفات الحق سبحانه وتعالى وصفات الخلق. والله خلق لكل منا عقلًا يفكر به ، لو عرضت هذه المسألة على العقل لرفضها تماماً ، لأنها لا تتفق مع عقل أو منطق ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

«وأنتم تعلمون»

أى تعرفون هذا جيداً بعقولكم لأن طبيعة العقل ترفض هذا تماماً.

فمنذا الذي يستطيع أن يدعى أنه خلقكم والذين من قبلكم ؟! ومنذا اللني يستطيع أن يدعى ولو كذبا ، أنه هو الذي جعل الأرض فراشاً ، وجعل السهاء سقفاً محفوظاً ، أو أنزل المطر وأنبت الزرع ؟ لا أحد . إذن فأنتم تعلمون أن العقل كله لله وحده ، ومادام لايوجد معارض ولايمكن أن يوجد . فالقضية محسومة للحق تبارك وتعالى .

والحقّ سبحانه وتعالى يقول:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًّا لِللَّهِ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ

(من الآية ١٦٥ سورة البقرة)

لماذا اتخذ هؤلاء الناس لله تعالى أنداداً ؟ لأنهم يريدون دينا بلا منهج . يريدون ان يرضوا فطرة الإيمان التي خلقها الله فيهم . وفي الوقت نفسه يتبعون شهواتهم . عندما فكروا في هذا وجدوا أن أحسن طريقة هي أن يختاروا إلها بلا منهج ، لا يطلب منهم شيئاً ، ولذلك كل دعوة منحرفة تجد أنها تبيح ما حرم الله ، وتحل الانسان من كل التكاليف الايمانية كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها .

أما الذين آمنوا . فإنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى إنما وضع منهجه لصالح الانسان : فالله لا يستفيد من صلاتنا ولا من زكاتنا . ولا من منهج الايمان شيئاً ، ولكننا نحن الذين نستفيد من رحمة الله . ومن نعم الله ومن جنته في الآخرة .

ولأن الذين آمنوا يعرفون هذا فإنهم يحبون الله حبا شديداً ، والذين كفروا رغم

كل مايدعون فإنهم ساعة العسرة يلجأون الى الله سبحانه وتعالى باعتباره وحده الملجأ والملاذ . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضَّرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْقَاعِدًا أَوْقَآعِكَ فَلَتَ كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ

(من الآية ١٢ سورة يونس)

لماذا لم يستدع الأنداد؟ لأن الانسان لايغش نفسه أبداً في ساعة الحظر ، ولأن هؤلاء يعرفون بعقولهم أنه لايمكن أن يوجد لله أنداد . ولكنه يتخذهم لأغراض دنيوية . فإذا جاء الخطر . يلجأ الى الله سبحانه وتعالى . لأنه يعلم يقينا أنه وحده الذي يكشف الضر ، فحلاق الصحة الذي يعالج الناس دجلا . إذا مرض ابنه اسرع به الى الطبيب لأنه يغش الناس . ولكنه لا يمكن أن يغش نفسه .

ولقد كان الاصمعى واقفاً عند الكعبة ، فسمع اعرابياً يدعو ويقول :

«يارب أنت تعلم أنى عاصيك وكان من حقك على ألا أدعوك وأنا عاص . ولكنى أعلم أنه لا إله إلا أنت فلمن أذهب . «فقال الأصمعى : يا هذا إن الله يغفر لك لحسن مسألتك» .



# ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزَّ لَنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ عَوَّادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ ﴿ ﴾

بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله انداداً لا يعتمدون على منطق ولا عقل . ولكنهم يعتمدون على شهوات دنيوية عاجلة . أراد أن يأتى بالتحدى بالنسبة للقرآن الكريم ـ المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ـ حتى يثبت لهم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد جعل خلق الكون إعجازاً عسا . . فإن القرآن منهج معجز إعجازاً قياً . . قال الله جل جلاله :

« وان كنتم فى ريب » الخطاب هنا لكل كافر ومنافق غير مؤمن ، لأن الذين آمنوا بالله ورسوله ليس فى قلوبهم ريب ، بل هم يؤمنون بأن القرآن موحى به من الله ، مبلغ الى محمد صلى الله عليه وسلم بالوحى المنزل من السماء .

والريب: هو الشك وقوله تعالى: «إن كنتم في ريب »أى إن كنتم في شك . من أين يأتي هذا الشك والمعجزة تحيط بالقرآن وبرسوله صلى الله عليه وسلم ؟ ما هي مبررات الشك ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لايقرأ ولا يكتب ولم يعرف بالبلاغة والشعر بين قومه حتى يستطيع أن يأتي من عنده بهذا الكلام المعجز الذي لم يستطع فطاحل شعراء العرب الذين تمرسوا في البلاغة واللغة ان يأتوا بآية من مثله . هذه واحدة . والثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبداً ولم يعرف عنه كذب قبل تكليفه بالرسالة بل كانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم هم الذين اتهموه بأن الأمين . والذين كانوا يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اتهموه بأن هذا القرآن ليس من عند الله . ايصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الناس . ويكذب على الله ؟! . . هذا مستحيل .

الكلام الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن لم يكن احد ليستطيع أن يأتى به من فطاحل علماء البلاغة العرب. والعلم الذى نزل في القرآن

الكريم . لم يكن يعرفه بشر فى ذلك الوقت . فكيف جاء النبى الأمى بهذا الكلام المعجز . وبهذا العلم الذى لا يعلمه البشر ؟! لو جلس الى معلم اوقرأ كتب الحضارات القديمة . لقالوا ربما استنبط منها ، ولكنه لم يفعل ذلك .

فمن أين دخل الريب الى قلوبهم ؟ لاشك أنه دخل من باب الباطل . والباطل لا حجة له . وبلاشك لقد فضحوا انفسهم بأنهم لايرتابون فى القرآن ولكنهم كانوا يريدونه أن ينزل على سيد من سادة قريش . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٢

(سورة الزخرف)

وهؤلاء المرتابون لم يجدوا حجة يواجهون بها القرآن ، فقالوا ساحر ، وهل للمسحور إرادة مع الساحر ؟ إذا كان ساحرا فلهاذا لم يسحركم أنتم ؟ وقالوا مجنون . والمجنون يتصرف بلا سبب . ويبكى بلا سبب . ويضرب الناس بلا سبب . ولذلك رد الحق سبحانه عليهم بقوله تعالى :

﴿ نَ ۚ وَالْقَدَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا عَلَي خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴾ عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴾

(سورة القلم)

فهل يكون المجنون على خلق عظيم ؟ إذن فأسباب الريب كلها أو الأسباب التى تثير الشك غير موجودة . وغير متوافرة . ولايوجد سبب حقيقى واحد يجعلهم يشكون فى أن القرآن ليس من عند الله . ولكنهم هم القائلون كما يروى لنا الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱلْتَيْنَا فِي وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱلْتَيْنَا فِي عِندَابٍ أَلِيهِم ﴿ اللَّهُ اللَّال

إذن فكل أسباب الشك غير موجودة وأسباب اليقين هي الموجودة ومع ذلك ارتابوا وشكوا . وقوله سبحانه وتعالى :

«مما نزلنا على عبدنا»

فالقرآن الكريم وجد في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الانسان ، وعندما جاء وقت مباشرته لمهمته في الكون نزل من اللوح المحفوظ الى السهاء الدنيا دفعة واحدة ثم الزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما احتاجت اليه الناسبات والأحداث .

اذن فقوله «نزلنا» أى نزل من اللوح المحفوظ الى السهاء الدنيا دفعة واحدة . وقوله تعالى «أنزل» أى أنزله آيات على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب اقتضاء الأحداث والمناسبات .

الحق سبحانه وتعالى يقول: «على عبدنا» وهذه محتاجة الى وقفة. فالله جل جلاله. له عبيد وله عباد. كل خلق الله فى كونه عبيد لله سبحانه وتعالى . لايستطيعون الخروج عن مشيئة الله أو إرادته . هؤلاء هم العبيد . ولكن العباد هم الذين اتحدت مراداتهم مع مايريده الله سبحانه وتعالى . . تخلوا عن اختيارهم الدنيوى ، ليصبحوا طائعين لله باختيارهم ، أى أنهم تساووا مع المقهورين فى أنهم اختياروا منهج الله وتركوا أى اختيار يخالفه .

هؤلاء هم العباد ، وإذا قرأت القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يشير الى العباد بأنهم الصالحون من البشر فيقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْنَجِيبُواْ لِ وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۞ ﴾

(سورة البقرة)

هذا ليس لكل خلق الله ، ولكنه للعباد . الذين إذا قال الله تعالى لهم افعلوا فعلوا وإذا قال الله لاتفعلوا لم يفعلوا . أى أنهم لايخالفون ـ بقدرتهم على الاختيار ـ منهج الله سبحانه وتعالى . ولذلك في الجهاد لا يقول الحق سبحانه وتعالى عن المجاهدين أنهم عبيد . بل يقول جل جلاله :

﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَكَاسُواْ خِلَالَ الدِّيَارِ
وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿ ﴾

(سورة الاسراء)

وبعض المستشرقين الذين يحاولون الطعن في القرآن الكريم يقولون ان كلمة عباد قد جاءت في وصف غير المؤمن في قوله تعالى :

وَ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلاَءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴾ (من الآية ١٧ سورة الفرقان)

نقول: انكم لم تفهموا أن هذا ساعة الحساب فى الأخرة ، وفى الأخرة كلنا عباد لأننا كلنا مقهورون فلا اختيار لأحد فى الأخرة وإنما الاختيار البشرى ينتهى ساعة الاحتضار، ثم يصبح الانسان بعد ذلك مقهوراً.

فنحن جميعا في الآخرة عباد ولكن الفرق بين العبيد والعباد هو في الحياة الدنيا فقط. والعبودية هي ارقى مراتب القرب من الله تعالى . لأنك تأتى الى الله طائعاً . منفذاً للمنهج باختيارك . ولقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكاً رسولا ، أو عبداً رسولا . فاختار أن يكون عبداً رسولا . وإذا أردنا أن نعرف معنى العبودية نقرأ في سورة الإسراء :

﴿ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْكُ مِنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكُمَّا حَوْلَهُ مُ ﴾ بَرَكُمَّا حَوْلَهُ مُ ﴾

لنرى أنه فى أعلى درجات الانعام من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فى المعجزة الكبرى التى لم تحدث لبشر قبله صلى الله عليه وسلم سواء كان رسولاً أو غير رسول ، ولن تحدث لبشر بعده . . ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الى السموات السبع بالروح وبالجسد ثم عاد الى الأرض . وتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة جبريل فتجاوز سدرة المنتهى وهى المكان الذى ينتهى اليه علم خلق الله من البشر والملائكة المقربين .

وبشرية الرسول اخذت جدلًا كبيرا منذ بدأت الرسالات الساوية . وحتى عصرنا هذا . واقرأ قوله تعالى :

( من الآية ٢٧ سورة هود)

وقوله تعالى :

﴿ فَقَالُواْ أَبْشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا تَنَّبِعُهُ ۚ إِنَّا إِذَا لَّنِي ضَلَنْلِ وَسُعُرٍ ١٠٠٠ ﴾

( سورة القمر)

وقوله تعالى :

﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُوْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثُ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ ﴾ (سورة الاسراء)

وقوله تعالى :

﴿ وَلَهِنْ أَطَعْتُمُ بَشَرًا مِنْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا خَلَسِرُونَ ﴿ ﴾

(سورة المؤمنون)

إذن فبشرية الرسول اتخذت حجة للذين لا يريدون أن يؤمنوا والرسول مبلغ عن الله . ولابد أن يكون من جنس القوم الذين أرسل اليهم . ولابد أن يكون قد عاش

بينهم فترة قبل الرسالة واشتهر بالأمانة والصدق حتى لايكذبوه . وفى الوقت نفسه هو قدوة . ولذلك لابد أن يكون من جنس قومه . لانه سيطبق المنهج عمليا أمامهم . ولوكان من جنس آخر لقالوا لانطيق ما كلفتنا به يارب . لأن هذا رسول الله مخلوق من غير مادتنا . ومقهور على الطاعة .

إذن فبشرية الرسول حتمية . وكل من يحاول أن يعطى الرسول صفة غير البشرية . إنما يحاول أن ينقص من كمالات رسالات الله ، والله سبحانه وتعالى ليس عاجزاً ، عن أن يحول البشر الى ملائكة واقرأ قوله تعالى :

### ﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لِحَعَلْنَا مِنكُمْ مَّلَيْكُهُ فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١٠٠٠ ﴾

(سورة الزخرف)

إذن فبشرية الرسول هي من تمام الرسالة .

ثم يأتى التحدى من الله سبحانه وتعالى «فأتوا بسورة من مثله» والمطلوب أن يأتى العرب بسورة من مثل ما جاء به القرآن الكريم .

الشهود الذين يطلب الله دعوتهم هم شهود ضعفاء . شهود من البشر وليست شهادة من الله بالغيب .

والله سبحانه وتعالى وضع في هذه الآية معظم الشكوك لنفحصها ، ولنصل فيها بعد ذلك الى جوهر الاعجاز القرآني .

والحق سبحانه وتعالى تدرج فى التحدى مع الكافرين . فطلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن ، ثم طلب عشر سور من مثله . ثم تدرج فى التحدى فطلب سورة واحدة . والنزول فى التحدى من القرآن كله إلى عشر سور . الى سورة واحدة . دليل ضد من تحداهم . فلا يستطيعون ان يأتوا بمثل القرآن ، فيقول : إذن فأتوا بعشر سور . فلا يستطيعون ويصبح موقفهم مدعاة للسخرية . فيقول : فأتوا بسورة . وهذا منتهى الاستهانة بالذين تحداهم الله سبحانه وتعالى وإثباتاً لأنهم لا يقدرون على شيء .

وكلمة بمثل . معناها أن الحق سبحانه وتعالى يطلب المثيل ولا يطلب نص القرآن وهذا إمعان وزيادة في إظهار عجز القوم الذين لا يؤمنون بالله ويشككون في القرآن . وقوله تعالى : «وادعو شهداءكم» .

معناه أن الله سبحانه وتعالى زيادة فى التحدى يطالبهم بأن يأتوا هم بالشهداء ويعرضوا عليهم الآية ليحكم هؤلاء الشهود إذا كان ما جاءوا به مثل القرآن أم لا . اليس هذا اظهار منتهى القوة لله سبحانه وتعالى لأنه لم يشترط شهداء من الملائكة ولاشهداء من الذين اشتهر عنهم الصدق . وانهم يشهدون بالحق . بل ترك الحق سبحانه لهم أن يأتوا بالشهداء وهؤلاء الشهداء لن يستطيعوا أن يشهدوا أن كلام هؤلاء المشككين يماثل سورة من القرآن .

الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يأتوا بأى شهداء متحيزين لهم . وأطلقها سبحانه وتعالى على كل أجناس الأرض فقال : «من دون الله إن كنتم صادقين» ولكن إياكم أن تقولوا يشهد الله بأن ما جئنا به مثل القرآن . لأنكم تكونون قد كذبتم على الله وادعيتم شيئا لم يقله سبحانه وتعالى .

ولكن ما معنى قوله تعالى: «ان كنتم صادقين» صادقين فى ماذا؟ وما هو الصدق ؟ الصدق يقابل الكذب ، والصدق والكذب ، كل منها نسبى . كلنا يعلم أن هناك كلاماً غير مفيد ، فإذا قلت محمد وسكت فمن يسمعك سيسألك ، ماذا تقصد بقولك محمد ؟ وسؤاله دليل على أنه لم يستفد شيئاً ، ولكنه لو سألك من عندك ؟ وأجبت محمد فكأنك تخبره بأن عندك محمداً وهذه كلمة واحدة لكنك فهمتها بالمعنى الذى اخذته من كلام السائل . إذن فلا تقل كلمة واحدة ولكن قل كلاماً مفيداً . إذن فالكلام المفيد هو الذى يسكت السامع عليه .

وكل متكلم قبل أن ينطق بالكلام يكون عنده نسبة ذهنية لما سيقول ، يعبر عنها بنسبة كلامية . ولكن هناك نسبة خارجية لما يقول تمثل الواقع .

أى أنك لو قلت محمد مجتهد فلابد أن يكون هناك شخص اسمه محمد . ولابد أن يكون مجتهداً فعلاً . لتتطابق النسبة الكلامية . مع النسبة الواقعية . فاذا لم يكن هناك شخص اسمه محمد . أو كان هناك شخص اسمه محمد ولكنه ليس مجتهداً ،

فإن النسبة الكلامية تخالف النسبة الواقعية .

والصدق أن تتطابق النسبة الكلامية والنسبة الواقعية . «والكذب» ألا تتطابق النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية . . هذا المفهوم ضرورة لعرض معنى الآية الكريمة .

إذن فقوله تعالى «صادقين» أى أن تتطابق النسب الكلامية التي ستقولونها مع نسبة واقعية تستطيعون أن تدللوا عليها . فإن لم يحدث ذلك فأنتم كاذبون . فالله سبحانه وتعالى يريد منكم الدليل على مصدقكم .



# ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَفِرِينَ ۞ ﴿ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن الأدلة التي يستند اليها المشككون في القرآن الكريم . وهي أدلة لاتستند الى عقل ولا الى منطق . تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل القرآن ، وأن يستعينوا بمن يريدون من دون الله ، لأن القرآن كلام الله ، والله سبحانه هو القائل . وبما أنهم يحاولون التشكيك في أن القرآن كلام الله . وأنه منزل من عند الله ، فليستعينوا بمن يريدون ليأتوا بآية من مثله ، لأن التحدى هنا لايمكن أن يتم إلا إذا استعانوا بجميع القوى ما عدا الله سبحانه وتعالى .

ثم يأتى الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بالنتيجة قبل أن يتم التحدى . لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم لن يفعلوا ولن يستطيعوا .

إن قوله سبحانه : «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» معناه أنه حكم عليهم بالفشل وقت نزول القرآن وبعد نزول القرآن الى يوم القيامة . لأن الله لا يخفى عن علمه شيء . فهو بكل شيء عليم . وكلمة «لم تفعلوا» عندما تأتى قد تثير الشك . فنحن نعرف ان مجيء ان الشرطية يثير الشك . لأن الأمر لكى يتحقق يتعلق بشرط . وانت إن قلت إن ذاكرت تنجح ، ففي المسألة شك . . أما إذا قلت كقول الحق «إذا جاء نصر الله والفتح» فمعنى ذلك أن نصر الله آت لامحالة .

و«إن» حرف و«إذا» ظرف ، وكل حدث يحتاج إلى مكان وزمن . فإذا جئت باداة الشرط فمعنى ذلك أنك تقربها من عنصر تكوين الفعل والحدث . فإذا أردت ان تعبر عن شيء سيتحقق تقول إذا ، وإذا اردت أن تشكك فيه تقول «إن» والله سبحانه وتعالى قال «فإن لم تفعلوا» ولأن الفعل مكن الحدوث أراد أن يرجح الجانب المانع فقال «ولن تفعلوا» هذا أمر اختيارى . فإذا تكلمت عن أمر اختيارى ثم حكمت أنه

لن يحدث . فكأن قدرتك هي التي منعته من الفعل . فلا يقال أنك قهرته على ألا يفعل . لا علمت أنه لن يفعل . فاستعداداته لايمكن ان تمكنه من الفعل .

وهذه أمور ضمن اخبارات القرآن الكريم في القضايا الغيبية التي أخبر عنها ، فعندما يقول الله سبحانه وتعالى «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» معناه أنهم مصدقون ولكن السنتهم لا تعترف بذلك . وقوله تعالى «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» معناه أن الشك مفتعل في نفوسهم ؛هم لا يريدون أن يؤمنوا ولذلك يأتون بسبب مفعتل لعدم الايمان . لقد استقر فكرهم على أنهم لا يؤمنون ، ومادام هذا هو ماقررتموه . فإنكم ستظلون تبحثون عن أسباب ملفقة لعدم الايمان .

وقوله تعالى : « فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة » .

الحق سبحانه وتعالى يريد هنا ان يلفتنا الى صورة اخرى عن عجز هؤلاء الكفار . فهم بحثوا عن أعذار ، ليبرروا بها عدم ايمانهم وتظاهروا بأنهم يشكون فى القرآن الكريم . يقول لهم : لوكانت لكم قدرة وذاتية فعلا فامنعوا انفسكم من دخول النار يوم القيامة . كما منعتم انفسكم من الايمان فى الدنيا .

وهذا وعيد من الله . لقد أعطاهم ذاتية الاختيار في الدنيا ولم يختاروا قهراً بل اختاروا عدم الايمان بمشيئة الاختيار التي أعطاها الله لهم . ولكن هناك وقت ليس فيه اختيار وهو الآخرة فحاولوا ان تتقوا في الآخرة عذاب الناريوم القيامة . ولكن لن يكون لأحد اختيار . فالله سبحانه وتعالى يقول في ذلك اليوم:

﴿ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمُ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾

(من الآية ١٦ سورة غافر)

ويقول جل جلاله:

﴿ يَوْمَ لَا تَمْ لِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْعًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ لِإِ لِلَّهِ ١

(سورة الانفطار)

فإرادتكم التي منعتكم من الايمان . لن تقيكم يومئذ من عذاب النار . واقرأ قوله تعالى :

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَمَا وَرِدُونَ ﴿ ﴾ (سورة الأنبياء)

لماذا هم ومايعبدون ؟ لأن العابد يرتجى نفع المعبود . فكأنها عندما يرى كل منها الآخر في العذاب . تكون الحسرة أشد . ولذلك فإن الحجارة والأصنام التي يعبدونها ستكون معهم في الناريوم القيامة . وليس هذا عقاباً للأحجار والأصنام . لأنها خلق مقهور لله مسبح له ، ولكن هذه الاصنام والأحجار تكون راضية وهي تحرق الذين كفروا بالله . وتقول : «عبدونا ونحن أعبد لله من المستغفرين بالأسحار» .

وقوله تعالى : «اعدت للكافرين» الله سبحانه وتعالى يخبرهم وهم فى الدنيا ، ان النار أعدت للكافرين . وقوله تعالى النار اعدت للكافرين تطمين غاية الاطمئنان للمؤمن . وإرهاب غاية الإرهاب للكافر . . وقوله تعالى «أعدت» معناها أنها موجودة فعلاً وإن لم نكن نراها . وأنها نحلوقة وإن كانت محجوبة عنا .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عرضت على الجنة ولو شئت أن آتيكم منها بقطاف لفعلت».

وهذا دليل على أنها موجودة فعلًا .

والمؤمن حينها يعلم أن الجنة موجودة فعلًا وأن الايمان سيقوده اليها فإنه يحس بالسعادة ويشتاق للجنة . فإذا سمع قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ أُوْلَدَيِكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللل

ساعة تقرأ هذه الآية الكريمة تعرف أن الله سبحانه وتعالى سيجعلك في الجنة

#### ٩



تأخذ ما كان لغيرك . لأن الميراث يأتيك من غيرك . وقد سبق علم الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعاً . وقبل أن يخلق أعد لكل خلقه مقعداً في النار ومقعداً في الجنة . الذين سيدخلون النار خالدين فيها ، مقاعدهم في الجنة ستكون خالية ، فيأتى الله سبحانه وتعالى يعطيها للمؤمنين ليرثوها فوق مقاعدهم ومنازلهم في الجنة . والحق سبحانه عندما يقول : «اعدت» فهي موجودة فعلاً .



# 

وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا مصير الكافرين الذين يشككون فى القرآن ليتخذوا من ذلك عذراً لعدم الايمان . قال : إذا كنتم قد اخترتم عدم الايمان ، بما أعطيتكم من اختيار فى الدنيا ، فإنكم فى الآخرة لن تستطيعوا ان تتقوا النار . ولن تكون لكم إرادة .

ثم يأتى الحق تبارك وتعالى بالصورة المقابلة . والقرآن الكريم إذا ذكرت الجنة يأتى الله بعدها بالصورة المقابلة وهى العذاب بالنار.وإذا ذكرت النار بعذابها ولهيبها ذكرت بعدها الجنة . وهذه الصورة المتقابلة لها تأثير على دفع الايمان في النفوس . فإذا قرأ الانسان سورة للعذاب ثم جاء بعدها النعيم فإنه يعرف أنه قد فاز مرتين . فالذى يزحزح عن النار ولايدخلها يكون ذلك فوزاً ونعمة ، فإذا دخل الجنة تكون نعمة أخرى . ولذلك فإن الله تعالى يقول :

## ﴿ فَكَن زُحْرِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْحَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ ﴾

(من الآية ١٨٥ سورة آل عمران)

ولم يقل سبحانه ومن أدخل الجنة فقد فاز . لأن مجرد أن تزحزح عن النار فوز عظيم . . وفي الآخرة . وبعد الحساب يضرب الصراط فوق جهنم ، ويعبر من فوقه المؤمنون والكافرون . فالمؤمنون يجتازون الصراط المستقيم كل حسب عمله منهم من يمر بسرعة البرق . ومنهم من يمر اكثر بطأً وهكذا ، والكافرون يسقطون في النار .

ولكن لماذا يمر المؤمنون فوق الصراط. والله سبحانه وتعالى قال:

﴿ وَ إِن مِنكُرْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنْمًا مَقْضِيًّا ﴿ مُمْ نُخَتِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ الظَّالِينَ فِيهَا جِنِيًّا ۞ ﴾ الظَّالِينَ فِيهَا جِنِيًّا ۞ ﴾

(سورة مريم)

لأن مجرد رؤية المؤمنين لجهنم نعمة كبرى ، فحين يرون العذاب الرهيب الذى أنجاهم الايمان منه يحس كل منهم بنعمة الله عليه . أنه أنجاه من هذا العذاب . وأهل النار وأهل الجنة يرى بعضهم بعضاً . فأهل الجنة حينها يرون اهل النار يحسون بعظيم نعمة الله عليهم . إذ أنجاهم منها ، وأهل النار حين يرون أهل الجنة يحسون بعظيم غضب الله عليهم ان حرمهم من نعيمه ، فكأن هذه الرؤية نعيم لأهل الجنة وزيادة في العذاب لأهل النار . . والله سبحانه وتعالى يقول :

«وبشر» والبشارة هي الاخبار بشيء سار قادم لم يأت وقته بعد . فأنت إذا بشرت إنساناً بشيء أعلنته بشيء سار قادم . والبشارة هنا جاءت بعد الوعيد للكافرين .

والإنذار هو اخبار بأمر مخيف . لم يأت وقته بعد .

ولكن البشارة تأتى أحيانا في القرآن الكريم ويقصد بها الكفار . واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ۞ يَسْمَعُ اَيَنْتِ اللَّهِ ثُمَّنَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْنَكْبِرا كَأْن لَّهُ يَسْمَعْهَا فَبَشِرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ ﴾

(سورة الجاثية)

البشارة هنا تهكمية من الله سبحانه وتعالى فالحق تبارك وتعالى يريد أن يزيد عذاب الكفار ، فعندما يسمعون كلمة «فبشرهم» يعتقدون أنهم سيسمعون خبراً ساراً ، فيأتى بعدها العذاب الأليم ليزيدهم غها على غم

يقول الحق سبحانه وتعالى: « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات » .

البشرى هنا إعلام بخير قادم للمؤمنين ، والايمان هو الرصيد القلبى للسلوك . لأن من يؤمن بقضية يعمل من أجلها ، التلميذ يذاكر لأنه مؤمن أنه سينجح ، وكل عمل سلوكى لابد أن يوجد من ينبوع عقيدى . والايمان أن تنسجم حركة الحياة مع مافى القلب وفق مراد الله سبحانه وتعالى : ونظام الحياة لا يقوم إلا على إيمان . . فكأن العمل الصالح ينبوعه الايمان . ولذلك يقول القرآن الكريم :

﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَنِي خُسْرٍ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ﴾ (سورة العصر)

وفی آیة اخری :

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلًا مِمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِـلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلًا مِمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِـلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ ﴿ (سورة فصلت)

ولكن هل يكفى الاعلان عن كونى من المسلمين ؟ لا بل لابد ان يقترن هذا الاعلان بالعمل بمرادات الله سبحانه وتعالى

الحق سبحانه وتعالى يُريدُ أن يلفتنا . . الى أن قولنا « لا اله الا الله محمد رسول الله » . . لابد أن يصاحبه عمل بمنهج الاسلام . . ذلك أن نطقنا بالشهادة لا يزيد فى ملك الله شيئا . . فالله تبارك وتعالى شهد بوحدانية ألوهيته لنفسه ، وهذه شهادة الذات للذات . . ثم شهد الملائكة شهادة مشهد لأنهم يرونه سبحانه وتعالى . . ثم شهد أولو العلم شهادة دليل بما فتح عليهم الله جل جلاله من علم . . وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَ كُدُّ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَاآيَكَ بِالْقِسْطَ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ الْمَلَتِ كُدُّ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَاآيَكَ بِالْقِسْطَ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ ٢

(سورة أل عمران)

ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يعملوا بالمنهج . . لماذا ؟ . . حتى الانتعاند حركة الحياة مستقيمة . . فإنها تصبح حياة متساندة وقوية . . وعندما انتشر الاسلام فى بقاع الأرض لم يكن الهدف أن يؤمن الناس فقط لمجرد الايمان . . ولكن لابد أن تنسجم حركة الحياة مع منهج الاسلام . . فإذا ابتعدت حركة الحياة عن المنهج . . حينئذ لا يخدم قضية الدين أن يؤمن الناس أو لا يؤمنوا . . ولذلك لابد أن ينص على الإيمان والعمل الصالح . . «والذين آمنوا وعملوا الصالحات » . . والصالحات هى جمع صالحة . . والصالحة هى الأمر المستقيم مع المنهج ، وضدها الفساد . . وحين يستقبل الإنسان الوجود . . فان أقل الصالحات هو أن يترك الصالح على صلاحه أو يزيده صلاحا .

الحق تبارك وتعالى يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات تجرى من تحتها الأنهار . . والجنات جمع جنة ، وهي جمع لأنها كثيرة ومتنوعة . . وهناك درجات في كل جنة أكثر من الدنيا . . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

## 

الجنات نفسها متتوعة . فهناك جنات الفردوس ، وجنات عدن ، وجنات نعيم . وهناك دار الخلد ، ودار السلام ، وجنة المأوى . وهناك عِلَيُون الذى هو أعلى وأفضل الجنات . وأعلى ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى . وهو نعيم يعلو كثيرا عن أى نعيم في الطعام والشراب في الدنيا . .

والطعام والشراب بالنسبة لأهل الجنة لا يكون عن جوع أو ظمأ . . وإنما عن مجرد الرغبة والتمتع . والله جل جلاله في هذه الآية يَعدُ بأمر غيبي . . ولذلك فإنه لكي يقرب المعنى الى ذهن البشر . . لابد من استخدام ألفاظ مشهودة وموجودة . . أي عن واقع نشهده . واقرأ ، قوله تبارك وتعالى :

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْنِي لَهُم مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءَ مِكَ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ (سورة السجدة)

إذن ما هو موجود في الجنة لا تعلمه نفس في الدنيا . . ولا يوجد لفظ في اللغة يعبر عنه . . ولا ملكة من ملكات المعرفة كالسمع والنظر قد رأته . . ولذلك استخدم الحق تبارك وتعالى الألفاظ التي تتناسب مع عقولنا وإداركنا . . فقال تعالى : « جنات

تجرى من تحتها الأنهار »..

على أن هناك آيات أخرى تقول: «تجرى تحتها الأنهار» ما الفرق بين الاثنين. تجرى تحتها الأنهار.. أى أن نبع الماء من مكان بعيد وهو يمر من تحتها.. أما قوله تعالى: «من تحتها الأنهار» فكأن الأنهار تنبع تحتها.. حتى لا يخاف انسان من أن الماء الذى يأتى من بعيد يقطع عنه أو يجف.. وهذه زيادة لاطمئنان المؤمنين أن نعيم الجنة باق وخالد..

وما دام هناك ماء فهناك خضرة ومنظر جميل ولا بُدّ أَنْ يكون هناك ثمر . . وفي قوله تعالى : «كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها » . حديث عن ثمر الجنة . . وثمر الجنة يختلف عن ثمر الدنيا . . إنك في الدنيا لابد أن تذهب الى الثمرة وتأتى بها أو يأتيك غيرك بها . . ولكن في الجنة الثمر هو الذي يأتى اليك . . بمجرد أن تشتهيه تجده في يدك . . وتعتقد أن هناك تشابها بين ثمر الدنيا وثمر الجنة . . ولكن الثمر في الجنة ليس كثمر الدنيا لا في طعمه ولا في رائحته . . وإنما يرى أهل الجنة ثمرها ويتحدثون يقولون ربما تكون هذه الثمرة هي ثمرة المانجو أو التين الذي أكلناه في الدنيا . . ولكنها في الحقيقة تختلف تماما . . قد يكون الشكل متشابها ولكن الطعم وكل شيء مختلف . .

فى الدنيا كل طعام له فضلات يخرجها الانسان . . ولكن فى الآخرة لا يوجد لطعام فضلات بل ان الانسان يأكل كها يشاء دون أن يحتاج إلى إخراج فضلات ، وذلك لاختلاف ثهار الدنيا عن الآخرة فى التكوين . .

اذن ففي الجنة الأنهار مختلفة والثهار مختلفة . . والجنة يكون الرزق فيها من الله سبحانه وتعالى الذي يقول « للشيء كن فيكون » . . ولا أحد يقوم بعمل .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : «ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون»

الزوجة هي متعة الإنسان في الدنيا إن كانت صالحة . . والمنغصة عليه إن كانت غير صالحة . . وهناك منغصات تستطيع أن تضعها المرأة في حياة زوجها تجعله شقيا في حياته . . كأن تكون سليطة اللسان أو دائمة الشجار . . أو لا تعطى اهتهاما لزوجها أو تحاول اثارته بأن تجعله يشك فيها . . أما في الأخرة فتزول كل هذه المنغصات وتزول بأمر الله . فالزوجة في الأخرة مطهرة من كل ما يكرهه الزوج فيها ، وما لم يجبه في الدنيا يختفي . فالمؤمنون في الأخرة مطهرون من كل نقائص الدنيا ومتاعبها وأولها الغل والحقد . . واقرأ قوله جل جلاله :

﴿ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَّا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ١٠٠٠ ﴾

(سورة الحجر)

فمقاييس الدنيا ستختفى وكل شيء تكرهه فى الدنيا لن تجده فى الآخرة . . فإذا كان أى شيء قد نغص حياتك فى الدنيا فإنه سيختفى فى الآخرة . . والحق تبارك وتعالى ضرب المثل بالزوجات لأن الزوجة هى متعة زوجها فى الدنيا . . وهى التى تستطيع أن تحيل حياته الى نعيم أو جحيم . .

وقوله تعالى : « وهم فيها خالدون » . . أى لا موت في الآخرة ولن يكون في الآخرة وجود للموت أبدا ، وإنما فيها الخلود الدائم إما في الجنة وإما في النار .



# ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي اَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن وَقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ يَبِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْمَالُولُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْمَاسُونَ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّذِينَ الْمُثَالِقُولُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ الْمُثَالِقُولُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ الْمُثَالِقُ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفُلُولُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ الْفُلُولُ الْفَاسِقُولُ الْفَاسِقُولُ الْفَاسِقُولُ اللَّهُ الْفَاسِقُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفَاسِقُولُ اللَّهُ الْفَاسِقُولُ الْفَاسِقُولُ اللَّهُ الْفُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْفُلُولُ الْفَاسِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْمُعِلَّالِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعَالِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلَا

بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن الجنة . . وأعطانا مثلا يقرب لنا صور النعيم الهائلة التى سينعم بها الإنسان فى الجنة . . أراد أن يوضح لنا المنهج الايمانى الذى يجب أن يسلكه كل مؤمن . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف كافرا بعبادته . . ولكن الانسان الذى ارتضى دخول الايمان بالله جل جلاله قد دخل فى عقد إيمانى مع الله تبارك وتعالى . . وما دام قد دخل العقد الايمانى فانه يتلقى عن الله منهجه فى الله تبارك وتعالى . . وهذا المنهج عليه أن يطبقه دون أن يتساءل عن الحكمة فى كل افعل ولا تفعل . . وهذا المنهج عليه أن يطبقه دون أن يتساءل عن الحكمة فى كل شىء . . ذلك أن الايمان هو إيمان بالغيب . . فاذا كان الشيء نفسه غائبا عنا فكيف نريد ان نعرف حكمته . .

إن حكمة أى تكليف ايماني هي : انه صادر من الله سبحانه وتعالى ، ومادام صادرا من الله فهو لم يصدر من مُساوٍ لك كي تناقشه ، ولكنه صادر من إله وجبت عليك له الطاعة لأنه اله وأنت له عابد . . فيكفى أن الله سبحانه وتعالى قال افعل حتى نفعل . . ويكفى أنه قال لا تفعل حتى لا نفعل . .

الحكمة غائبة عنك . ولكن صدور الأمر من الله هو الحكمة ، وهو الموجب للطاعة . فأنا أصلى لأن الله فرض الصلاة ، ولا أصلى كنوع من الرياضة . وأنا أتوضأ لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء قبل الصلاة . ولكننى لا أتوضأ كنوع من النظافة . وأنا أصوم لأن الله أمرنى بالصوم . ولا أصوم حتى أشعر بجوع الفقير . لأنه لو كانت الصلاة رياضة لا ستبدلناها بالرياضة فى الملاعب . . ولو أن الوضوء كان نظافة لقمنا بالاستحام قبل كل صلاة . . ولو أن الصوم كان لنشعر بالجوع ما وجب على الفقير أن يصوم لأنه يعرف معنى الجوع . .

اذن فكل تكاليف من الله نفعلها لأن الله شرعها ولا نفعلها لأى شيء آخر . . وكل ما يأتينا من الله من قرآن نستقبله على أنه كلام الله ولا نستقبله بأى صيغة أخرى . . ذلك هو الايمان الذي يريد الله منا أن نتمسك به ، وأن يكون هو سلوك حياتنا .

تلك مقدمة كان لابد منها اذا أردنا أن نعرف معنى الآية الكريمة : « إن الله لا يستحيى ان يضرب مثلا ما بعوضة فيا فوقها » وعندما ضرب الله مثلا بالبعوضة . . استقبله الكفار بالمعنى الدنيوى دون أن يفطنوا للمعنى الحقيقى . . قالوا كيف يضرب الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق الضعيف . . الذى يكفى أن تضربه بأى شيء أو بكفك فيموت ؟ . لماذا لم يضرب الله تبارك وتعالى مثلا بالفيل الذى هو ضخم الجثة شديدة القوة . . أو بالأسد الذى هو أقوى من الإنسان وضرب لنا مثلا بالبعوضة فقالوا : « ماذا أراد الله بهذا مثلا » . ولم يفطنوا الى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم خلقها معجزة . . لأن في هذا الحجم الدقيق وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة اللازمة لها في حياتها . . فلها عينان ولها خرطوم دقيق جدا ولكنه يستطيع أن يخرق جلد الانسان . . ويخرق الأوعية الدموية التي تحت الجلد ليمتص دم الانسان . .

والبعوضة لها أرجل ولها أجنحة ولها دورة تناسلية ولها كل ما يلزم لحياتها . . كل هذا في هذا الحجم الدقيق . . كذا دق الشيء احتاج الى دقة خلق أكبر . .

ونحن نشاهد في حياتنا البشرية أنه مثلا عندما اخترع الانسان الساعة . . كان حجمها ضخا جدا لدرجة أنها تحتاج الى مكان كبير . . وكلها تقدمت الحضارة وارتقى الانسان في صناعته وحضارته وتقدمه ، أصبح الحجم دقيقا وصغيرا ، وهكذا أخذت صناعة الساعات تدق . . حتى أصبح من الممكن صنع ساعة في حجم الخاتم أو أقل . . وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيرا . . والآن أصبح في غاية الدقة لدرجة انك تستطيع أن تضعه في جيبك أو أقل من ذلك . . وفي كل الصناعات عندما ترتقى . . يصغر حجمها لأن ذلك محتاج الى صناعة ماهر والى تقدم علمي . .

وهكذا حين ضرب الله مثلا بالبعوضة وما فوقها . . أى بما هو أقل منها حجما . . فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا الى دقة الخلق . . فكلما لطف الشيء وصغر حجمه

احتاج الى دقة الخلق . ولكن الكفار لم يأخذوا المعنى على هذا النحو وإنما أخذوه بالمعنى الدنيوى البسيط الذي لايمثل الحقيقة .

فالله سبحانه وتعالى حينها ضرب هذا المثل . . استقبله المؤمنون بأنه كلام الله . . واستقبلوه بمنطق الايمان بالله فصدقوا به سواء فهموه أم لم يفهموه . . لأن المؤمن يصدق كل ما يجيء من عند الله سواء عرف الحكمة أو لم يعلمها . . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

(سورة الاعراف)

إن كل مصدق بالقرآن لا يطلب تأويله أو الحكمة في آياته . . ولذلك قال الكافرون : « ماذا أراد الله بهذا مثلا » ويأتي رد الحق تبارك وتعالى : « يضل به كثيرا ويمدى به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين » . . ومن هم الفاسقون ؟ . . هم الذين

ينقضون عهد الله . . أول شيء في الفسق أن ينقض الفاسق عهده . . ويقال فسقت الرطبة أي بعدت القشرة عن الثمر . . فعندما تكون الثمرة أو البلحة حمراء تكون القشرة ملتصقه بالثمرة بحيث لا تستطيع أن تنزعها منها . . فاذا أصبحت الثمرة

أو البلحة رطبا تسود قشرتها وتبتعد عن الثمرة بحيث تستطيع أن تنزعها عنها بسهولة ويسر، بسهولة ويسر، بسهولة ويسر، لأنه غير ملتصق به . . وعندما تبتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط بأوامره ونواهيه . .

فلا تؤدى الصلاة مثلا وتفعل ما نهى الله عنه لأنك فسقت عن دينه . والذى أوجذ الفسق هو أن الانسان خلق مختارا . قادرا على أن يفعل أو لا يفعل . وبهذا الاختيار أفسد الانسان نظام الكون . فكل شيء ليس للانسان اختيار فيه تراه يؤدى مهمته بدقة عالية كالشمس والقمر والنجوم والأرض . كلها تتبع نظاما دقيقا لا يختل لأنها مقهورة . ولو أن الإنسان لم يخلق مختارا . لكان من المستحيل أن يفسق . وان يبتعد عن منهج الله ويفسد في الأرض . ولكن هذا الاختيار هو أساس الفساد كله .



# ﴿ اللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ اللَّهُ بِهِ اللَّهِ مَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَتَهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۞ ﴿ اللَّهِ الْحَسِرُونَ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

بعد أن شرح الله لنا مفهوم الايمان. في أننا نتلقى عن الله وننفذ الحكم ولولم نعرف الحكمة . فكل ما يأتى من الله نأخذه بمنطق الايمان، وهو أن الله الذي قال. وليس بمنطق الكفر والتشكك. فكل شيء عن الله حكمته أنه صادر عن الحق سبحانه وتعالى .

وأخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الفاسقين هم المبتعدون عن منهج الله . وأراد الحق أن يبين لنا صفات الفاسقين . فحددها في ثلاث صفات .. اولا : الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . . ثانيا الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل . ثالثا : الذين يفسدون في الأرض . ثم حدد لنا الحق تبارك وتعالى حكمهم فقال : أولئك هم الخاسرون . والخسران الذي وصلوا اليه هو من عملهم . لأنهم تركوا المنهج وبدأوا يشرعون لأنفسهم بهوى النفس . ولذلك يقول الحق جل جلاله عنهم :

إذن هم الذين اختاروا ، وهم الذين اشتروا الضلالة ودفعوا ثمنها من هدى الله . فكأنهم عقدوا صفقة خاسرة . لأن هدى الله هو الذى يقودنا إلى الحياة الخالدة والنعيم الذى لا يزول .

والحق سبحانه وتعالى يعطينا الصورة في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَكُمُ مِأْنَّ لَمُهُمُ الْجَنَّةَ أَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ

اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَانَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانِ وَمَنْ

أَلِّهُ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَانَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانِ وَمَنْ

أَوْفَى بِعَهْدِهِ عَمِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ عَوْلِكَ هُوَ الْفَوْذُ

الْعَظِيمُ ١ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

(سورة التوبة)

إذن فالمؤمنون باعوا لله سبحانه وتعالى أموالهم وأنفسهم ، وكانوا صادقين فى عهدهم . أما الكفار والمنافقون ، فقد باعوا هدى الله ، واشتروا به ضلال الدنيا . فالحق سبحانه وتعالى ذكر لنا أول صفات الفاسقين أنهم لا عهد لهم . ليس بينهم وبين الناس فقط . ولكن لا عهد لهم مع الله ايضا . وكلما عاهدوا الله عهدا نقضوه . والله يجب الوفاء بالعهد . ولذلك يقول جل جلاله :

﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَنِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبَلُغَ أَشُدُّهُ, وَأُونُواْ بِٱلْعَهَدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

(سورة الاسراء)

ويقول تعالى :

﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِنْ عَهَدَّ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

(سورة الأعراف)

ما هو العهد الموثق الذي أخذه الله على عباده فنقضوه ؟ انه الايمان الأول. الايمان

الفطرى الموجود فى كل منا . فالله سبحانه وتعالى أخذ من البشر جميعا عهدا ، فوفى به بعضهم ونقضه بعضهم .

والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم . أن هناك عهدا موثقا بينه وبين ذرية آدم . فقال جل جلاله :

﴿ وَإِذْ أَخَدُ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ يَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِمِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَكَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا غَلْفِلِينَ ﴿ ﴿ ﴾ 

(سورة الاعراف)

وهكذا أخذ الله عهدا على ذرية آدم بأن يؤمنوا به وأشهدهم أنه ربهم . وجاءت الغفلة إلى القلوب بمرور الوقت . فنقضوا العهد واتخذوا آلهة من دون الله . اذن أول صفات الفاسقين أنهم نقضوا عهد الله . والذى ينقض عهدا مع بشر ، فسلوكه هذا لا يقبله الحق سبحانه وتعالى حتى مع الكفار وغير المؤمنين.واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَلَمَدَمُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ الْمُتَّقِينَ الْمُتَّقِينَ ﴿ الْمُتَّقِينَ ﴾ أَحَدًا فَأَيْمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾

(سورة التوبة)

وهكذا نرى أن الحق تبارك وتعالى حين أعلن براءته وبراءة رسوله صلى الله عليه وسلم وبراءة المؤمنين من كل كافر مشرك فى قضية ايمانية كبرى . حرم الله فيها على الكفار والمنافقين أن يقتربوا من بيته الحرام فى مكة ، احترم جل جلاله العهد . حتى مع المشركين . وطلب من المؤمنين أن يوفوا به . فاذا كان هذا هو المسلك الايماني مع كل كافر ومشرك إن كنت قد عاهدته عهدا فأوف به الى مدته . فكيف بالمشركين وقد عاهدوا الخالق الأعظم . ثم ينقضون عهده الموثق . انهم قد خانوا منهج الله وعهده . واذا لم يكن لهم عهد مع خلق الله ؟!

اذن فالفاسقون أول صفاتهم انه لا عهد لهم مع خالقهم ولا عهد لهم مع الناس . ولذلك لا نأمن لهم أبدا .

ثم تأتى بعد ذلك الصفة الثانية للفاسقين فى قوله تعالى:
« ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » وما أمر الله به أن يوصل هو صلة الرحم . فقد أمرنا الله تعالى بأن نصل أرحامنا . فنحن كلنا أولاد آدم . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فى حجة الوداع « كلكم لآدم وآدم من تراب ».

وهكذا نرى أن هناك روابط انسانية يلفتنا الله سبحانه وتعالى اليها . وهذه الروابط . تبدأ بالأسرة ثم تتسع لتشمل القرية أو الحى . ثم تتسع لتشمل الدولة والمجتمع ، ثم تتسع لتشمل المؤمنين جميعا ، ثم تتسع لتشمل العالم كله . هذه هى الأخوة الانسانية التي يريد الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا اليها .

ولكن اللفتة هنا لا تقتصر على الناحية الانسانية ، بل تسجل أن ما فعلوه معصية . ونحالفة لأمر الله تعالى . فالله أمر بأن نصل الرحم . وجاء هؤلاء وخالفوا وعصوا ما أمر الله به . وقطعوا هذه الصلة . اذن فالمسألة فيها مخالفة لمنهج ، وعصيان لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى . فصلة الرحم توجد نوعا من التكافل الاجتهاعى بين البشر . فاذا حدث لشخص مصيبة . أسرع أقاربه يقفون معه في محنته . ويحاول كل منهم أن يخفف عنه . هذا التلاحم بين الأسرة يجعلها قوية في مواجهة الأحداث . ولا يحس واحد منها بالضياع في هذا الكون ، لأنه متهاسك مع أسرته ، متهاسك مع حيه أو قريته . وهكذا يختفى الحقد من المجتمع . ويختفى التفكك الاسرى . .

ولعلنا اذا نظرنا الى المجتمعات الغربية التى يعترها تفكك الأسرة . نجد أن كل واحد منهم قد ضل طريقه وانحرف لأنه أحس بالضياع . فانحرف الى المخدرات أو الى الخمر أو الى الزنا وغير ذلك من الرذائل التى نراها . جيل ضائع . من الذى أضاعه ؟ عدم صلة الرحم .

واذا تحدثنا عن الانحرفات التي نراها بين الشباب اليوم فلا نلوم الشباب ، ولكن نلوم الأباء والأمهات الذين تركوا أولادهم وبناتهم وأهدروا صلة الرحم . فشب جيل يعانى من عقد نفسية لا حدود لها ، ان الابن الذي يفقد جو الاسرة . يفقد ميزان

حياته . والله سبحانه وتعالى يريد المؤمنين متضامنين متحابين خالين من كل العقد التي تحطم الحياة . اذن فعدم صلة الرحم تضيع اجيالا بأكملها .

ونأتى بعد ذلك الى المصفة الثالثة من صفات الفاسقين بقوله تعالى : « ويفسدون فى الأرض » . نقول : كل ما فى الكون مخلوق على نظام : « قَدَّرَ فَهَدَى ) أى كل شيء له هدى لابد أن يتبعه . ولكن الانسان جاء فى مجال الاختيار وأفسد قضية الصلاح فى الكون .

ومن رحمة الله أنه جعل في كونه خلقا يعمل مقهورا . ليضبط حركة الكون الأعلى . فالشمس والنجوم والأرض وكل الكون ماعدا الانس والجان . يسير وفق نظام دقيق . لماذا ؟ لأنه يسير بلا اختيار له . والحق جل جلاله أخبرنا بأنه لكى يعتدل ميزان حياتنا . فلنحكم أنفسنا بمنهج الله . كما أن الكون المقهور محكوم بمنهج الله . فليس معنى الاختيار الانساني أن نبتعد عن منهج الله . لأن الله له صفة القهر . فهو يستطيع أن يخلقنا مقهورين ، ولكنه أعطانا الاختيار حتى نأتيه عن حب . وليس عن قهر . فأنت تحب الشهوات ولكنك تحب الله أكثر . فتقيد نفسك بمنهج الله . اذن فالاختيار لم يُعْطَ لنا لِنُفْسِدَ في الأرض . ولكنه أعظى لنا . لنأتي الله سبحانه وتعالى طائعين ولسنا مقهورين .

ولذلك فكل منا مختار في أن يؤمن أولا يؤمن . وهذا الاختيار يثبت محبوبية الله سبحانه وتعالى في قلوبنا . ولكن الانسان بدلا من أن يأخذ الاختيار ليأتي الله عن حب . فينال الجزاء الأعظم . أخذه ليفسد في الأرض . .

والفساد أن تنقل مجال افعل ولا تفعل . فتضع هذه مكان هذه . فينقلب الميزان . أى أنك فيها قال الله فيه افعل . لا تفعل ، وفيها قال لا تفعل . تفعل . .

فتكون قد جعلت ميزان حياتك معكوسا . لماذا ؟ لأننا غير محكومين بقاعدة كلية تنظم حياة الناس . فكل واحد سيضع قاعدة له . وكل واحد لن يفعل ما عليه . فيحدث تصادم في الحياة . وكل فساد يشكل قبحا في الوجود . فهب انك تسير في الطريق . وترى عهارة مبنية حديثا . قد تسربت المياه من مواسيرها . عندما ترى ذلك تتأذى . لأن هناك قبحا في الوجود . في عدم امانة انسان في عمله . اذن فحين يفسد

عامل واحد . بعدم الاخلاص في عمله . يفقد الكون نعمة يجبها الله . في أن ترى الشيء الجميل . فتقول : الله . .

فكل انسان غير أمين في عمله . يفسد في الكون . وكل انسان غير أمين في خلقه يفسد في الكون . ويعتدى على حرمات الآخرين وأموالهم . وهذا يجعل الكون قبيحا ، فلا يوجد انسان يأمن على عرضه وماله . . .

لقد أراد المعتدى أن يحقق ما ينفع به نفسه عاجلا . ولكنه أحدث فسادا فى الكون . كذلك عندما يغش التاجر الناس . وعندما يكتسب الانسان المال بالنهب والسرقة . فيفتح الله عليه أسوأ مصارف المال فى الوجود . فهو أخذ الحسرة بالفساد فى الأرض .

والفساد في الأرض أن تخرج الشيء عن حد اعتداله . فتسرف في شهواتك وتسرف في أطهاعك . وتسرف في عقابك للناس . وتسرف باعتدائك على حقوق الغير . والفساد في الأرض . أن يوجد منهج مطبق غير منهج الله .

ان غياب منهج الله معناه أن يصبح كل منا عبد أهوائه . واذا صارت الأمور حسب أهواء الناس . جاءت لهم حركة الحياة بالشقاء والشر بدلا من السعادة والأمن . ان ما نراه اليوم من شكوى الناس علامة على الفساد .

لأن معناها أن الناس تعانى ولا أحد يتحرك . ليرفع أسباب هذه الشكوى . ولن يستقيم أمر هذا الوجود ، ويتخلص من الفساد الا اذا حكمنا منهج لا هوى له . والذى لا هوى له هو خالق البشر . واضع ميزان الكون .

وأول مظاهر الفساد . أن يوكل الأمر الى غير أهله . لأنه اذا أعطى الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة . كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اذا وسد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة » (١)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن أبي هريرة.

لماذا ؟ لأن المجتمع ـ حينئذ ـ يكون مبنيا على النفاق واختلال الأمور ، لا على الاتقان والاخلاص . فالذي يجيد النفاق هو الذي يصل الى الدرجات العلا ، والذي يتقن عمله لا يصل الى شيء . وتكون النتيجة أن مجموعة من المنافقين الجهلة هم الذين يسيرون الأمور بدون علم . والفساد في الأرض هو أن يضيع الحق . ويضيع القيم . ويصبح المجتمع غابة . كل انسان يريد أن يحقق هواه بصرف النظر عن حقوق الاخرين . ويحس من يعمل ولا يصل الى حقه .. أنه لا فائدة من العمل ، فيتحول المجتمع كله الى مجموعة من غير المنتجين .

والفساد في الأرض هو أن نجعل عقولنا هي الحاكمة . فلا نتأمل في ميزان الكون الذي خلقه الله ، وانما نمضي بعقولنا نخطط . . فنقطع الأشجار ونرمي مخلفات المصانع في الأنهار فنفسدها . ونأتي بالكيهاويات السامة نرش بها الزرع أو مجاري المياه والأنهار كما يحدث الأن فنملؤه سُما ثم نأكله ثم نجد التلوث قد ملأ الكون . وطبقة الأوزون قد أصابها ضرر واضح يعرض حياة البشر على الأرض لأخطار كبيرة . وتفسد مياه الأنهار . ولا تصبح صالحة للشرب ولا للرى . ويضيع الخير من الدنيا بالتدريج . والفساد في الأرض . هو ان ينتشر الظلم . وتصبح الحياة سلسلة لا تنتهى من الشقاء . والفساد في الأرض هو أن تضيع الأمانة . فتفسَّد المعاملات بين الناس . وتضيع الحقوق .

هذه هي بعض أوجه الفساد في الأرض . والله سبحانه وتعالى قد وضع قانونا كليا ، هو منهجه ليتعامل به الناس . ولكن الناس تركوه . ومشوا يتخبطون في ظلام الجهل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« من استعمل رجلا من عصابة ، وقيهم من هو أرضى لله منه ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ۽ (١).

وهكذا يكون مدى حرص الاسلام على استقامة أمور الناس.

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : «أولئك هم الخاسرون» خسروا ماذا ؟ خسروا دنياهم وآخرتهم وخسروا أنفسهم. لأن الانسان له حياتان . . حياة قصيرة في الدنيا مليئة بالمتاعب . وحياة طويلة خالدة في الأخرة . والذى يبيع الحياة الأبدية ونعيمها وخلودها بحياة الدنيا التي لا يضمن فيها شيئا ، يكون من الخاسرين . . فعمر الانسان قد يكون يوما أو شهرا أو عاما . والحياة الدنيا مهما طالت فهى قصيرة . ومهما أعطت فهو قليل . فالذى يبيع آخرته بهذه الدنيا ، أيكون رابحا أم خاسرا ؟ طبعا يكون خاسرا . لأنه اشترى مالا يساوى بنعيم الله كله . .

واذا كان الانسان قد نسى الله سبحانه وتعالى وهو لاقيه حتماً . ثم يبعث يوم القيامة ليجده أمامه . فيوفيه حسابه . أيكون قد كسب أم خسر ؟! . . طبعا يكون خاسرا . لأنه أوجب على نفسه عقاب الله .

ان قوله تعالى: « الخاسرون » تدل على أن الصفقة انتهت وضاع كل شيء لأن نتيجتها كانت الخسران ، وليس الخسران موقوتا ، ولا هو خسران يمكن أن يعوض في الصفقة القادمة . بل هو خسران أبدى ، والندم عليها سيكون شديدا . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

### ﴿ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْ أُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْلَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ٢٠٠٠ ﴾

(سورة النبأ)

لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابا ؟ لهول العذاب الذى يراه أمامه . وهول الخسران الذى تعرض له . وهذا دليل على شدة الندم . يوم لا ينفع الندم . على أنه سبحانه وتعالى تحدث في هذه الآية عن الخاسرين . ولكنه جل جلاله . تحدث في آية اخرى عن الأخسرين . فقال تعالى :

﴿ قُلْ هَلْ نَنْبِئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْبُهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أَوْلَتَهِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ رَبِيهُمْ وَلِقَآبِهِ عَلَيْسَبُونَ أَنَّهُمُ مُعُمّ يَوْمَ الْقِينَ اللَّهِ وَزْنَا ﴿ فَيْ اللَّهُ مُ لَلَّا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَزْنَا فَيْ ﴾ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَزْنَا فَيْ ﴾ (مورة الكهف)

إذن فهناك خاسر. وهناك من هو أخسر منه. والأخسر هو الذي كفر بالله جل جلاله. وبيوم القيامة. واعتقد أن حياته في الدنيا فقط. ولم يكن الله في باله وهو يعمل أي عمل، بل كانت الدنيا هي التي تشغله. ثم فوجيء بالحق سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولم يحتسب له أية حسنة ، لأنه كان يقصد بحسناته الحياة الدنيا. فلا يوجد له رصيد في الأخرة.

والعجيب أنك ترى الناس. يعدون للحياة الدنيا اعدادا قويا. فيرسلون أولادهم الى مدارس لغات. ويتحملون فى ذلك مالا يطيقون. ثم يدفعونهم الى الجامعات. أو الى الدراسة فى الخارج. هم فى ذلك يعدونهم لمستقبل مظنون. وليس يقينا. لأن الانسان يمكن أن يموت وهو شاب. فيضيع كل ما أنفقوه من أجله. ويمكن أن ينحرف فى آخر مراحل دراسته. فلا يحصل على شىء. ويمكن أن يتم هذا الاعداد كله، ثم بعد ذلك يرتكب جريمة يقضى فيها بقية عمره فى السجن. فيضيع عمره.

ولكن اليقين الذى لاشك فيه هو اننا جميعا سنلاقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة . وسيحاسبنا على أعمالنا . ومع أن هذا يقين ، فإن كثيرا من الناس لا يلتفتون اليه . يسعون للمستقبل المظنون . ولا يحس واحد منهم بيقين الأخرة . فتجد قليلا من الأباء هم الذين يبذلون جهدا لحمل أبنائهم على الصلاة وعبادة الله والأمانة وكل ما يقربهم الى الله . . انهم ينسون النعيم الحقيقى . ويجرون وراء الزائل فتكون النتيجة عليهم وبالا في الأخرة .



## ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُونَا فَأَحْيَكُمْ مُ اللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُونَا فَأَحْيَكُمْ مُ مُ اللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُونَا فَأَحْيَكُمْ مُ مُ اللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

كيف في اللغة للسؤال عن الحال . والحق سبحانه وتعالى أوردها في هذه الآية الكريمة ليس بغرض الاستفهام ، ولكن لطلب تفسير أمر عجيب ما كان يجب أن يحدث . وبعد كل ما رواه الحق سبحانه وتعالى في آيات سابقة من أدلة دامغة عن خلق السموات والأرض وخلق الناس . أدلة لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يخطئها . . فكيف بعد هذه الادلة الواضحة تكفرون بالله ؟ . . كفركم لاحجة لكم فيه ولا منطق . . والسؤال يكون مرة للتوبيخ . . كأن تقول لرجل كيف تسب أباك ؟ أو للتعجب من شيء قد فعله وما كان يجب ان يفعله . . وكلاهما متلاقيان . سواء كان القصد التوبيخ او التعجب فالقصد واحد . . فهذا ما كان بجب ان يصح منك . ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بأدلة اخرى لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يكذب بها . . فيقول جل جلاله : « وكُنْتُمْ أُمُواتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمْ يُميتكم » .

وهكذا ينتقل الكلام الى اصل الحياة والموت. فبعد ان بين الحق سبحانه وتعالى . . ماذا يفعل الكافرون والفاسقون والمنافقون من افساد فى الأرض . . وقطع لما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل . . صعد الجدل الى حديث عن الحياة والموت . وقوله تعالى « كنتم أمواتا فأحياكم » قضية لا تحتمل الجدل . . ربما استطاعوا المجادلة فى مسألة عدم اتباع المنهج ، أو قطع ما أمر الله به ان يوصل . .

ولكن قضية الحياة والموت لا يمكن لأحد أن يجادل فيها . فالله سبحانه وتعالى خلقنا من عدم . ولم يدع أحد قط أنه خلق الناس أو خلق نفسه . . وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس ان الذى خلقكم هو الله . . لم يستطع أحد أن يكذبه ولن يستطيع . . ذلك أننا كنا فعلا غير موجودين في الدنيا . . والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا واعطانا الحياة . .

وقوله تعالى: « ثم عبتكم » فإن أحدا لاشك في أنه سيموت المت مقد

وقوله تعالى : «ثم يميتكم » . فان أحدا لايشك فى أنه سيموت . . الموت مقدر على الناس جميعا . . والخلق من العدم واقع بالدليل . . والموت واقع بالحس والمشاهدة . .

إن قضية الموت هي سبيلنا لمواجهة أي ملحد . . فإن قالوا إن العقل كاف لادارة الحياة . . وانه لا يوجد شيء اسمه غيب . . قلنا : الذي تحكم في الخلق ايجادا ، هو الذي يتحكم فيه موتا . . والحياة الدنيا هي مرحلة بين قوسين . . القوس الأول هو أن الله يخلقنا ويوجدنا . . وتمضي رحلة الحياة الى القوس الثاني . . الذي تخمد فيه بشريتنا وتتوقف حياتنا وهو الموت . أي أننا في رحلة الحياة من الله واليه . .

اذن فحركة الحياة الدنيا هي بداية من الله بالخلق ونهاية بالموت..

إنهم عندما تحدثوا عن اطفال الانابيب . . وهي عملية لعلاج العقم أكثر من اى شيء آخر . . ولكنهم صوروها تصويرا جاهليا . . وكل ما يحدث أنهم يأخذون بويضة من رحم الأم التي يكون المهبل عندها مسدودا أو لا يسمح بالتلقيح الطبيعي . . يأخذون هذه البويضة من رحم الأم . . ويخصبونها بالحيوانات المنوية للزوج . . ثم يزرعونها في رحم الأم .

إنهم أخذوا من خلق الله وهي بويضة الأم والحيوان المنوى من الرجل . . وكل ما يفعلونه هو عملية التلقيح ومع ذلك يسمونه اطفال الانابيب . . كأن الانبوبة يمكن ان تخلق طفلا !! والحقيقة غير ذلك . . فبويضة الأم ، والحيوان المنوى للرجل هما من خلق الله . . وهم لم يخلقوا شيئا . . أننا نقول لهم : اذا كنتم تملكون الموت والحياة فامنعوا انسانا واحدا أن يموت . . بدلا من انفاق ألوف الجنيهات في معالجة عقم قد ينجح أو لا ينجح . . ابقوا واحدا على قيد الحياة . . ولن يستطيعوا . .

إن الموت أمر حسى مشاهد . . ولذلك فمن رحمة الله بالعقل البشرى بالنسبة للأحداث الغيبية أن الله سبحانه وتعالى قربها لنا بشيء مشاهد . . كيف ؟ . . عندما ينظر الانسان الى نفسه وهو حى . . لا يعرف كيف أحياه الله وكيف خلقه . . الله سبحانه وتعالى ذكر لنا غيب الحلق فى القرآن الكريم فقال جل جلاله أنه خلق الانسان من تراب ومن طين ومن حماً مسنون ثم نفخ فيه من روحه . .

واقرأ قول الحق سبحانه :

﴿ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن تُرَابِ

(من الآية ٥ سورة الحج)

وقوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ خَلَّقْنَ ٱلْإِنْسَانَ مِن سُلَنَاةٍ مِّن طِينٍ ١

(سورة ألمؤمنون)

وقوله تعالى :

﴿ إِنَّا خَلَقْتُنَّهُم مِّن طِينٍ لَّازِبِ ﴾

(من الآية ١١ سورة الصافات)

وقوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِلِ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونِ ١

( سورة الحجر)

وقوله تعالى :

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَلِجِدِينَ ﴿ ﴾

( سورة ص)

فالحق تبارك وتعالى أخبرنا عن مرحلة فى الخلق لم نشهدها . . ولكن الموت شيء مشهود لنا جميعا . . ومادام مشهودا لنا ، يأتى الحق سبحانه وتعالى به كدليل على مراحل الخلق التى لم نشهدها . . فالموت نقض للحياة . . والحياة اخبرنا الله تبارك وتعالى بأطوارها . . ولكنها غيب لم نشهده . .

ولكن الذى خلق قال أنا خلقتك من تراب . . من طين من حما مسنون من صلصال كالفخار . . فالماء وضع على تراب فأصبح طينا . . والطين تركناه فتغير لونه وأصبح صلصالا . . الصلصال . . جف فأصبح حما مسنونا ، ثم نحته في صورة انسان ونفخ الحق سبحانه وتعالى فيه الروح فأصبح بشرا . . ثم يأتى الموت وهو نقض للحياة . . ونقض كل شيء يأتى على عكس بنائه . .

بناء العيارة يبدأ من اسفل الى أعلى . . وهدمها يبدأ من اعلى الى أسفل . . ولذلك فان آخر مرحلة من رحلة ما . . هى أول خطوة فى طريق العودة . . فاذا كنت مسافرا الى الاسكندرية . . فأول مكان فى طريق العودة هو آخر مكان وصلت اليه .

أول شيء يخرج من الجسد هو الروح وهو آخر ما دخل فيه . . ثم بعد ذلك يتصلب الجسد ويصبح كالحمأ المسنون . . ثم يتعفن فيصبح كالصلصال . . ثم يتبخر الماء الذي فيه فيعود ترابا . . وهكذا يكون الموت نقض صورة الحياة . . متفقا مع المراحل التي بينها لنا الحق سبحانه وتعالى . .

وقوله تعالى: «ثم اليه ترجعون».. أى أن الله تبارك وتعالى يبعثكم ليحاسبكم.. لقد حاول الكفار والملحدون واصحاب الفلسفة المادية ان ينكروا قضية البعث.. وهم فى هذا لم يأتوا بجديد.. بل جاءوا بالكلام نفسه الذى قاله أصحاب الجاهلية الأولى.. واقرأ قوله تعالى عها يقوله اصحاب الجاهلية الأولى:

﴿ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيَّا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة الجاثية)

وامنية الكافر والمسرف على نفسه . . الا يكون هناك بعث أو حساب . . والذين يتعجبون من ذلك نقول لهم : ان الله سبحانه وتعالى الذي أوجدكم من عدم

يستطيع أن يعيدكم وقد كنتم موجودين . يقول جل جلاله :

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَـالْقَ مُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَأَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِالسَّمَنُوْتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴾

( سورة الروم )

وايجاد ما كان موجودا أسهل من الايجاد من عدم على غير مثال موجود . . والله سبحانه :

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْفَةُ وَقَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِى رَمِيهُ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأُ هَا أَوَّلَ مَرَّ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۞ ﴾

( سورة يس )

وهكذا فإن البعث أهون على الله من بداية الخلق . . وكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين . . وما أخذته الارض من جسد الانسان ترده يوم القيامة . . ليعود من جديد .

وخلق السموات والأرض أكبر من خلق الانسان . . واقرأ قوله وتعالى :

﴿ لَحَالَٰتُ ٱلسَّمَاوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ ( سورة غافر )

وقول الله سبحانه وتعالى: «ثم اليه ترجعون».. هو اطمئنان لمن آمن.. ومادمنا اليه نرجع ومنه بدأنا.. فالحياة بدايتها من الله ونهايتها الى الله .. فلنجعلها هى نفسها لله .. ولابد أن نلتفت الى ان الله تبارك وتعالى أخفى عنا الموت زمانا ومكانا وسببا وعمرا.. لم يخفه ليحجبه ، وانما أخفاه حتى نتوقعه فى كل لحظة .. وهذا اعلام واسع بالموت حتى يسرع الناس الى العمل الصالح .. والى المثوبة لأنه

لا يوجد عمر متيقن في الدنيا . . فلا الصغير آمن على عمره . . ولا الشاب آمن على

لا يوجد عمر متيقن في الدنيا . . فلا الصغير امن على عمره . . ولا الشاب امن على عمره . . ولا الكهل آمن على عمره . . ولذلك يجب أن يسارع كل منا في الخيرات . . حتى لا يفاجئه الموت . . فيموت وهو عاص . .

ونلاحظ أن قصة الحياة جاء الله بها فى آية واحدة . والرجوع الى الله ـ وهو يقين بالنسبة للمؤمنين ـ يلزمهم بالمنهج ، فيعيشون من حلال . والتزامهم هذا هو الذى يقودهم الى طريق الجنة . ويطمئنهم على اولادهم بعد أن يرحل الآباء من الدنيا .

فعمل الرجل الصالح ينعكس على أولاده من بعده . واقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَنْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ﴾

( سورة النساء)

اذن فصاحب الالتزام بالمنهج ، يطمئن الى لقاء ربه ويطمئن الى جزائه ، والذى لا يؤمن بالأخرة أخذ من الله الحياة فأفناها فيها لا ينفع . ثم بعد ذلك لا يجد شيئا الا الحساب والنار . . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَغَمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْثَانُ مَآءٌ حَتَىٰ إِذَا جَآءَهُ لَرُ
يَعِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ فَوَقَّلَهُ حِسَابُهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴾

( سورة النور )

أى أن الكافر سيفاجاً في الآخرة بالله الذي لم يكن في باله انه سيحاسبه على ما فعل . . وقوله تعالى « واليه ترجعون » تقرأ قراءتان . بضمة على التاء . ومرة بفتحة على التاء . الاولى معناها . أننا نُجْبَرُ على الرجوع . فلا يكون الرجوع الى الله تعالى بإرادتنا ، وهذا ينطبق على الكفار الذين يتمنون عدم الرجوع الى الله . أما الثانية « ترجعون » فهذه فيها ارادة . وهي تنطبق على المؤمنين لأنهم يتمنون الرجوع الى الله .

## ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّافِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّكَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ إِلَى ٱلسَّكَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾

يذكرنا الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية أنه هو الذى خلق ما فى الأرض جميعا . وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : « فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون » لتلفتنا الى أن ما فى الأرض كله ملك لله جل جلاله ، وأننا لا نملك شيئا الا ملكية مؤقته . وأن ما لنا فى الدنيا سيصير لغيرنا . وهكذا .

والحق سبحانه وتعالى حين خلق الحياة وقال «كنتم أمواتا فأحياكم » كأن الحياة تحتاج الى امداد من الخالق للمخلوق حتى يمكن أن تستمر . فلابد لكى تستمر الحياة أن يستمر الامداد بالنعم . ولكن النعم تظل طوال فترة الحياة ، وعند الموت تنتهى علاقة الانسان بنعم الدنيا . ولذلك لابد أن يتنبه الانسان الى أن الأشياء مسخرة له في الدنيا لتخدمه . وأن هذا التسخير ليس بقدرات أحد . ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى . والانسان لا يدرى كيف تم الخلق . ولا ماهى مراحله الا أن يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها . فهو جل جلاله يقول :

﴿ مَّآ أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدُا ﴿ عَالَمُ اللَّهِ ﴾

( سورة الكهف )

وماداموا لم يشهدوا خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم . فلابد أن نأخذ ذلك عن الله ما ينبئنا به الله عن خلق السموات والأرض وعن خلقنا هو الحقيقة . وما يأتينا عن غير الله سبحانه وتعالى فهو ضلال وزيف . ونحن الآن نجد بحوثا

كثيرة عن كيفية السموات والأرض وخلق الانسان . وكلها لن تصل الى حقيقة . بلن ستظل نظريات بلا دليل . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : « وما كنت متخذ المضلين عضدا » أى أن هناك من سيأتى ويضل . ويقول هكذا تم خلق السموات والأرض ، وهكذا خلق الانسان . هؤلاء المضلون الذين جاءوا بأشياء هي من علم الله وحده . جاءوا تثبيتا لمنهج الايمان . فلو لم يأت هؤلاء المضلون ، ولو لم يقولوا خلقت الأرض بطريقة كذا والسهاء بطريقة كذا . لقلنا ان الله تعالى قد اخبرنا في كتابه العزيز أن هناك من سيأتى ويضل في خلق الكون وخلق الانسان ولكن كونهم أتوا . فهذا دليل على صدق القرآن الذي أنبأنا بمجيئهم قبل أن يأتوا بقرون .

والاستفادة من الشيء لا تقتضى معرفة أسراره . . فنحن مثلا نستخدم الكهرباء مع أننا لا نعرف ما هي ؟ وكذلك نعيش على الارض ونستفيد بكل ظواهرها وكل ما سخره الله لنا . وعدم علمنا بسر الخلق والايجاد لا يحرمنا هذه الفائدة . فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر . والكون مسخر لخدمة الانسان . والتسخير معناه التذليل ولا تتمرد ظواهر الكون على الانسان . واذا كانت هناك ظواهر في الكون تتمرد بقدر الله . مثل الفيضانات والبراكين والكوارث الطبيعية . نقول ان ذلك يحدث ليلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى أن كل ما في الكون لا يخدمنا بذاتنا . ولا بسيطرتنا عليه ، والما يخدمنا بأمر الله له ، والا لو كانت المخلوقات تخدمك بذاتك . فاقدر عليها حينها تتمرد على خدمتك . وكل ما في الكون خاضع لطلاقة قدرة الله . حتى الاسباب والمسببات في الكون لا تخرج عن ارادة الله .

لذلك اذا تمرد الماء بالطوفان . وتمردت الرياح بالعاصفة . وتمردت الأرض بالزلازل والبراكين . فها ذلك الاليعرف الانسان أنه ليس بقدرته أن يسيطر على الكون الذى يعيش فيه . واقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ أُولَدُ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَمُ مِمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَنَا فَهُمْ لَمَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَكُمْ مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَاهَا لَكُمْ مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَاهَا لَكُونَ ﴿ فَا لَكُونَ اللَّهَا لَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا

( سورة يس)

والانسان عاجز عن أن يخضع حيوانا الا بتذليل الله له . . ومن العجيب انك ترى الحيوانات تدرك ما لايدركه الانسان في الكون . فهي تحس بالزلزال قبل أن يقع . وتخرج من مكان الزلزال هاربة . بينها الانسان لا يستطيع بعقله أن يفهم ما سيحدث .

والحق سبحانه وتعالى فى قوله: «خلق لكم ما فى الأرض جميعا » يستوعب كل أجناس الأرض. ولذلك فإن الانسان لا يستطيع أن يوجد شيئا الا من موجود. أى أن الانسان لم يستحدث شيئا فى الكون. فأنت اذا أخذت حبة القمح. من أين جئنا بها ؟ من محصول العام الماضى. ومحصول العام الماضى. من أين جاء ؟ . . ومحصول العام الذى قبله . وهكذا يظل تسلسل الأشياء حتى تصل الى حبة القمح الاولى من أين جاءت ؟ جاءت بالخلق المباشر من الله . وكذلك كل ثهار الأرض اذا أعدتها للشمرة الأولى فهى بالخلق المباشر من الله سبحانه وتعالى . فاذا حاولت أن تصل الى أصل وجود الانسان . ستجد بالمنطق والعقل .. أن بداية الخلق هى من ذكر وأنثى . خُلقا بالخلق المباشر من الله . لأنك أنت من ابيك وأبوك من جدك . وجدك من ابيه . وهكذا تمضى حتى تصل الى خلق الانسان الاول . فنجد انه لابد أن يكون خلقا مباشرا من الله سبحانه وتعالى . وما ينطبق على الانسان ينطبق على الخيوان وعلى النبات وعلى الجهاد . فكل شيء اذا رددته لأصله تجد أنه لابد أن يبدأ بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالى .

بعض الناس يتساءل عن الرقى والحضارة وهذه الاختراعات الجديدة . أليس للانسان فيها خلق ؟ . . نقول فيها خلق من موجود . والله سبحانه وتعالى كشف من علمه للبشر ما يستطيعون باستخدام المواد التى خلقها الله فى الارض أن يرتقوا ويصنعوا أشياء جديدة . ولكننا لم نجد ولم نسمع عن انسان خلق مادة من عدم .

الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق كل ما فى هذا الكون من عدم . ثم بعد ذلك تكاثرت المخلوقات بقوانين سخرها الله سبحانه وتعالى لها . ولكن كل هذا التطور راجع الى أن الله خلق المخلوقات وأعطاها خاصية التناسل والتزاوج لتستمر الحياة جيلا بعد جيل . وكل خلق الله الذى تراه فى الكون الأن قد وضع الله سبحانه وتعالى فيه من قوانين الأسباب ما يعطيه استمرارية الحياة من جيل الى جيل حتى ينتهى الكون . فاذا قال لك انسان : أنا أزرع بذكائى وعلمى . فقل له : أنت تأتى

بالبذرة التى خلقها الله . وتضعها فى الأرض المخلوقة لله . وينزل الله سبحانه وتعالى الماء عليها من السماء . وتنبت بقدرة الله الذى وضع فيها غذاءها وطريقة انباتها . اذن فكل ما يحدث أنك تحرث الأرض . وترمى البذرة . يقول الحق سبحانه وتعالى :

### ﴿ أَفَرَ عَيْمُ مَّا تَحْرُثُونَ ١٠٠ وَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ الزَّرِعُونَ ١٠٠٠ ﴾

( سورة الواقعة )

صحيح أن الانسان يقوم بحرث الارض ورمى البذرة . وربما تعهد الزرع بالعناية والرى . ولكن ليس فى كل ما يفعله مهمة خلق . بل ان الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء . ولو كنت تزرع بقدرتك فأت ببذرة من غير خلق الله . وأرض لم يخلقها الله . وماء لم ينزله الله من السهاء . وطبعا لن تستطيع . . ولكن ما هو مصدر الأشياء التى استحدثت ؟

نقول إن هناك فرقا بين وجود الشيء بالقوة . وجوده بالفعل . . فالنخلة مثلا حبة كانت موجودة بالقوة . كانت نواة . ثم زرعت فأصبحت موجودة بالفعل . وأنت لا عمل لك في الحالتين فلا أنت بقوتك خلقت النواة ـ التي هي البذرة ـ ولا أنت بفعلك جعلت النواة تكبر . لتصير نخلة بالفعل . على أن هناك أشياء مطمورة في الكون . خلقها الله سبحانه وتعالى مع بداية الخلق . ثم تركها مطمورة في الكون . حتى كشفها الله لمن يبحث عن اسراره في كونه .

وكل كشف له ميلاد . اذا أخذنا مثلا ما تحت الثرى . أو الكنوز الموجودة تحت سطح الارض . لقد ظلت مطمورة حتى هدى الله الانسان اليها . وعلمه كيف يستخرجها . فالانسان لم يخترع مثلا أو يوجد البترول او المعادن . ولكنها كلها كانت مطمورة في الكون حتى جاء الوقت الذي يجب أن تؤدى فيه دورها في الحياة . فدلنا الحق عليها ، فليس معنى أن الشيء كان غائبا عنا أنه لم يكن موجودا . أو أنه وجد لحظة اكتشافنا له . فالشيء الحادث الآن ، والشيء الذي سيحدث بعد سنوات . . خلق الله سبحانه وتعالى كل عناصره . وأودعها في الأرض لحظة الحلق . والانسان بحلق الله له من علم يستطيع تركيب هذه العناصر . ولكنه لا يستطيع خلقها أو الجادها والحق سبحانه وتعالى يقول : «ثم استوى إلى السهاء» .

حينها يقول الله جل جلاله . استوى . . يجب ان نفهم كل شيء متعلق بذات الله على أنه سبحانه ليس كمثله شيء . فالله استوى والملوك تستوى على عروشها . وانت تستوى على كرسيك . ولكن لأننا محكومون بقضية « ليس كمثله شيء » لابلا أن نعرف أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء.والله حي . وأنت حي . هل حياتك كحياته ؟ والله سبحانه وتعالى يعلم وأنت تعلم . هل علمك كعلمه ؟ والله سبحانه وتعالى يقدر . وأنت تقدر . هل قدرتك كقدرته . طبعا لا . فعندما والله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرض وما في السهاء . وهو سبحانه يعلم المكان بكل ذراته . والموجودين في هذا المكان أو المكين . بكل ذراته . وأنت تعرف ظاهر الأمر . والله سبحانه وتعالى يعلم غيب السموات والأرض حتى يوم القيامة . وبعد يوم القيامة اذن فهو جل جلاله . ليس كمثله شيء . ولا يمكن أن تحيط أنت بعقلك بفعل يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى . فعقلك قاصر عن أن يدرك ذلك . لذلك قل سبحان الكلام هو كلام الله . فالمتحدث هو الله عز وجل .

بعض الناس يقولون تلقينا القرآن وحفظناه . نقول لهم ان الذي حفظ القرآن هو الله سبحانه وتعالى . ومادام قد حفظ كلامه فهو جل جلاله يعلم أن الوجود كله لن يتعارض مع القرآن الكريم . والله سبحانه وتعالى حفظ القرآن ليكون حجة له على الناس ومادام الله جل جلاله هو الخالق . وهو القائل . فلا توجد حقيقة فى الكون كله تتصادم مع القرآن الكريم . . واقرأ قوله سبحانه وتعالى :

### ﴿ إِنَّا نَعْنُ تَزَّلْنَا ٱلدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ﴿ لَحَنْفِظُونَ ٢

( سورة الحجر )

وهذا من عظمة الله أن حفظ كلامه ليكون حجة على الناس. والله سبحانه وتعالى وجدت صفاته قبل أن توجد متعلقات هذه الصفات. فهو جل جلاله. خلق لأنه خالق. كأن صفة الخلق وجدت أولا. والاكيف خلق أول خلقه. ان لم يكن سبحانه وتعالى خالقا؟

والله سبحانه وتعالى رزاق . قبل أن يوجد من يرزقه . والا فبأى قدرة رزق الله

أول خلقه ؟ والله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بكهال صفاته . وشهد أنه لا اله الا هو قبل أن يشهد اى من خلق الله أنه لا اله الا الله . واقرأ قوله تعالى :

### ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَكَ إِنَّهُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَآمِتُ بِٱلْفِسْطِ ﴾

( من الأية ١٨ سورة آل عمران )

فالله سبحانه وتعالى شهد أنه لا اله الا هو قبل أن يوجد أحد من خلقه يشهد بوحدانية ألوهيته . شهد أنه لا اله الا هو قبل أن يخلق الملائكة . ليشهدوا شهادة مشهد بأنه لا اله الا الله . وأولوا العلم شهادة علم . فكأن شهادة الذات للذات . في قوله تعالى « شهد الله أنه لا اله الا هو » هي التي يعتد بها ، وهي أقوى الشهادات ؛ فالله ليس محتاجا مِن خلقه إلى امتداد الشهادة .

الله سبحانه وتعالى : بعد أن خلق الأرض وخلق السهاء واستتب له الأمر . قال « وهو بكل شيء عليم » أى لا تغيب ذرة من ملكه عن علمه . فهو عليم بكل ذرات الأرض وكل ذرات الناس . وكل ذرات الكون . والكون كله لا يفعل الا باذنه ومراده . واقرأ قوله تعالى :

﴿ يَنْهُنَى ۚ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ نَحْرَدُكِ فَنَكُن فِي صَغْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَنُوَتِ أَوْ فِي يَنْهُ وَفِي يَنْهُ وَلِي كَنْ يَكُونُ فَي عَغْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَنُوَتِ أَوْ فِي السَّمَنُونِ أَنْهُ اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ لَعِلْمِنْ اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعْلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ لَعْلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعْلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعْلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ

( سورة لقيان )



# ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَتِ كَمِهِ إِنِّ جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُ وَلِهُ الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي ٓ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ وَنَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَى الللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ الللْمُ

بعد أن أخبرنا الحق سبحانه وتعالى . أنه خلق جميع ما فى الكون . أراد أن يخبرنا عمن خلقه لعهارة هذا الكون . فكأن القصة التى بدأ الله سبحانه وتعالى بها قصص القرآن كانت هى قصة آدم أول الخلق . ولقد وردت هذه القصة فى القرآن الكريم كثيرا لتدلنا لماذا أخبرنا الحق سبحانه وتعالى بهذه القصة ؟ وجاءت لتدلنا أيضا على صدق البلاغ عن الله . واقرأ قوله تعالى :

﴿ نَعْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ﴾

(من الآية ١٣ سورة الكهف)

كلمة الحق التي جاءت هنا لتدلنا على أن هناك قصصا . ولكن بغير حق . والله سبحانه وتعالى أراد أن يخرج قصصه عن دائرة القصص التي يتداولها الناس أو قصص التاريخ لإمكان مخالفتها الواقع وتأتى بغير حق . وهناك قصص تروى فى الدنيا ولا واقع لها ، بل هى من قبيل الخيال .

وكلمة قصة . مأخوذة من قص الأثر . بمعنى أن يتبع قصاص الأثر فى الصحراء الآثار التى يشاهدها على الرمال حتى يصل الى مراده . عندما يصل الى نهاية الأثر . . ومادمنا قد عرفنا ان الله يقص الحق . نعرف أن قصص القرآن الكريم كلها أحداث وقعت فعلا . ولكل قصة فى القرآن عبرة . او شيء مهم يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا اليه . فمرة تكون القصة لتثبيت النبى صلى الله عليه وسلم وتثبيت

المؤمنين : واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَكُلَّا نَّقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَانُتَيِّتُ بِهِ ع فُوَادَكَ ﴾

(من الآية ١٢٠ سورة هود)

فكل قصة تثبت فؤاد الرسول والمؤمنين في المواقف التي تزلزلهم فيها الأحداث. وقصص القرآن ليست لقتل الوقت. ولكن الهدف الأسمى للقصة هو تثبيت ونفع حركة الحياة الايمانية. ولو نظرنا إلى قصص القرآن الكريم نجد أنها تتحدث عن أشياء مضت وأصبحت تاريخا. والتاريخ يربط الأحداث بأزمانها. وقد يكون التاريخ لشخص لا لحدث. ولكن الشخص حدث من أحداث الدنيا. ولو قرأت تاريخ كل حدث لوجدت أنه يعبر عن وجهة نظر راويه. فكل قصص التاريخ كتبت من وجهات نظر من رووها. ولذلك. فالقصة الواحدة تختلف باختلاف الراوي.

ولكن قصص القرآن الكريم. هو القصص الحق. والعبرة في قصص القرآن الكريم أنها تنقل لنا أحداثا في التاريخ . تتكرر على مر الزمن . ففرعون مثلا هو كل حاكم يريد أن يُعْبَد في الأرض . وأهل الكهف مثلا هي قصة كل فئة مؤمنة هربت من طغيان الكفر وانعزلت لتعبد الله . وقصة يوسف عليه السلام هي قصة كل اخوة نزغ الشيطان بينهم فجعلهم يحقدون على بعضهم . وقصة ذي القرنين هي قصة كل حاكم مصلح أعطاه الله سبحانه الأسباب في الدنيا ومكنه في الأرض . فعمل بمنهج الله وبما يرضى الله . وقصة صالح هي قصة كل قوم طلبوا معجزة من الله . فحققها لمم فكفروا بها . وقصة شعيب عليه السلام .. هي قصة كل قوم سرقوا في الميزان والمكيال .

وهكذا كل قصص القرآن . قصص تتكرر فى كل زمان . حتى فى الوقت الذى نعيش فيه تجد فيه أكثر من فرعون . وأكثر من أهل كهف يفرون بدينهم . وأكثر من قارون يعبد المال والذهب . ويحسب أنه استغنى عن الله . ولذلك جاءت شخصيات قصص القرآن مجهلة الاقصة واحدة هى قصة عيسى بن مريم ومريم ابنة عمران . لماذا ؟ لأنها معجزة لن تتكرر . ولذلك عرفها الله لنا فقال « مريم ابنة عمران » وقال « عيسى بن مريم » حتى لا يلتبس الأمر . وتدعى أى امرأة انها حملت

بدون رجل . مثل مريم . نقول : لا . معجزة مريم لن تتكرر . ولذلك حددها الله تعالى بالاسم . فقال : عيسى بن مريم ومريم ابنة عمران . . اما باقى قصص القرآن الكريم فقد جاءت مجهلة . فلم يقل لنا الله تعالى من هو فرعون موسى ولامن هم أهل الكهف ولا من هو ذو القرنين ولا من هو صاحب الجنتين . الى آخر ما جاء في القرآن الكريم . لانه ليس المقصود بهذه القصص شخصا بعينه . لا تتكرر القصة مع غيره ، وبعض الناس يشغلون أنفسهم بمن هو فرعون موسى ؟ ومن هو ذو القرنين . . . الخ نقول لهم لن تصلوا الى شيء لأن الله سبحانه وتعالى قد روى لنا القصة دون توضيح للأشخاص . لنعرف أنه ليس المقصود شخصا بعينه . ولكن المقصود هو الحكمة من القصة .

والقصص في القرآن لا ترد مكررة . وقد يأتي بعض منها في آيات . وبعض منها في آيات أخرى . ولكن اللقطة مختلفة . تعطينا في كل آية معلومة جديدة . بحيث الك اذا جمعت كل الآيات التي ذكرت في القرآن الكريم . تجد أمامك قصة كاملة متكاملة . كل أية تضيف شيئا جديدا .

وأكبر القصص في القرآن الكريم . قصة موسى عليه السلام . ويذكرنا القرآن الكريم بها دائها لأن أحداثها تعالج قصة أسوأ البشر في التاريخ . وفي كل مناسبة يذكرنا الله بلقطة من حياة هؤلاء . واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَأَوْحَبْنَآ إِلَىٰٓ أُمْ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمَيْمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَخَافِ وَلَا تَخْرَفِنَ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ تَخْزَيْنَ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾

(الآية ٧ سورة القصص)

وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِذْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ ۞ أَنِ ٱقَٰذَفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلْيَحْ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوَّ لِي وَعَدُوَّ لَهُۥ ﴾ (الابنان ٣٨، ٣٨ سورة طه) والفهم السطحي يظن أن هذا تكرار ونقول لا . فقوله تعالى : « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم » .

هذه اللقطة تدل على ان الله سبحانه وتعالى يعد أم موسى اعدادا إيمانيا للحدث . ولكن عند وقوع الحدث تتغير القصة على نمط سريع « أن أقذفيه في التابوت » فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل » . كلام يناسب لحظة وقوع الحدث . . فالآية الأولى . بينت لنا أن أم موسى أرضعته قبل أن تضعه في التابوت . وأنها ستلقيه في اليم عندما يحدث خطر وتخاف عليه من القتل . وفيه تطمين لها . الاتخاف ولا تحزن . لأن الله منجيه . وفيها بشارتان : أن الله سيرده لأمه . وأن الله قد احتاره رسولا .

نأى الى الآية الثانية التى تكمل لنا هذه اللقطة فتقول « اقذفيه فى التابوت » هنا نعرف ان أم موسى ستلقيه فى تابوت ، وهو ما لم يذكر فى الآية السابقة . ثم بعد ذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى أصدر أمره الى الماء أن يلقى التابوت الى الساحل . وهذا ما لم يرد فى الآية السابقة . ونعرف ايضا ان الذى سيأخذه وهو فرعون . ستكون بينها عداوة متبادلة . . وهكذا نرى أن أيتى القصة . يكمل بعضها بعضا . وليس هناك تكرار . والله سبحانه وتعالى فى الآية الثانية يريد أن يثبت أنه ستكون هناك عداوة متبادلة بين موسى وفرعون . . كما أثبتت عداوة فرعون لله جل جلاله ولموسى ، فقال : « عدو لى وعدو له » ولكن العداوة لا تستقر الا اذا كانت متبادلة . فتأتى آية ثالثة لتكمل الصورة . فى قوله تعالى :

### ﴿ فَٱلْتَقَطَهُ مِ اَلُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَمُمْ عَدُواً وَحَرَنًا ﴾

(من الآية ٨ سورة القصص)

وهكذا بينت لنا الآية الكريمة كيف أن العداوة بين فرعون وموسى ستستقر حتى يقضى على فرعون . لأنه اذا كان انسان عدوا لك . وانت تقابل العداوة بالاحسان . تخمد العداوة بعد قليل . اذن هذه الأيات ليست تكرارا ولكنها آيات تكمل القصة. . وتعطينا الصورة الكاملة المتكاملة .

ولكن لماذا لم تأت قصة موسى متكاملة كقصة يوسف ؟ لأن الله سبحانه وتعالى

يريد أن يثبت بها نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين . فتأتى هنا لقطة وهنا لقطة . لتؤدى ما هو مطلوب من التثبيت بما لا يخل . . لأن الأيات تعطينا القصة متكاملة . وهكذا قصة آدم . جاءت لنا في آيات متعددة ؛ لتعطينا في مجموعها قصة كاملة . وفي الوقت نفسه كل آية لها حكمة يحتاج اليها التوقيت الذي نزلت فيه . . فالله سبحانه وتعالى يروى لنا بداية الخلق ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب» (١).

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعرفنا كيف بدأ الخلق . وقصة عداوة إبليس لآدم وذريته . . فتكلم الله سبحانه وتعالى عن أول البشر . عرفنا اسمه . وهو آدم عليه السلام . وتكلم عن المنهج الذى وضعه لآدم . وحدثنا عن النقاش الذى دار مع الملائكة . كها أخبرنا بأن آدم سيكون خليفة فى الأرض . وأنه علمه الاسهاء كلها ليقود حركة حياته . وعلمنا منطق علم الأشياء . وعلم مسمياتها . وحدثنا عن الحوار الذى حدث بين ابليس أمام ربه حينها أبى السجود . وبين لنا حجة ابليس فى الامتناع عن السجود ، وخطة ابليس ومدخله الى قلوب المؤمنين بالاغواء والوسوسة وغير ذلك .

اذن فهناك اشياء كثيرة تتعرض لها قصة آدم ، ولو أن بشرا يريد أن يؤرخ لأدم ما استطاع أن يأتي بكل هذه اللقطات . ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل كل لقطة تأتي للتثبيت .

والآية الكريمة التي نحن بصددها لم تأت في الاعراف ولا في الحجر ولا في الاسراء ولا في الكهف ولا في طه . وبهذا نعرف أنه ليس هناك تكرار . . فالله سبحانه وتعالى أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة . هنا لابد لنا من وقفة . أخلق أدم كفرد . أم خلقه الله وكل ذريته مطمورة فيه الى يوم القيامة ، اذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَّيِكَةِ ٱلْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَّيْكِكَةِ ٱلْجُدُواْ لِآدَهُ ١١ سورة الأعراف ﴾

<sup>(</sup>١) رواه البزار عن حذيفة بإسناد حسن.

الخطاب هنا للجمع . لأدم وذريته . فكأنه سبحانه وتعالى يشير الى أن الأصل الأول للخلق آدم ، وهو مطمور فيه صفات المخلوقين من ذريته الى أن تقوم الساعة وراثة . أى أنه ساعة خلق آدم ..كان فيه الذرات التي سيأخذ منها الخلق كله . هذا

عن هذا .. حتى قيام الساعة .

ولقد قلت إن كل واحد منا فيه ذرة أو جزىء من آدم ، فأولاد آدم أخذوا منه والجيل الذى بعدهم أخذ من الميكروب الحي الذى أودعه آدم في اولاده . والذين بعدهم أخذوا أيضا من الجزىء الحي الذي خُلِق في الاصل مع آدم . وكذلك الذين بعدهم . والذين بعدهم . والحياة لابد أن تكون حلقة متصلة . كل منا يأخذ من الذي قبله ويعطى الذي بعده . ولو كان هناك حلقة مفقودة . لتوقف الحياة . كأن يوت الرجل قبل أن يتزوج . فلا تكون له ذرية من بعده . تتوقف حلقة الحياة . فكون حلقة الحياة من فكون حلقة الحياة من عهد آدم الى يومنا هذا متصلة . فلابد أن يكون في كل منا ذرة من آدم الذي هو بداية الحياة وأصلها . وانتقلت بعده الحياة في حلقات متصلة الى يومنا هذا وستظل الى يوم القيامة .

فأنا الآن حى . لاننى نشأت من ميكروب حى من أبى . وأبى أخذ حياته من ميكروب حى من أبيه . وهكذا حتى تصل الى آدم ، اذن فأنت مخلوق من جزىء حى فيه الحياة لم تتوقف منذ آدم الى يومنا هذا . ولو توقفت لما كان لك وجود . اذن فحياة الذين يعيشون الآن موصولة بآدم . لم يطرأ عليها موت . والذين سيعيشون وقت قيام الساعة حياتهم أيضا موصولة بآدم أول الخلق . والحق سبحانه وتعالى . حين أمر الملائكة بالسجود لآدم . فإنهم سجدوا لآدم ولذريته الى أن تقوم الساعة . وذرية آدم كانت مطمورة فى ظهره . وشهدت الخلق الأول . اذن فقول الحق سبحانه وتعالى : «لقد خلقناكم ثم صورناكم » فيه جزئية جديدة لقصة الخلق .

وقوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة » أى أن الله سبحانه وتعالى يطلب من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول انه عند خلق آدم . خلقه خليفة في الارض . والكلام هنا لا يعنى أن الله سبحانه وتعالى يستشير أحدا في الخلق . بدليل

انه قال « انى جاعل » إذن فهو أمر مفروغ منه . ولكنه اعلام للملائكة . . والله سبحانه وتعالى . عندما يحدث الملائكة عن ذلك فلأن لهم مع آدم مهمة . فهناك المدبرات أمرا . والحفظة الكرام . وغيرهم من الملائكة الذين سيكلفهم الحق سبحانه وتعالى بمهام متعددة تتصل بحياة هذا المخلوق الجديد . فكان الاعلام . لأن للملائكة عملا مع هذا الخليفة .

قد يقول بعض الناس . ان حياة الانسان على الأرض تخضع لقوانين ونواميس . نقول ما يدريك أن وراء كل ناموس ملكا ؟

ولكن هذا الخليفة سيخلف من ؟ قد يخلف بعضه بعضا . في هذه الحالة يكون هنا اعلام من الله بأن كل انسان سيموت ويخلفه غيره . فلو كانوا جميعا سيعيشون ما خلف بعضهم بعضا . وقد يكون الانسان خليفة لجنس آخر . ولكن الله سبحانه وتعالى . . نفى أن يخلف الانسان جنسا آخر . واقرأ قوله جل جلاله :

( سورة ابراهيم )

والخلق الجديد هو من نوع الخلق نفسه الذي أهلكه الله . والله سبحانه وتعالى يخبرنا أن البشر سيخلفون بعضهم الى يوم القيامة . . فيقول جل جلاله :

ولكن هذا يطلق عليه خَلْفٌ. ولا يطلق عليه خليفة. والشاعر يقول: فهب الذين يعاش في اكنافهم

وبقيت في خلف كجلد الأجرب ولكن الله جعل الملائكة يسجدون لآدم ساعة الخلق وجعل الكون مسخرا له فكأنه خليفة الله في أرضه . أمده بعطاء الأسباب . فخضع الكون له بإرادة الله . وليس بإرادة الانسان . والله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسى : « يا بن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غني وأسد فقرك . . وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك » (١)

اذن كلمة خليفة . تأخذ عدة معان . .

ماذا قالت الملائكة: «قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك».

كيف عرف الملائكة ذلك ؟ لابد أن هناك حالة قبلها قاسوا عليها . أو أنهم ظنوا أن آدم سيطغى فى الأرض . ولكن كلمة سفك وكلمة دم . كيف عرفتهما الملائكة وهى لم تحدث بعد ؟ لابد أنهم عرفوها من حياة سابقة . والله سبحانه وتعالى يقول :

### ﴿ وَالْحَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّادِ ٱلسَّمُومِ ۞ ﴾

( سؤرة الحجر )

فكأن الجن قد خلق قبل الانسان . وقوله تعالى : « انى أعلم ما لا تعلمون » . معنى ذلك أن علمك أيها المخلوق مناسب لمخلوقيتك . أما علم الله سبحانه وتعالى .. فهو أزلى لانهائى . ولكن هل قال الملائكة حين أخبرهم الله بخلق آدم ذلك علنا أم أسروه فى أنفسهم ؟ سواء قالوه أم أسروه . فقد علمه الله . لأنه يعلم ما يسرون وما يعلنون . وانه يعلم السر وأخفى . فها هو السر . وما هو الأخفى من السر ؟ السر هو ما أسررته الى غيرك . فها أسر به الى غيرى . فهو السر . وما أخفيه فى صدرى ولا يطلع عليه أحد . هو أخفى من السر . فلا يقال أسررت الا اذا بحت به لغيرى . أما ما أخفيه فى صدرى . فلا يعلمه أحد الا الله . فهذا هو ما أخفى من السر .

وعندما يقول الحق سبحانه وتعالى : « إنى أعلم ما لا تعلمون » أراد أن يعطى القضية بعدها الحقيقي. وقد حكى القرآن الكريم قول الملائكة : « ونحن نسبح

<sup>(</sup>١) (رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة).

بحمدك ونقدس لك».

والتسبيح هو التنزيه عما لا يليق بذات المنزه . والتقديس هو التطهير . . مأخوذ من الْقَدَس وهو الدلو الذي كانوا يتطهرون به . ولذلك نحن نقول سُبتوح قُدوس . سُبتوح أي مُظهَّر . . التسبيح يحتاج الى مُسبِّح . والى ما نسبحه . والملائكة قالوا : «سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا » .

وهذا تسبيح وتنزيه لله سبحانه وتعالى .. والتسبيح والتنزيه لا يكونان إلا للكمال المطلق الذى لا تشوبه أية شائبة . والكمال المطلق هو لله سبحانه وتعالى وحده . لذلك صرف الله ألسنة خلقه عن أن يقولوا كلمة سبحانك لغير الله تعالى . فلا تسمع في حياتك أن إنسانا قال لبشر سبحانك . وهكذا صرفت السنة الخلق عن أن تسبح لغير الله سبحانه وتعالى . وقول الملائكة : « ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » كأن نقول سبحان الله وبحمده . ومعناها تنزيه لله سبحانه وتعالى في ذاته .. فلا تشبه بذات . وفي صفاته . فلا تشبه بصفات وفي افعاله . فلا تشبه بأفعال . . ولكن ما معنى كلمة وبحمده ؟ معناها أننا ننزهك ونحمدك . أي يارب تنزيهنا لك نعمة . ولذلك فاني أحمدك على أنك أعطيتني القدرة لأنزهك . . والتقديس هو تطهير الله سبحانه وتعالى من كل الأغيار . ولأنك ياربي قدوس طاهر . لا يليق أن يرفع اليك الاطاهر . ولا يليق أن يصدر عمن خلقته بيديك الاطاهر . .

إنه عرفنا معنى نسبح بحمدك ونقدس لك ثم أراد الله بحكمته أن يرد على الملائكة فقال: « انى أعلم مالا تعلمون » ولم يطلقها هكذا . ولكنه سبحانه أتى بالقضية التى تؤكد صدق الواقع . .



## ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْ كَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَـ وُلاّء إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا الللَّالَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

فالحق سبحانه وتعالى . رد على الملائكة بهذه الآية الكريمة . لأنه علم أدم الاسهاء كلها . . وكلمة كلها تفيد الاحاطة . ومعنى الاحاطة معرفة كل شيء عن هذه الأسهاء .

هنا يتبادر سؤال: هل عَلّم الله سبحانه وتعالى آدم الأسهاء منذ ساعة الخلق الى قيام الساعة مادام الحق سبحانه وتعالى يقول كلها. فها هو حكم تلك الأسهاء التى هى لمخترعات ستأتى بعد خلق آدم بقرون طويلة ؟

نقول إن الله سبحانه وتعالى . حين علم آدم الأسهاء وميزه على الملائكة يكون قد أعطى ذلك الأدنى عنصرا ميزه عن المخلوق من عنصر أعلى . فآدم مخلوق من طين . والملائكة مخلوقون من نور . وقدرات البشر لا تستطيع أن تعطى الأدنى شيئا أكثر من الأعلى . ولكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعطى ذلك ليذكرنا أن ما ناخذه ليس بقدراتنا ولكن بقدرته هو سبحانه . ولذلك تجد سليهان وهو ملك ونبى . أعطاه الله تعالى ملكا لا ينبغى لأحد من بعده . وميزه عن خلقه . يأتى الهدهد ليقول لسليهان : « احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنباً يقين » .

كيف يحيط الهدهد وهو طائر ضعيف محدود بما لم يحط به سليمان وهو الملك النبى الذي حكم الانس والجن؟ لأن الله سبحانه وتعالى .. يكره الغرور من خلقه . ولذلك يأتى بآية تميز الأدنى عن الأعلى ليعلموا جميعا أن كل قدراتهم ليست بذاتهم . وانما هي من الله . فيأتى موسى وهو الرسول والنبي .. فيتعلم من الخضر وهو العبد الصالح ما لم يكن يعلمه .

وقد خلق الله سبحانه المسميات وان كنا لا نعرف وجودها وجعل الملائكة تتلقى أسهاء هذه المسميات من آدم . وان البعض يتساءل عن وسيلة تعليم الخالق الأكرم لادم عليه السلام . وتعليم الخالق يختلف عن تعليم الخلق . لأن الخالق يعلم الهاما . يقذف في قلب آدم أسهاء المسميات كلها لكل ما في الكون من أسهاء المخلوقات . .

اذن فالمشهد الأول. لآدم مع الملائكة. كان قد تم ايجاد كل المسميات وألهمها الله لآدم. بدليل أن الملائكة لم تتعرف على هذه المسميات. بينما عرفها آدم. وهنا لابد لنا من وقفة. ان الكلام هو ناتج السمع. واللغة ناتج البيئة، والله سبحانه وتعالى علم آدم الأسهاء. وهذا العلم لا يمكن أن يأتي الا اذا كان آدم قد سمع من الله سبحانه وتعالى .. ثم نطق. فأنت اذا أتيت بطفل عربي. وتركته في لندن مثلا .. فتراه يتكلم الانجليزية بطلاقة .. ولا يفهم كلمة واحدة من اللغة العربية. والعكس صحيح. اذا أتيت بطفل انجليزي. وتركته في بلد عربي. يتكلم العربية .. ولا يعلم شيئا عن الانجليزية . اذن فاللغة ليست وراثه ولا جنسا ولابيئة . ولكنها محاكاة يسمعها الانسان فينطق بها . واذا لم يسمع الانسان شيئا وكان أصم فانه لا يستطيع النطق بحرف واحد . فاذا كان آدم قد نطق بهذه الأسهاء . فلابد أنه سمع من الله سبحانه وتعالى . .

والعجيب ان الطريقة التي علم الله سبحانه وتعالى آدم بها . هي الطريقة نفسها التي تتبعها البشرية الى يومنا هذا . فأنت لا تعلم الطفل بأن تقص عليه الأفعال . ولكن لابد أن يبدأ تعليمه بالأسهاء والمسميات . تقول له : هذا كوب . وهذا جبل وهذا بحر . وهذه شمس . وهذا قمر . وبعد أن يتعلم المسميات . يستطيع أن يعرف الأفعال . ويتقدم في التعليم بعد ذلك . .

وهكذا نتعرف على النشأة الاولى للكلام . وطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى علمت آدم الأسماء .

وهنا نتوقف لنجيب عن سؤالين: الأول: اذا كان الله سبحانه وتعالى قد علم آدم الأسهاء كلها. فهل كان فيها أسهاء ما سيستجد من مخترعات في العالم؟ نقول: إنه حتى لو تعلم آدم الأسهاء التي يجتاج اليها في أولويات الوجود

ويستخدمها في متطلبات حياته على الأرض . فاذا جد جديد ، فإن أولاد آدم يستخدمون هذه الأسهاء من المقدمات والأسهاء التي تعلموها . فها يجد في الوجود من أسهاء . تدخل على اللغة . لم تأت من فراغ . وانما جاءت من اللغة التي تنطق بها وتكتب بها .

كذلك كل شيء في هذا الكون . لو أعدته الآن الى أصله . تجد أن أصله من الله . فلو أعدت البشرية الى أصلها لابد أن تصل الى أن الإنسان الاول خلقه الله سبحانه وتعالى . ولو اعدت العلم الى أصله . وكل علم يحتاج الى معلم . نقول لك .. من الذي علم المعلم الأول . أليس من البديهي أن العلم بدأ بمعلم علمه الله سبحانه وتعالى . وكان هذا هو المعلم الأول . . اذن فالذي علم الأسهاء لأدم هو الله سبحانه وتعالى . وهو علمها لاولاده . وأولاده علموها لأولادهم وهكذا . .

يأتى السؤال الثانى : اذا كان الله هو المعلم للكلام . فلماذا اختلفت اللغات على الأرض وأصبح هناك ألوان من اللغات والألسنة ؟

نقول ان تنوع فترات التاريخ وانتشار الانسان على الارض جعل كل مجموعة من البشر تقترب من بعضها لتكون لها لغة واحدة . وكل لغة موجودة مأخوذة من لغة قديمة . فالفرنسية والانجليزية والايطالية . مأخوذة من اللاتينية . والعبرية والسريالية لهما علاقة باللغة العربية . واللهجات التي يتكلم بها العالم العربي صاحب اللغة الواحدة ، تختلف . . حتى أن لهجة الجزائر او المغرب مثلا . تجدها مختلفة عن اللهجة المصرية أو السودانية . ولكننا إذا تكلمنا باللغة العربية فهم بعضنا بعضا ، ولغة هؤلاء جميعا في الأصل هي لغة القرآن . وهي العربية . ولكن في فترات الوهن التاريخي الذي مر على العرب انعزلت البلاد العربية بعضها عن بعض ومضى كل التاريخي الذي مر على العرب انعزلت البلاد العربية بعضها عن بعض ومضى كل مجتمع يأخذ اللغة كمظهر اجتهاعي . فيسقط التفاهم بين اللهجات المختلفة .

وهكذا علم الله سبحانه وتعالى آدم الأسهاء كلها . ثم عرضهم على الملائكة وقال لهم « أنبئونى بأسهاء هؤلاء ان كنتم صادقين » ؟ أى أن الله سبحانه وتعالى كرم آدم فى العلم . وأعطاه علما لم يعطه للملائكة . ثم جعل آدم هو الذى يعلمهم أسهاء مسميات لم يعرفوها . وهذا دليل على طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى . يفعل

ما يشاء في كونه . وكما قلنا ان تمييز الأدنى عن الأعلى . لا يتم الا بفعل الله وحده .

ولكى نقرب هذا الى العقول: هب ان انسانا ضعيفا يريد أن يحمل حملا ثقيلا . . لا يقدر . واذا كان هناك انسان قوى يعينه فانه لا يستطيع أن يعطيه من قوته ليحمل هذا الحمل . ولكن يعينه بأن يحمل عنه . أما الذى يستطيع أن يجعل هذا الضعيف قويا يمكنه أن يحمل هذا الحمل الثقيل فهو الله سبحانه وتعالى . . فالانسان لا يستطيع أن يعطى انسانا آخر من قوته . ولكن الله وحده هو القادر على أن يجعل الضعيف قويا والقوى ضعيفا .

وقوله تعالى : « ان كنتم صادقين » وهل يكذب الملائكة ؟ ان الملائكة خلق من نور يسبحون الله . ويفعلون ما يؤمرون . . نقول ان قوله تعالى « ان كنتم صادقين » فيها قستم عليه الأحداث . أو فيها قلتموه ضربا بالغيب .

ولو أن الملائكة قاسوا حكمهم على حكم جنس آخر كان فى الأرض كالجن مثلا الذين خلقوا قبل الانسان . . يقول الحق تعالى انكم أخطأتم فى قياسكم هذا . أو ان كنتم صادقين فيها تنبأتم به من غيب ؛ فلا يعلم الغيب الا الله تعالى . فالقياسان جانبهها التوفيق .

وليس هذا طعنا في الملائكة . ولكنه تصحيح لهم . وتعريف لنا بأن الملائكة لا يعلمون الغيب . ولذلك فهم حينها قاسوا أو حكموا على غيب . جانبهم التوفيق . لأن الله وحده هو علام الغيوب . والذي دفع الملائكة الى أن يقولوا أو يبطنوا هذا الكلام هو حبهم الشديد لله تعالى . . وكراهيتهم لإفساد في كونه .



## ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَاعَلَمْتَنَا ۗ وَاللَّهُ مَاعَلَمْتَنَا ۗ الْكِيمُ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ الْعَالَيْكُ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَكِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلْمُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَل

هذه الآية الكريمة . توضح لنا ان الله سبحانه وتعالى هو المعلم الأول فى الكون . واذا كان لكل علم معلم . فإن المعلم الأول لابد أن يكون هو الله سبحانه وتعالى . واذا كنا نشاهد فى عصرنا ألوانا من العلوم . . فهذه العلوم من تفاعل العقل الذى وهبه الله تعالى للانسان . من المواد التى وضعها الله تعالى فى الكون . بالمنطق والعلم الذى علمه الله للانسان .

ان كل الاختراعات والابتكارات أخذت وجودها من مقدمات كانت سابقة عليها . فالماء مثلا كان موجودا منذ الازل . والشمس كطاقة تبخر الماء لتصنع منه سحابا . فاذا استخدم الانسان الطاقة الحرارية في تبخير الماء واستخدم البخار كطاقة ، فهناك قفزة حضارية في العلوم اسمها عصر البخار ، وهو الذي كانت تسير به القطارات والآلات في المصانع . وغير ذلك .

إن هذا التقدم في العلم ، إنما هو نابع من وجود العلم والطاقة ، وزاد عليهما القدرة العقلية للانسان الممنوحة له من الخالق ، التي جعلته يفكر في استخدام الطاقة الناتجة من البخار ، فاذا توصل الانسان لمراقبة شجرة ساقطة وهي تتدحرج إلى الأرض لأن جذعها اسطواني . فانه أخذ من نظام هذه الشجرة ما يصنع منه العجلة التي كانت تطورا هاما في تاريخ العلم . .

اذن فساق الشجرة الاسطوانية هو الذي أعطى للانسان فكرة العجلة ، فاذا طور الانسان استخدام البخار وصنع قطارا يسير بالبخار . فهذا التطوير هو ابن للعلم

السابق عن قدرة الطاقة الناتجة عن تبخير الماء . وكيفية صناعة العجلة . . فكل علم نابع من علم سابق . . يترابط مع امكانات وهبها الله سبحانه وتعالى للانسان . ولذلك عندما جاء الاسلام ليعرض العلم التجريبي أو المادي . جاء ليلفتنا الى آيات الخالق في الكون . وطلب منا أن نتأمل في هذه الآيات . . ونعمل فيها العقل والادراك . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

وهكذا يلفتنا الله جل جلاله الى آياته التى فى السموات والارض لنعمل فيها العقل والادراك ، لتستنبط منها ما يعطينا الحضارة . . ان القرآن يطالبنا بأن نواصل العلم الذى علمه الله لآدم . واذا كان تاريخ العلوم يحمل لنا أخبارا عن قوم لم يكونوا مؤمنين ومع هذا سبقونا فى العلم والاستنباط ، فكان الواجب علينا نحن المؤمنين أن نتأمل آيات الله تعالى فى الأرض . فنيوتن ـ الذى لاحظ قوة جاذبية الأرض ـ كان يراقب تفاحة تسقط من أعلى الشجرة وتصطدم بالأرض . فتوصل الى قانون الجاذبية .

واذا أردنا أن نأخذ لمحة من علم الله الذي علمه لنا . فيكفى أن ننظر الى النواة . ففي هذه النواة الصغيرة نخلة كاملة . متى وضعت النواة في الأرض . نمت النخلة . وأصبح لها وجود .

ولكى نوضح هذا كله نقول إن كل علم مبنى على نظريات. النظرية الاولى تؤدى الى الثانية . والثانية تؤدى الى الثالثة . وهكذا . . ولكن بداية كل هذه العلوم لم تبدأ بنظرية ، ولكنها بدأت بما يسمونه البديهيات . أى الأشياء التى لا تحتاج الى دليل . إنها الاشياء التى خلقها الله فى الكون . وعلى هذه البديهيات بنيت النظريات الواحدة بعد الأخرى . حتى اذا أردت أن تعيدها الى أصلها ، فإنك تصل فى نهاية الأمر الى أن العلم الأول من الله سبحانه وتعالى ، فالمعلم الاول علمه الله . والثمرة الأولى خلقها الله . وكل اكتشافات الانسان منذ بداية الحياة وحتى قيام الساعة موجودة بالقوة . مثل النواة التى فيها النخلة . تنتظر التأمل والعمل . لتصبح اكتشافا بالفعل . والله سبحانه وتعالى وهو المعلم الاول .. وضع فى كونه من العلم الكثير .

ويحضرني قول الشاعر احمد شوقى حين قال:

علمت بالقلم القرون الأولى وابن البتول فعلم الانجيلا فسقى الحديث وناول التنزيلا سبحانك اللهم خير معلم أرسلت بالتوارة موسى مرشدا وفجرت ينبوع البيان محمدا

وكان شوقى يصوغ فى ابياته أن كل علم هو منسوب الى الله وحده . . وهكذا يتضح لنا . أن قول الملائكة : « سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم » يتضمن الاعتراف بأن العلم كله مرجعه الى الله . فالله سبحانه وتعالى هو مصدر العلم والحكمة . وقوله سبحانه وتعالى : « العليم الحكيم » العليم أى الذى يعلم كل شيء خافيا كان أو ظاهرا . والعلم كله منه . وأما الحكمة فتطلق فى الأصل على قطعة الحديد التى توضع فى فم الفرس لتلجمه حتى يمكن للراكب أن يتحكم فيه . ذلك أن الحصان حيوان مدلل شارد . يحتاج الى ترويض . وقطعة الحديد التى توضع فى فمه تجعله أكثر طاعة لصاحبه . وكأن اطلاق صفة الحكيم على الخالق سبحانه وتعالى هو أنه جل جلاله يحكم المخلوقات حتى لا تسير بغير هدى . ودون سبحانه وتعالى هو أنه جل جلاله يحكم المخلوقات حتى لا تسير بغير هدى . ودون

والحكمة أن يوضع هدف لكل حركة لتنسجم الحركات بعضها مع بعض، ويصير الكون محكوما بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والحكيم العليم. هو الذي يضع لكل كائن إطاره وحدوده. والحكمة هي أن يؤدي كل شيء ما هو مطلوب منه ببراعة. والحكمة في الفقة هي أن تستنبط الحكم السليم. والحكمة في الشعر أن تزن الكلمات على المفاعيل. والحكمة في الطب أن تعرف تشخيص المرض والدواء الذي يعالجه. والحكمة في الهندسة أن تصمم المستشفى طبقا لاحتياجات المريض والطبيب وأجهزة العلاج ومخازن الأدوية وغير ذلك. أو في تصميم المنزل للسكن المريح. وحكمة بناء منزل مثلا تختلف عن حكمة بناء قصر أو مكان للعمل.

والكون كله مخلوق من قبل حكيم عليم . وضع الخالق سبحانه وتعالى فيه كل شيء فى موضعه ليؤدى مهمته . ووصف الله تعالى بأنه حكيم يتطلب أن يكون عليها . لأن علمه هو الذي يجعله يصنع كل شيء بحكمة . وقد أعطى الله سبحانه

وتعالى لكل خلقه من العلم على قدر حاجته ، فليس من طبيعة الملائكة أن يعرفوا ماذا سيفعل ذلك الانسان الذى سيستخلفه الله فى الارض . ولكنهم موجودون لمهمة أخرى . . وميز الله الانسان بالعقل ليستكشف من آيات الله فى الكون على قدر حاجة حياته . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ وَٱلَّذِي قَلَرَ فَهَدَىٰ ﴿ ﴾ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّ اللَّهُ اللّ

إذن فكل شيء خلق بقدر . وكل مخلوق ميسر لما هداه الله له . .



# ﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْ بِنَهُم بِأَسْمَآمِ إِمَّ فَلَمَّ آ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِ إِمْ قَالَ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِ إِمِّ قَالَ أَنْبَاهُم بِأَسْمَآمِ إِنِّ أَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُهُونَ اللَّهُ السَّمَا الْبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُهُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ اللَّالِمُ الللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلُولُ الللْمُلْمُ اللَّهُ ال

فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يرد على ملاحظة الملائكة بالنسبة لخلق آدم وخلافته في الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى في حكمته ما يخفى عليهم. ولذلك فهم لم يدركوا هذه الحكمة. وقبل أن يخلق الله آدم ويجعله خليفة في الأرض.. كان على علم بكل ما سيحدث من آدم وذريته حتى قيام الساعة. وبعد قيام الساعة، أما الملائكة. فهم لم يكونوا على علم بذلك. لأن هذا ليس عملهم. وكما قلنا: كل ميسر لما خلق له. ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطى للملائكة الصورة بأنكم قد حكمتم على آدم إما من تجربة لجنس آخر عاش في الارض، وإما من ضرب بالغيب. والمقياسان غير صحيحين. ولذلك ميز الله سبحانه في هذه اللحظة آدم على الملائكة فعلمه أسهاء المسميات كلها، ثم طلب من الملائكة أن يخبروه بهذه الأسهاء. ولكنهم قالوا: ان العلم من الله وحده. وبما أن الله تعالى لم يعلمهم الأسهاء فإنهم لا يعرفونها. فطلب الله من آدم أن يخبرهم بأسهاء هذه المسميات فأخبرهم بها. ولكنه لم يخبرهم بها بذاته ولامن قانونه. ولا بعلم علمه وحده. ولكنه أخبرهم بتعليم الله سبحانه وتعالى له. وفي ذلك يقول الله تعالى:

﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّسَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾

(من الآية ٧٦ سورة يوسف)

إذن فَعِلْمُ آدم للأسهاء كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى . وهذه المشيئة وحدها هى التي جعلت آدم فى ذلك الوقت يعلم ما لا تعلمه الملائكة . . وهنا رد الحق سبحانه وتعالى على قول الملائكة بأن آدم سيفسد فى الأرض . فذكرهم الله تعالى بقوله :

« ألم أقل لكم أنى أعلم غيب السموات والأرض » اى ان الله سبحانه وتعالى وحده هو الذى يعلم الغيب . والغيب هنا هو الغيب المطلق . فهناك غيب نسبى . قد تسرق حافظة نقودى مثلا وأنا لا أعلم من الذى سرقها فهو غيب عنى . ولكنه معلوم للذى سرق ، وللذى سهل له طريقة السرقة بأن حرس له الطريق حتى يسرق دون أن يفاجئه أحد . وقد يكون قد صدر قرار هام بالنسبة لى كترقية أو فصل أو حكم . لم يصلنى . فأنا لا أعلمه . ولكن الذى وقع القرار أو الحكم يعلمه .

هذا الغيب النسبى . لا يعتبر غيبا . ولكن الغيب المطلق هو الذي ليس له مقدمات تنبىء عها سيحدث . . هذا الغيب الذي يفاجئك . ويفاجىء كل من حولك بلا مقدمات . . هذا الغيب لا يعلمه الا الله وحده . وقوله تعالى : « وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » . . تعطينا هنا وقفة . هل الملائكة قالوا لله سبحانه وتعالى : « اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » هل قالها الملائكة فعلا وجهرا ، أم أنهم قالوها في أنفسهم ولم ينطقوا بها . . قوله تعالى « وما كنتم تكتمون » تعطينا إشارة الى أن الملائكة ربما قالوا هذا سرا . ولم يبدوه ، وعلى أية حال . سواء قالوه جهرا . أو قالوه سرا . فقد علمه الله . لأن الله جل جلاله . . بكل شيء محيط . ولا نريد لهذه النقطة ان تثير جدلا . لماذا ؟ لأنه في الحالتين .. سواء في الجدل لأنه لاخلاف .



### ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

أصدر الله تعالى أمره للملائكة ليسجدوا لآدم. وهذه القضية أخذت جدلاً طويلا. قال بعض الناس: كيف يسجد الملائكة لغير الله ؟ والسجود لله وحده. وقال آخرون: هل معنى سجود الملائكة لآدم أنهم عبدوه ؟ وقالت فئة أخرى: السجود لغير الله لا يجوز تحت أى ظرف من الظروف. نقول لهؤلاء: انكم لم تدركوا المعنى ، فالله سبحانه وتعالى بعد أن ميز آدم على الملائكة بعلم الأسماء . . طلب منهم أن يسجدوا لآدم ، وهنا لابد أن نعرف أن السجود لآدم . هو إطاعة لأمر الله . . وليست عبادة لآدم . فالله سبحانه وتعالى هو الذى أمر الملائكة بالسجود . ولم يأمرهم بذلك آدم . ولا يحق له أن يأمرهم . فالأمر بالسجود هنا من الله سبحانه وتعالى ، من أطاعه كان عابدا . ومن لم يطعه كان عاصيا . ومن رد الأمر على الأمر كان كافرا .

ولكى نفهم معنى العبادة نقول: ان العبادة هى طاعة أوامر الله. واجتناب نواهيه. في قال لى الله: افعل. فإنى أفعل. وما قال: لا تفعل. فإنى لا أفعل. لأن العبادة هى طاعة مخلوق لخالقه فى أوامره ونواهيه. ولذلك عندما نذهب الى الحج فاننا نقبل الحجر الأسود فى الكعبة، ونرجم الحجر الذى يمثل ابليس فى منى نقبل حجرا ونرجم حجرا. هذا هو معنى عبادة الله واتباع منهجه. كما أمرنا نفعل. لا شيء مقدس عندنا .. الا أمر الله ومنهجه. الملائكة هنا لم يسجدوا لآدم. ولكنهم سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم. وفرق كبير بين السجود لشيء، وبين السجود لأمر الله سبحانه وتعالى .. لا يعتبر خروجا على المنهج، لأن الأساس هو طاعة الله. وهل سجد كل الملائكة لآدم؟ لا. وإنما المنهج، وإنما

سجد لآدم الملائكة الذين لهم مهمة معه ، وتلك المهمة قد اوضحها الله سبحانه وتعالى في قوله :

وقوله سبحانه:

( سورة ق )

وقوله سبحانه:

( سورة النازعات )

اذن هناك من الملائكة من سيسجل على الانسان أعماله . وكل قول يقوله وكل فعل يفعله . بل ويكتبون هذه الافعال . ومنهم من يحفظه من الشياطين ، ومنهم من ينفذ أقدار الله في الأرض . هؤلاء جميعا لهم مهمة مع الانسان . ولكن الأمر بالسجود لم يشمل اولئك الملائكة العالين من حملة العرش وحراس السهاء وغيرهم ممن ليست لهم مهمة مع الانسان . ولذلك عندما رفض ابليس السجود . قال له الله تعالى :

قوله تعالى . . كنت من العالين ـ أى أنك كنت من الملائكة العالين . . الذين لم يشملهم أمر السجود . إذن فأمر السجود لآدم . . كأمر الله لنا بالسجود الى القبلة فى الصلاة . فنحن لا نسجد للقبلة ذاتها . . ولكننا نسجد لأمر الله بالسجود الى القبلة . . سجد الملائكة الذين شملهم أمر السجود لأمر الله سبحانه وتعالى . . ولكن أبليس رفض أن يسجد . وعصى أمر الله .

بعض الناس يقولون: أن ابليس لم يكن من الذين أمرهم الله تعالى بالسجود. لأن الأمر شمل الملائكة وحدهم . . وإبليس ليس ملكا . ولكنه من الجن . كها يروى لنا القرآن الكريم في قوله تعالى :

(من الآية ٥٠ سورة الكهف)

ونقول: ان كون إبليس من الجن هو الذي جعله يعصى أمر الله بالسجود. فلو أن ابليس كان من الملائكة ـ وهم مقهورون على الطاعة ـ كان لابد أن يطيع أمر الله ويسجد. ولكن كونه من الجن الذين لهم اختيار فى أن يطيعوا وأن يعصوا فذلك الذي مكنه أن يعصى أمر السجود. ولذلك فإن الذين يأخذون من الآية الكريمة ان إبليس كان من الجن. بأنه لم يشمله أمر السجود. نقول لهم: ان الحق سبحانه وتعالى قد اخبرنا عن جنس إبليس حتى نفهم من أى باب الى المعصية دخل. ذلك أنه دخل من باب الاختيار الممنوح للانس والجن فى الحياة الدنيا وحدها ، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون إبليس مقهورا على الطاعة ما كان يستطيع أن يعصى. ولكن معصيته جاءت من أنه خلق مختارا . والاختيار هو الباب الذي دخل منه الى المعصية . هذه حقيقة يجب أن نفهمها . ولذلك يرد الحق سبحانه وتعالى على كل من سيخطر بباله ان امر السجود لم يشمل ابليس لكونه من الجن لقوله سبحانه وتعالى ء

﴿ قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَر تُكُّ ﴾

(من الآية ١٢ سورة الأعراف)

وكان كفر إبليس وخلوده في النار أنه رد الأمر على الأمر. وقال:



﴿ وَأَنْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾

(من الآية ٦١ سورة الاسراء)

وقد كان وجود إبليس مع الأعلى منه وهم الملائكة . مبررا أكبر للسجود . فهادام قد صدر الأمر الى الأعلى بالسجود فإنه ينطبق على الأدنى .

وقد كان ابليس كها جاء في الأثر يسمى طاووس الملائكة . . وكان يزهو بخيلاء بينهم . . وهذه الخيلاء أو الكبر هو الذي جعله يقع في المعصية ، ولأن ابليس خلق مختارا . فقد كان مزهوا باختياره لطاعة الله . . قبل ان يقوده غروره الى الكفر والمعصية . ولذلك لم يكد يصدر الأمر من الله بالسجود لآدم . حتى امتنع ابليس تكبرا منه . . ولم يجاهد نفسه على طاعة الله . . فمعصية إبليس هى معصية في القمة . لأنه رد الأمر على الآمر وظن أنه خير من آدم . . ولم يلتزم بطاعة الله ، ومضى غروره يقوده من معصية الى أخرى . فطرده الله من رحمته وجعله رجيها . ولما عرف إبليس أنه طرد من رحمة الله طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقية الى يوم الدين ، وأقسم إبليس بعزة الله أن يغرى بنى آدم . . حدد الأماكن التى يأتى منها الاغواء . فقال :

﴿ ثُمَّ لَا يَبَنَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآ بِلِهِمْ وَلا تَجِدُ اللَّهِمْ مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآ بِلِهِمْ وَلا تَجِدُ اللَّهِمْ مَنْ كِرِينَ ١

(سورة الأعراف)

نلاحظ هنا أن الجهات بالنسبة للانسان ستة . اليمين والشهال . والامام والخلف وأعلى وأسفل ، ولكن ابليس لم يذكر الا أربعة فقط . أما الجهتان الأخيرتان وهما الأعلى والاسفل . فلا يستطيع ابليس أن يقترب منهها . أما الأسفل فهو مكان السجود والخضوع لله . وأما الأعلى فهو مكان صعود الصلاة والدعاء . وهذان المكانان لا يستطيع ابليس أن يقترب منهها .

وهكذا نرى أن إبليس لم يمتنع عن السجود فقط . وإنما رد الأمر على الأمر . وهذا أول الكفر . ثم بعد ذلك مضى فى غيه فتوعد آدم وذريته بأن يضلهم عن سبيل الله

## 

بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأمر الملائكة ان تسجد له وحدث كفر ابليس ومعصيته أراد الله جل جلاله أن يمارس آدم مهمته على الأرض ولكنه قبل أن يمارس مهمته أدخله الله في تجربة عملية عن المنهج الذي سيتبعه الانسان في الأرض ، وعن الغواية التي سيتعرض لها من ابليس فالله سبحانه وتعالى رحمة منه لم يشأ أن يبدأ آدم مهمته في الوجود على أساس نظرى ، لأن هناك فرقا بين الكلام النظرى والتجربة .

قد يقال لك شيء وتوافق عليه من الناحية النظرية ولكن عندما يأتي الفعل فانك لا تفعل شيئا . اذن فالفترة التي عاش فيها آدم في الجنة كانت تطبيقا عمليا لمنهج العبودية ، حتى اذا ما خرج الى مهمته لم يخرج بمبدأ نظرى ، بل خرج بمنهج عملى تعرض فيه لا فعل ولا تفعل . والحلال والحرام ، واغواء الشيطان والمعصية . ثم بعد ذلك يتعلم كيف يتوب ويستغفر ويعود الى الله وليعرف بنو آدم أن الله لا يغلق بابه في وجه العاصى ، وانما يفتح له باب التوبة . والله سبحانه وتعالى أسكن آدم الجنة . وبعض الناس يقول : أنها جنة الخلد التي سيدخل فيها المؤمنون في الآخرة . وبعضهم قال : لولا أن آدم عصى لكنا نعيش في الجنة . نقول لهم لا . . جنة الأخرة هي للآخرة ولا يعيش فيها انسان فترة من الوقت ثم بعد ذلك يطرد منها بل هي كها أخبرنا الله تعالى جنة الخلد . . كل من دخلها عاش في نعيم أبدى .

إذن فها هي الجنة التي عاش فيها آدم وحواء؟ هذه الجنة هي جنة التجربة أو المكان الذي تمت فيه تجربة تطبيق المنهج . ونحن اذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد اطلق لفظ الجنة على جنات الأرض . والجنة تأتي من لفظ

« جن » وهو الستر ، ذلك أن فيها أشجارا كثيفة تستر من يعيش فيها فلا يراه أحد . وفيها ثمرات تعطيه استمرار الحياة فلا يجتاج إلى أن يخرج منها . ونجد في القرآن الكريم قوله تعالى :

﴿ إِنَّا بَكُونَا هُمْ كَمَّا بَكُونَا أَصْحَبَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴾

(سورة القلم)

وهذه قصة الاخوة الذين كانوا يملكون جنة من جنان الأرض فمنعوا حق الفقير والمسكين واليتيم ، فذهب الله بثمر الجنة كلها وأحرق أشجارها . وهناك في سورة الكهف قصة صاحب الجنتين : في قوله تعالى :

﴿ وَٱصْرِبَ لَهُم مَّنَكُمْ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِخَلْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ ﴾

(سورة الكهف)

وهكذا نرى أن الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد أطلق لفظ الجنة على جنات الدنيا ، ولم يقصره على جنة الأخرة .

إذنِ فآدم حين قال له الله سبحانه وتعالى:

﴿ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾

(من الآية ١٩ سورة الأعراف)

فهى ليست جنة الخلد وانما هى جنة سيهارس فيها تجربة تطبيق المنهج . ولذلك لا يقال : كيف دخل ابليس الجنة بعد أن عصى وكفر ، لأن هذه ليست جنة الخلد ولابد أن تنتبه الى ذلك جيدا حتى لا يقال ان معصية آدم هى التى أخرجت البشر من الجنة . لأن الله تعالى قبل أن يخلق آدم حدد مهمته فقال :

(من الآية ٣٠ سورة البقرة)

فآدم مخلوق للخلافة في الأرض ومن صلح من ذريته يدخل جنة الخلد في الأخرة ، ومن دخل جنة الخلد عاش في النعيم خالدا .

والحق سبحانه وتعالى يقول: « وكلا منها رغد المحيث شئتها » فالله سبحانه وتعالى أمد الجنة التي سكنها آدم وحواء بكل ما يضمن استمرار حياتهها ، تمامًا كها خلق كل النعم التي تضمن استمرار حياة آدم وذريته في الأرض قبل أن تبدأ الحياة البشرية على الأرض . فالله سبحانه وتعالى له عطاء ربوبية فهو الذي خلق . وهو الذي أوجد من عدم ، ولذلك فقد ضمن لخلقه ما يعطيهم استمرار الحياة على الأرض من ماء وهواء وطعام ونعم لا تعد ولا تحصى فكأن الله تعالى قد أمد الجنة التي سكن فيها آدم وزوجته بكل عوامل استمرار حياتها قبل أن يسكناها كها أمد الأرض بكل وسائل استمرار حياة الانسان قبل أن ينزل آدم اليها اذن فقوله تعالى : «ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة »

هذه فترة التدريب على تطبيق المنهج . والسكن هو المكان الذي يرتاح فيه الانسان ويرجع اليه دائها . فأنت قد تسافر فترات ، وكل الدول التي تمر بها خلال

سفرك لا تعتبر سكنا الى أن تعود الى بيتك ، فهذا هو السكن والرجل يكد ويتعب في الحياة وأينها ذهب فإنه يعود مرة أخرى الى المكان الذي يسكنه ليستريح فيه

وقوله تعالى: «ولا تقربا هذه الشجرة» هو استكمال للمنهج. فهناك أمر ونهى افعل ولا تفعل: «اسكن أنت وزوجك الجنة» أمر: «وكلا منها رغدا» أمر، «ولا تقربا هذه الشجرة» نهى وهذا أول منهج يعلم الانسان الطاعة لله سبحانه وتعالى والامتناع عما نهى عنه، وكل رسائل السماء ومناهج الله فى الأرض أمر ونهى. إفعل كذا ولا تفعل كذا

وهكذا فان الحق سبحانه وتعالى ضمن لأدم الحياة ، وليست الحياة فقط ولكن رغدا . أى مباحا وبلا تعب وعن سعة وبدون مشقة كها أننا نلاحظ هنا أن المباح كثير والممنوع قليل . فكل ما في الجنة من الطعام والشراب مباح لآدم ، ولا قيد إلا على شيء واحد ... شجرة واحدة من بين ألوف الأشجار التي كانت موجودة في الجنة ... شجرة واحدة فقط هي الممنوعة .

واذا نظرت الى منهج السهاء الى الأرض تجد أن الله سبحانه وتعالى قد أباح فيه نعها لا تحصى ولا تعد وقيد فيه أقل القليل . . فالذى نهانا الله عنه بالنسبة لنعم الأرض هو أقل القليل ، كها كان فى جنة آدم شجرة واحدة والمباح بعد ذلك كثير واذا أخذنا ألفاظ العبارات نجد أن الله سبحانه وتعالى ساعة يقول : « قلنا يا آدم » أتى بضمير (نا) ضمير الجمع ، لأن الله واحد أحد ، ولكنهم يسمونها : نون الكبرياء ونون العظمة .

اذن فكل حدث يأتى فيه الحق تبارك وتعالى بنون الكبرياء ونون التعظيم . لأن كل فعل من الأفعال بحتاج الى صفات متعددة حتى يتم فأنت اذا أردت أن تفعل شيئا فانه يقتضى منك قوة ويقتضى منك علما ويقتضى منك قدرة ويقتضى منك حكمة . . إذن فهناك صفات كثيرة موجودة يقتضيها الفعل .

ولكن حين يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن شهادة التوحيد يقول « إنني أنا الله » ولا يقول : إنما نحن الله . . لأنه جل جلاله . يريد توحيدا . ففي موقع التوحيد

يأتى بضمير الافراد واحد أحد . . أما في صدر الاحداث . فيأتى بضمير الكبرياء والعظمة واقرأ قوله تعالى :

(سورة الذاريات)

وعندما اراد الحق تبارك وتعالى أن يمتدح ابراهيم قال: « ان ابراهيم كان أمّة » ما معنى أُمّة ؟ أى جامعا لصفات الخير التي لا تجتمع فى فرد ولكنها تجتمع فى أمة . فالأمة تجتمع فيها صفات الخير . . هذا متميز بالصدق ، وذلك بالشجاعة . وهذا بالحلم . فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول ان ابراهيم كان أمة أى أنه كان جامعا لصفات الخير .

وفى قوله «قلنا يا آدم » آدم اسم علم على المسمى الذى هو أول خلق الله من البشر «واسكن » تحتاج الى عنصرين : الهدوء والاطمئنان . هذا هو معنى اسكن . توفير الهدوء والاطمئنان ، ومنه أخذ اسم السكن . وكلمة المسكن وأطلق على الزوجة . . واذا فقد المكان الذى تسكن فيه عنصرا من هذين العنصرين وهما الهدوء والطمأنينة لا يقال عليه مسكن . والزوجة سميت سكنا كها جاء في قوله تعالى :

(من الآية ٢١ سورة الروم)

لأن الهدوء والرحمة والبركة تتوافر في الزوجة الصالحة . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنَّ لَمُ مُ اللَّهُ ﴾

(من الأية ١٠٣ سورة التوبة)

أى راحة واطمئنانا ورحمة . فالانسان يريد فى بيته أن تكون الحياة فيه مريحة له من عناء العمل وصخب الحياة . ويقول الحق سبحانه وتعالى : « اسكن انت وزوجك » وكان من الممكن أن يقول اسكن وزوجك لأن الفاعل فى فعل الامر دائيا مستتر . ولكنه سبحانه قال : اسكن انت وزوجك . . واياك أن تظن أن أنت هو فاعل الفعل اسكن . ولكنه ضمير جاء ليفصل بين اسكن وبين زوجك حتى لا يعطف الاسم على الفعل .

أننا لابد أن نلاحظ أن كلمة زوج تطلق على الفرد ومعه مثله . ولذلك لم يأت بتاء التأنيث . . اسكن أنت وزوجتك . لأن الأمر التكليفي من الله . سواء فيه الذكر والانثى . واقرأ قوله تعالى :

(من الآية ٤٠ سورة غافر)

إذن فهما متساويان في هذه الناحية . هذه الجنة ماذا وفر الله سبحانه وتعالى لأدم وزوجه فيها ؟ اقرأ قوله تبارك وتعالى :

هذه عناصر الحياة التي وفرها الله لآدم وزوجه في جنة التجربة الايمانية العملية على التكليف. وهكذا نرى من الأوصاف التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا لهذه الجنة أنها ليست جنة الآخرة . لأنه أولا فيها تكليف . في قوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » وجنة الآخرة لا تكليف فيها ، والحق تبارك وتعالى أباح لآدم وحواء أن يأكلا كما يشاءان من الجنة . والجنة فيها أصناف كثيرة متعددة . ولذلك قال : « حيث شئتها »

وأنت لا تستطيع أن تقدم لانسان صنفا أو صنفين وتقول له كل ما شئت . لأنه لا يوجد أمامه الا مجال ضيق للاختيار ، كها أن قلة عدد الأصناف تجعل النفس تمل . ولذلك لابد أن يكون هناك أصناف متعددة وكثيرة .

ثم جاء النهى . فى قوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » أى لا تقتربا من مكانها . ولكن لماذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى ولا تأكلا من هذه الشجرة ؟ . لأن الله جل جلاله رحمة بآدم وزوجه كان لا يريدهما أن يقعا فى غواية المعصية . فلو أنه قال : وَلاَ تأكلا من هذه الشجرة لكان مباحا لهما أن يقتربا منها فتجذبها بجمال منظرها ويقتربا من ثمارها فتفتنها برائحتها العذبة ولونها الجذاب . حينئذ يحدث الاغواء . وتمتد أيديها تحت هذا الاغراء الى الشجرة ليأكلا منها .

ولكن الله تعالى يعلم أن النفس البشرية اذا حرم عليها شيء ولم تحم حوله كان ذلك أدعى ألا تفعله . فالله تعالى حين حرم الخمر لم يقل حرمت عليكم الخمر والاكنا جلسنا في مجالس الخمر ومع الذين يشربونها . أو نتاجر فيها وهذا كله اغراء بشرب الخمر . . ولكنه قال :

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّـكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّـكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ﴾

(سورة المائدة)

هذا النص الكريم قد جعلنا نبتعد عن الاماكن التي فيها الخمور . فلا نجلس مع من يشربونها ، ولا نتاجر فيها حتى لا نقع في المعصية . فاذا رأيت مكانا فيه خمر فابتعد عنه في الحال . حتى لا يغريك منظر الخمر وشاربها بأن تفعل مثله . والحق جل جلاله يقول في المحرمات : « لا تقربوا » واجتنبوا . أي لا تجوموا حولها . لأنها اذا كانت غائبة عنك فلا تخطر على بالك فلا تقع فيها . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

( إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ والْحَرَامَ بَيِّنٌ وبينهما أمور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل مَلَكٍ حَمَى همى الله محارمه ) (١)

<sup>(</sup>١) (رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير).

ولقد كان بعض الناس يقبلون على شرب الخمر ويقولون انه لم يرد فيها تحريم صريح .. فلم تأت مسبوقة بكلمة حرمت . . نقول ان كلمة اجتنبوا . أشد من التحريم . فقوله تعالى : « اجتنبوا الرجس من الأوثان » معناه ألا تنظر حتى الى الصنم . واجتناب الخمر ألا تقع عينك عليها . .

وقد اختلف الناس في نوع هذه الشجرة . وهل هي شجرة تفاح أو تين أو عنب أو غير ذلك . ونحن نقول : ليس هذا هو المقصود . ولكن المقصود هو التحريم . لأن منهج الله سبحانه وتعالى يجلل أشياء . ويحرم أشياء .

وقوله تعالى : « فتكونا من الظالمين » الظلم هو الجور والتعدى على حقوق الغير . والظالم هو من أخذ فوق ما يستحقه بغير حق . والظلم يقتضى ظالما ومظلوما . وموضوعا للظلم . فكل حق ـ سواء كان ماديا أو معنويا ـ يعتدى عليه انسان بدون حق فقد حمل ظلما . حتى الانسان انه أحيانا يظلم نفسه . واقرأ قوله تعالى :

### ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَيحِشَةً أَوْظَلَهُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ ﴾

(من الآية ١٣٥ سورة أل عمران)

كيف يظلم الانسان نفسه ؟ قد يظلم الانسان غيره . ولكنه لا يظلم نفسه أبدا لانه يريد أن يعطيها كل ما تشتهيه . وهذا هو عين الظلم للنفس . لانه أعطاها شهوة عاجلة في الدنيا . ربما استمرت ساعات . وحرمها من نعيم أبدى في الآخرة . فكأنه ظلمها بأن أعطاها عذابا أليها في الآخرة مقابل متعة زائلة لا تدوم . . وهناك من يبيع دينه بدنياه . ولكن أظلم الناس لنفسه من يبيع دينه . بدنيا غيره . يشهد زورا . ليرضى رئيسا . أو يتقرب لمسئول . أو يرتكب جريمة . . اذن قوله تعالى : و فتكونا من الظالمين ، أي من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله .





بعد أن أسكن الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه فى الجنة . وأخبرهما بما هو حلال وما هو حرام . بدأ الشيطان مهمته . مهمة عداوته الرهيبة لأدم وذريته . والحق سبحانه يقول : « فأزلهما الشيطان » أى أن الشيطان باشر مهمته فأوقعهما فى الزلة . وهى العثرة أو الكبوة . كيف حدث ذلك والله تعالى قد نصح آدم وزوجه ألا يتبعا الشيطان . وأبلغه أنه عدو لهما . فى قوله تعالى :

﴿ • إِنَّ هَلَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّ كُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ • إِنَّ هَلَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ • وَهِ هَا ﴾ (سورة طه)

اذن فالعداوة معلنة ومسبقة . ولنفرض أنها غير معلنة . ألم يشهد آدم الموقف الذى عصى فيه ابليس أمر الله ولم يسجد لآدم ؟ ألم يعرف مدى تكبر ابليس عليه . في قوله « أنا خير منه » وقوله « أأسجد لمن خلقت طينا » كل هذا كان ينبغى أن ينبه آدم الى أن ابليس لن يأتى له بخير أبدا . .

والحق سبحانه وتعالى لم يكتف بالدلالات الطبيعية التى نشأت عن موقف ابليس فى رفضه السجود . بل أخبر آدم ان الشيطان عدو له ولزوجه . . يقول الحق سبحانه وتعالى : « فأزلها الشيطان عنها فأخرجها مما كانا فيه » من ماذا أخرجها ؟ من العيش الرغيد . واسع النعمة فى الجنة . ومن الهدوء والاطمئنان فى أن رزقها يأتيها بلا تعب . ولذلك سيأتى الحق فى آية اخرى ويقول : « فلا يخرجنكها من الجنة فتشقى »

وهنا لابد أن نتساءل: لماذا لم يقل فتشقيا؟

ان هذه لفتة من الحق سبحانه وتعالى . الى مهمة المرأة ومهمة الرجل فى الحياة . فمهمة المرأة أن تكون سكنا لزوجها عندما يعود الى بيته . تذهب تعبه وشقاءه . أما مهمة الرجل فهى العمل حتى يوفر الطعام والمسكن لزوجته وأولاده . والعمل تعب وحركة .

وهكذا لفتنا الحق تبارك وتعالى إلى أن مهمة الرجل أن يكدح ويشقى . ثم يأتى الى أهله فتكون السكينة والراحة والاطمئنان .

اذا كانت هذه هي الحقيقة . فلهاذا يأتي العالم ليغير هذا النظام ؟

نقول ان العالم هو الذي يتعب نفسه . ويتعب الدنيا . فعمل المرأة شقاء لها . فمهمتها هي البيت . وليس عندها وقت لأى شيء آخر . فاذا عملت فذلك على حساب أولادها وبيتها وزوجها . . ومن هنا ينشأ الشقاء في المجتمع . فيضيع الأولاد . ويهرب الزوج الى مكان فيه امرأة تعطيه السكن الذي يحتاج إليه . وينتهى المجتمع الى فوضي . .

وكان يجب على آدم أن يتنبه الى أن إبليس يعتبره السبب فى طرده من رحمة الله . فلا يقبل منه نصيحة ولا كلاما ويحتاط . . كيف أزل الشيطان آدم وزوجه ؟ لقد شرح الله سبحانه وتعالى لنا هذا ولكن ليس فى سورة البقرة وإنما فى أية أخرى . . فقال تعالى :

﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبَدِى لَهُمَا مَاوُدرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَلِهِ عَنْ هَلِهِ وَٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿ ثَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ هَلِهِ وَٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿ ثَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

(سورة الاعراف)

اذن فابليس قال كاذبا أن من يأكل من هذه الشجرة يصبح ملكا . ويصبح خالدا لا يموت . . ووسوسة الشيطان تتم بكلام كاذب لتزيين المعصية ، والشيطان لا يهمه أى معصية ارتكبت . وانما يريدك عاصيا على أى وجه . ولكن النفس عندما توسوس

لك بالمعصية ، تريد شيئا بذاته . وهذا هو الفرق بين وسوسة الشيطان . ووسوسة النفس . فالشيطان يريدك عاصيا بأى ذنب . فان امتنعت فى ناحية أتاك من ناحية أخرى . فقد قال لآدم : هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » ولكن هذه المحاولة لم تفلح . فقال لهما : « مانهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » وفات على آدم أنه لو كان هذا صحيحا . لأكل إبليس من الشجرة .. ولم يطلب من الحق سبحانه وتعالى ان يمهله الى يوم الدين . .

ما الذي اسقط آدم في المعصية ؟ انها الغفلة أو النسيان . والحق سبحانه وتعالى يقول :

وهل النسيان معصية . حتى يقول الحق سبحانه وتعالى :

(من الآية ١٢١ سورة طه)

نعم النسيان كان معصية في الأمم السابقة . لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »(١)

ونسي وعصى . تؤدى معنى واحدا . .

وقوله تعالى :

﴿ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضٍ عَدُو ۗ وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَعُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ ﴾ (سورة الاعراف)

<sup>(</sup>١) (رواه الطبراني عن ثوبان).

©111 @\$00\$00\$00\$00\$00\$0

هذا الهبوط هو بداية نزول الانسان الى الأرض ليباشر مهمته فى الدنيا . ومادام الحق سبحانه وتعالى قال : « ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين » . فهى اذن حياة موقوته على قدر وقتها ، وعلى قدر حجمها . .

والذين يقولون بأنه لابد من وجود بشر نسميه نخلّصا . ليفدى العالم بصلبه أو بغير ذلك من الخطيئة التى ارتكبها آدم . نقول له : انك لم تفهم عن الله شيئا ، لأن القصة هى هنا خطأ قد حدث وصوب . وفرق بين الخطأ والخطيئة . فالخطأ يصوب . ولكن الخطيئة يعاقب عليها .

وآدم أخطأ وصوب الله له . وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه . اذن لا توجد خطيئة بعد أن علمه الله التوبة وتاب الى الله . ثم ماذا فعل آدم . حتى نقول نخلص العالم من خطيئة آدم . انه أكل من الشجرة . وهل خطايا العالم كلها أكل ؟!

من الذي أوجد القتل وسفك الدماء ، والزنا والاغتصاب والنميمة والغيبة ؟

لو أن كلامهم صحيح لكان لابد ألا توجد خطيئة على الأرض مادام قد وجد المخلِّص الذى فدى العالم من الخطيئة . ولكن الخطيئة باقية . ومن الذى قال ان الخطيئة تورث . حتى يرث العالم كله خطيئة آدم ؟! . والله سبحانه وتعالى يقول : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » . .

وقول الحق سبحانه وتعالى « وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو » العداوة هنا بين الشيطان والانسان . والعداوة أيضا بين شياطين الانس والمؤمنين ، هذه العداوة التي تؤدى بنا الى نشاط وتنبه . فالمستشرقون يعادون الاسلام . ولكن معاداتهم هذه تعطينا نشاطا لكى نبحث ونطلع حتى نرد عليهم . وجنود الشيطان من الانس يعادون المؤمنين . وعداواتهم هذه تعطينا مناعة ألا نخطئ ولا نغفل . فأنت مادام لك عدو .. فحاول أن تتفوق عليه بكل السبل .

ولعل الحضارة الانسانية لا ترتقى بسرعة قدر ارتقائها وقت الحروب. ففيها يحاول كل خصم أن يتغلب على خصمه. وتجند كل القوى للتفوق علميا على الدول الأخرى. هذه الارتقاءات والاختراعات. قد تكون للتدمير والقتل. ولكن بعد أن تنتهى الحرب توجه الى ارتقاءات الانسان في الأرض. فتفتيت الذرة وصلوا اليه في

الحروب. والصواريخ التى وصل الانسان بها الى القمر كانت نتيجة حرب، والارتقاءات العلمية المختلفة التى تمت فى أمريكا والاتحاد السوفيتى كان اساسها عداء كل معسكر للآخر.

وقوله تعالى « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » . . الهبوط قد يكون من مكان أعلى الى مكان أسفل . وقد يكون الهبوط معنويا . بأن تقول هذا الانسان هبط فى نظرى منذ فعل كذا . هو لم يهبط من مكان أعلى الى مكان أسفل .

ولكنه هبط فى قيمته . والمسافات لا تعنى قربا أو بعدا . فقد يكون انسان يجلس الى جوارك وأنت بعيد عنه لا تحس به . وقد يكون هناك انسان بعيد عنك بمئات الأميال ولكنه قريب الى قلبك أكثر من ذلك الجالس الى جوارك . وسواء كان الهبوط ماديا أو معنويا . فانه حدث ليباشر آدم مهمته على الأرض . . والعداوة بين الايمان والكفر مستمرة .

وهكذا بعد معصية آدم . هبط هو وحواء من الجنة ليهارسا حياتهما على الأرض . . وقوله تعالى « اهبطوا » معناه أن آدم وحواء وابليس هبطوا الى الأرض بعد أن تمت التجربة الايمانية .

لقد بين الله تعالى لآدم عمليا ان ابليس عدو له . لا يريد له الخير . وأنه كاذب في كل ما يعد به الانسان . وقد حدد الله الحياة الدنيا بأنها حياة موقوتة . قدراتها محدودة . ومتاعها محدود . . في قوله تعالى :

« ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين » .

أى لا أحد سيبقى فى الأرض إلا بمقدار ماقدر الله له من عمر ثم يموت . وبهذا حدر الله آدم وذريته من أن يتخذوا من الحياة هدفاً لأن متاعها قليل ، وأمدها قصير .



## ﴿ فَنَلَقِّي فَنَلَقِّي ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكَامِنَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُ

نزل آدم وحواء الى الارض ليهارسا مهمتهها فى الكون . وقبل أن يبدآ هذه المهمة . جعلهها الله سبحانه وتعالى يمران بتجربة عملية بالنسبة لتطبيق المنهج وبالنسبة لاغواء الشيطان . وحذرهما بأن الشيطان عدو لهها . كان لابد بعد أن وقعت المعصية أن يشرع الله تعالى التوبة رحمة بعباده . ذلك أن تشريع التوبة ليس رحمة بالعاصى وحده ، ولكنه رحمة بالمجتمع كله . فالانسان اذا عصى وعرف أنه · · لاتوبة له وأنه محكوم عليه بالخلود فى النار . يتهادى فى اجرامه . لأنه مادام لا أمل له فى النجاة من عذاب الآخرة . فانه يتهادى فى المعصية . لأنه لا أمل فى الغفران أو التوبة . .

من الذى سيعانى فى هذه الحالة ؟ انه المجتمع الذى يعيش فيه ذلك العاصى . وسيكون المؤمنون أكثر الناس معاناة لأنهم أهل خير وتسامح . ولأن الله سبحانه وتعالى .. أمرهم بالعفو . والصفح . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينَ وَالمَسَكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ شَي ﴾ غَفُورٌ رَّحِيمٌ شَي ﴾

( سورة النور )

وقوله تعالى :

### ﴿ وَأَن تَعَفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسُواْ ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ ﴾

(من الآية ٢٣٧ سورة البقرة)

وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث المؤمنين على العفو . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها :

« اوصانى بالاخلاص فى السر وفى العلانية والقصد فى الغنى والفقر وأن اعفو عمن ظلمنى ، وأعطى من حرمنى ، وأصل من قطعنى ، وأن يكون صمتى فكرا ونطقى ذكرا ، ونظرى عبرا » (١)

فالتوبة لو لم تشرع لعانى المجتمع كله . وخاصة المؤمنين الذين أمروا أن يقابلوا العدوان بالصفح والظلم بالعفو . ولذلك كان تشريع التوبة من الله سبحانه وتعالى . رحمة بالناس كلهم .

والله جل جلاله شرع التوبة أولا . ثم بعد أن شرعها تاب العاصى . ثم بعد ذلك يقبل الله التوبة او لا يقبلها تبعا لمشيئته . واقرأ قوله تعالى :

(من الآية ١١٨ سورة التوبة)

آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه . أتوجد خطيئة بعد توبة آدم وقبول الله سبحانه وتعالى هذه التوبة ؟ ان بعض الناس يقول ان آدم قد عصى وتاب الله عليه . وابليس قد عصى فجعله الله خالدا فى النار . نقول : انكم لم تفهموا ماذا فعل آدم ؟ أكل من الشجرة المحرمة . وعندما علم أنه أخطأ وعصى . لم يصر على المعصية . ولم يرد الأمر على الآمر . ولكنه قال يارب أمرك ومنهجك حق . ولكنني لم

اقدر على نفسى فسامحني.

اعترف أدم بذنبه . واعترف بضعفه . واعترف بأن المنهج حق . وطلب التوبة من الله سبحانه وتعالى . ولكن ابليس رد الأمر على الآمر . قال : « أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين » وقال « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » وقال : « فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين » وقال : « لأحتنكن ذريته الا قليلا » فإبليس هنا رد الأمر على الآمر . لم يعترف بذنبه . ويقول يارب غلبني ضعفى . وأنت الحق وقولك الحق . ولكنه رد الامر على الله تعالى وعاند وقال سأفعل كذا وسأفعل كذا . وهذا كفر بالله .

إياك أن ترد الأمر على الله سبحانه وتعالى . فاذا كنت لا تصلى . فلا تقل وما فائدة الصلاة . واذا لم تكن تزكى . فلا تقل تشريع الزكاة ظلم للقادرين . واذا كنت لا تطبق شرع الله . فلا تقل ان هذه الشريعة لم تعد تناسب العصر الحديث . فانك بذلك تكون قد كفرت والعياذ بالله . ولكن قل ياربي ان فرض الصلاة حق . وفرض الزكاة حق . وتطبيق الشريعة حق . ولكنني لا أقدر على نفسى . فارحم ضعفى يارب العالمين . ان فعلت ذلك . تكن عاصيا فقط .

إن الفرق بين معصية آدم ومعصية ابليس. أن آدم اعترف بمعصيته وذنبه. ولكن ابليس رد الأمر على الآمر. فيكون آدم قد عصى ، وابليس قد كفر والعياذ بالله. ويقول الحق سبحانه وتعالى: « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » هذه الكلمات التى تلقاها آدم. أراد العلماء أن يحصروها. ما هذه الكلمات ؟ هل هى قول آدم كما جاء فى قوله تعالى:

﴿ قَالًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ١

هذه الآية الكريمة . دلتنا على أن ذنب ادم لم يكن من ذنوب الاستكبار . ولكن من ذنوب الغفلة . . بينها كان ذنب ابليس من ذنوب الاستكبار على أمر الله . ولكن آدم عندما عصى حدث منه انكسار .

فقال: ياربى امرك بألا أقرب الشجرة حق. ولكنى لم أقدر على نفسى. فآدم أقر بحق الله فى التشريع. بينها ابليس اعترض على هذا الأمر وقال: «أأسجد لمن خلقت طينا»

الكلمات التى تلقاها آدم من الله سبحانه وتعالى قد تكون: «ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » وقد تكون: . . اللهم لا اله الا أنت سبحانك ربى وبحمدك . ان ظلمت نفسى ظلما كثيرا فاغفر لى يا خير الغافرين . . أو قال : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله . . أو اقبل توبتى يا خير التوابين . . أو قال : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله . . المهم أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى لأدم بكلمات يتقرب بها اليه . سواء كانت هذه الآية الكريمة أو كلمات أخرى .

لو نظرنا الى تعليم الله آدم لكلهات ليتوب عليه . لوجدنا مبدأ مهما في حياة المجتمع . لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا . . لو لم يشرع التوبة ولو لم يبشرنا بأنه سيقبلها . لكان الذى يذنب ذنبا واحدا لا يرجع عن المعصية أبدا . وكان العالم كله سيعانى . .

والله سبحانه وتعالى خلقنا مختارين ولم يخلقنا مقهورين . القهر يثبت صفة القدرة لله ، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نأتى عن حب وليس عن قهر . ولذلك خلقنا مختارين . وجعل لنا طاقة تستطيع أن تعصى وأن تطيع . ومادام هناك اختيار .. فالانسان يختار هذه أو تلك . .

إن الله لم يخلق بشرا يختارون الخير على طول الخط. وبشرا يختارون الشر في كل وقت. فهناك من الخيرين من يقع في الشر مرة ، وهناك من الشريرين من يعمل الخير مرة. فالعبد ليس مخلوقا أن يختار خيرا مطلقا. أو أن يختار شرا مطلقا. ولذلك فأحيانا ننسى أو نسهو. أو نعصى. ومادام العبد معرضا للخطيئة. فالله سبحانه وتعالى شرع التوبة. حتى لا ييأس العبد من رحمة الله لا ويتوب ليرجع الى الله. وقد جاء في الحكمة: «رب معصية أورثت ذلا وانكسارا. خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا».

وهكذا عندما نزل آدم ليباشر مهمته في الحياة . لم يكن يحمل أى خطيئة على كتفيه . . فقد أخطأ وعلمه الله تعالى كلمات التوبة . فتاب فتقبل الله توبته . .

وقوله سبحانه وتعالى: « انه هو التواب الرحيم » . . كلمة تواب تدل على أن الله تعالى لا يأخذ عباده بذنب واحد . لأنه سبحانه وتعالى حتى لو تاب عن ذنب واحد لكل عبد من عباده كان توابا . والمبالغة فى الصفة تأتى من ناحتين . اولا أن الامر يتكرر عدة مرات من عدد قليل من الاشخاص . أو من شخص واحد . او أن الأمر يقع مرة واحدة ولكن من اشخاص كثيرين . .

فاذا قلت مثلا: فلان أكول ، قد يكون أكولا لانه يأكل كمية كبيرة من الطعام . فيسمى أكولا . إنه لا يتجاوز طعامه في عدد مراته وجبات الطعام العادى للانسان . ولكنه يأكل كمية كبيرة . فنسميه اكولا . فيأكل مثلا عشرة ارغفة في الافطار ومثلها في الغداء ومثلها في العشاء .

وقد يكون الانسان اكولا اذا تكرر الفعل نفسه . . كأن يأكل كميات الطعام العادية ولكنه يأكل في اليوم خمس عشرة مرة مثلا . . فالله سبحانه وتعالى تواب لأن خلقه كثيرون . فلو اخطأ كل واحد منهم مرة . يكون عدد ذنوبهم التي سيتوب الله عليها كمية هائلة . فاذا وجد من يذنب عدة مرات في اليوم . فان الله تعالى . يكون توابا عنه ايضا اذا تاب واتجه اليه . .

اذن مرة تأتى المبالغة . في الحدث وان كان الذي يقوم به شخص واحد . ومرة تأتى المبالغة في الحدث لأن من يقوم به أفراد متعددون . .

إذن فآدم أذنب ذنبا واحدا . يقتضى أن يكون الله تائبا . ولكن ذرية آدم من بعده سيكونون خلقا كثيرا . . فتأتى المبالغة من ناحية العدد . .

ح وقوله تعالى : « انه هو التواب الرحيم » سيدنا عمر جاءته امرأة تصيح وتصرخ لأن ابنها ضبط سارقا . وقالت لعمر ما سرق ابنى الا هذه المرة . فقال لها عمر : الله ارحم بعبده من أن يأخذه من أول مرة . لابد أنه سرق من قبل . .

وانا أتحدى أن يوجد مجرم يضبط من أول مرة .

كلمة تواب تدل على أنه يضبط بعد مرتين أو ثلاث، فالله يستر عبده مرة ومرة . ولكن اذا ازداد وتمادى في المعصية . يوقفه الله عند حده . وهذا هو معنى تواب .

والحق سبحانه وتعالى . تواب برحمته .. لأن هناك من يعفو ويظل يمن عليك بالعفو . حتى أن المعفو عنه يقول : ليتك عاقبتني ولم تمن على بالعفو كل ساعة . لكن الحق سبحانه وتعالى . تواب رحيم . يتوب على العبد . ويرحمه فيمحو عنه ذنوبه .



# ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْمِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدَى فَمَن يَعْ فَلَنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَا اللَّهُ مُ يَعْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُ يَعْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُ يَعْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

يقول الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية : « قلنا اهبطوا منها جميعا » وفى سورة طه يقول جل جلاله « قال اهبطا منها جميعا » عندما خاطب الله سبحانه وتعالى بصورة الجمع . كان الخطاب لكل ذرية أدم المطمورة فى ظهره . أمراهم جميعا بالهبوط . آدم وحواء والذرية . لأن كل واحد منا . الى أن تقوم الساعة فيه جزىء من آدم . ولذلك لابد أن نلتفت الى قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أُمَّ صَوَّدْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَّتِهِكَةِ ٱلْجُدُوا ۚ لِآدَمَ ﴾

(من الآية ١١ سورة الأعراف)

نلاحظ هنا أن الخطاب بصيغة الجمع ، فلم يقل الحق سبحانه وتعالى . لقد خلقتك ثم صورتك ثم قلت للملائكة اسجدوا لآدم ، فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى أنه ساعة الخلق كان كل ذرية آدم مطمورين فى ظهره . خلقهم جميعا ثم صورهم جميعا . ثم طلب من الملائكة السجود لادم . فهل نحن كنا موجودين ؟ نعم كنا موجودين فى آدم . ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول : « اهبطوا » لنعرف أن هذا الخطاب موجه الى آدم وذريته جميعا الى يوم القيامة .

ومرة يقول « اهبطا منها جميعا » لأن هنا بداية تحمل المسئولية بالنسبة لآدم . في هذه اللحظة وهي لحظة الهبوط في الأرض . سيبدأ منهج الله مهمته في الحياة . ومادام هناك منهج وتطبيق فردى . تكون المسئولية فردية . ولا يأتي الجمع هنا .

فالحق سبحانه وتعالى يقول: « اهبطا منها جميعا » للاحظ أن أمر الهبوط هنا

بالمثنى . تم يقول تبارك وتعالى جميعا . . جمع . . نقول أنه مادامت بداية التكليف . فهناك طرفان سيواجه بعضها البعض . الطرف الأول . هو آدم وزوجه . والطرف الثانى هو ابليس . فهم ثلاثة ولكنهم فى معركة الايمان . فريقان فقط . آدم وحواء وذريتهما فريق . والشيطان فريق آخر . فكأن الله تعالى يريد أن يلفتنا الى أن هذا الهبوط يتعلق بالمنهج وتطبيقه فى الأرض . وفى المنهج آدم وحواء حريصان على الطاعة . وابليس حريص على أن يقودهما الى المعصية .

وفى قوله تعالى : « فإما يأتينكم منى هدى » نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى بعد أن مر آدم بالتجربة ووقع فى المعصية ، علمه الله تعالى كلمات التوبة . ونصحه أنه اذا غفل يتوب . والله سبحانه وتعالى ، سيقبل توبته . .

اذن فالحق سبحانه وتعالى يريد من أدم وحواء ان يسكنا الأرض. ويبدآ مهمتها في الحياة . والله يدلها على الخير . مصداقا لقوله تعالى : « فإما يأتينكم منى هدى » . . وهدى لها معنيان . . هي بمعنى الدلالة على الخير . أو الدلالة على الطريق الموصلة للخير . وهناك هدى وهو الاعانة على الايمان والزيادة فيه واقرأ قوله تعالى :

### ﴿ وَالَّذِينَ الْمُتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَ اتَّنْهُمْ تَقُونَهُمْ ١

(سورة محمد)

الهدى هنا فى الأيّة الكريمة.. بمعنى الدلالة على طريق الحير . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : « فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يجزنون » .

ما هو الخوف وما هو الحزن ؟ الخوف أن تتوقع شرا مقبلاً لا قدرة لك على دفعه فتخاف منه . . والحزن أن يفوتك شيء تحبه وتتمناه .

والحق سبحانه وتعالى يقول فى هذه الآية : من مشى فى طريق الايمان الذى دللته عليه . وأنزلته فى منهجى . فلا خوف عليهم . أى أنه لا خير سيفوتهم فيحزنوا عليه . لأن كل الخير فى منهج الله . فالذى يتبع المنهج لا يخاف حدوث شىء أبدا .

وهذه تعطينا قضية مهمة فى المجتمع . الذى لم يرتكب أية مخالفة .. هل يناله خوف ؟ أبدا . . ولكن من يرتكب مخالفة تجده دائها خائفا خشية أن ينكشف أمره .. ويفاجأ بشر لا قدرة له على دفعه .

إن الانسان المستقيم لا يعيش الخوف. لأن الخوف أمران. اما ذنب أنا سبب فيه. والسائر على الطريق المستقيم لم يفعل شيئا يخاف انكشافه. واما أمر لا دخل لى فيه . يجريه على خالقى . وهذا لابد أن يكون لحكمة . قد ادركها . وقد لا أدركها ولكنى اتقبلها . فالذى يتبع هدى الله . لا يخاف ولا يحزن . لأنه لم يذنب . ولم يخرق قانونا . ولم يغش بشرا . أو يخفى جريمة . فلا يخاف شيئا ، ولو قابله حدث مفاجىء ، فقلبه مطمئن . والذين يتبعون الله . لا يخافون . ولا يخاف عليهم . وقوله تعالى : « ولا هم يجزنون » لأن الذى يعيش طائعا لمنهج الله .. ليس هناك شيء يجعله يجزن . ذلك أن ارادته في هذه الحالة تخضع لارادة خالقه . فكل ما يحدث له من الله هو خير . حتى ولو كان يبدو على السطح غير ذلك . ملكاته منسجمة وهو في من الله هو خير . حتى ولو كان يبدو على السطح غير ذلك . ملكاته منسجمة وهو في صلام مع الكون ومع نفسه . والكون لا يسمع منه الا التسبيح والطاعة والصلاة . وكلها رحمة . فهو في سلام مع نفسه . وفي سلام مع ربه . وفي سلام مع المجتمع .

إن المجتمع دائها يسعد بالانسان المؤمن الذي لا يفسد في الأرض . بل يفعل كل خير . فالمؤمن نفحة جمال تشع في الكون . ونعمة حسن ورضا مع كل الناس . ومادام الانسان كذلك . فلن يفقد ما يسره أبدا . فإن اصابته أحداث . أجراها الله عليه . لا يقابلها الا بالشكر . وان كان لا يعرف حكمتها . . واياك أن تعترض على الله في حكم .

ولذلك يقول: احمدك ربى على كل قضائك وجميع قدرك. حمد الرضا بحكمك واليقين بحكمتك . .

والانسان ينفعل للأحداث. ولكن هناك فرق بين الانفعال للاحداث وحدها وبين الانفعال للاحداث مع حكمة مجريها. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدقة حينها قال: (إن العين تدمع والقلب يجزن ولا نقول الاما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون) (١)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد وهذا لفظ البخاري.

انظروا الى الايمان وهو يستقبل الاحداث . . العين تدمع . ولا يكون القلب قاسيا مثل الحجر ، لكن فيه حنان . والقلب يخشع لله . مقدرا حكمته وارادته . .

والله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نستقبل الأحداث بالحزن وحده . ولكن بالحزن مع الايمان . فالله لا يمنعك أن تحزن . ولكن عليك ألا تفصل الحدث عن مجريه وحكمته فيه . . ولذلك حين تذهب الى طبيب العظام . . فيكسر لك عظامك لكى يصلحها . هل يفعل لك خيرا أو شرا ؟ طبعا يفعل لك خيرا . وان كان ذلك يؤلك .



# ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أَوْلَـٰتِكَ الْمَارِّهُمْ فِهَا خَالِدُونَ ۖ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ فِهَا خَالِدُونَ ۗ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

الحق سبحانه وتعالى بعد أن أعلمنا أن آدم حين يهبط الى الارض سيتلقى من الله منهجا لحركة حياته . من اتبعه خرج من حياته الخوف والحزن . وأصبح آمنا فى الدنيا والآخرة . أراد الله تعالى أن يعطينا الصورة المقابلة . فالحكم فى الآية السابقة كان عن الذين اهتدوا . والحكم فى هذه الآية عن الذين كفروا . يقول الحق تبارك وتعالى . . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا » والكفر كها بينا هو محاولة ستر وجود الله واجب الوجود ومحاولة ستر هذا الوجود هو اعلان بأن الله تعالى موجود . فأنت لا تحاول أن تستر شيئا الا اذا كان له وجود أولا . .

إن الشيء الذي لا وجود له لا يحتاج إلى ستر؛ لأنه ليس موجودا في عقولنا . وعقولنا لاتفهم ولاتسع إلا ماهو موجود . توجد الصورة الذهنية أولا . . ثم بعد ذلك يوجدالاسم أو الصورة الكلامية . ولذلك إذا حدثك إنسان عن شيء ليس له وجود فأنت لاتفهمه . ولاتستطيع أن تعيه إلا إذا شبه لك بموجود . كأن يقال لك : مثل هذا الجبل أو مثل هذه البحيرة . أو مثل قرص الشمس أو غير ذلك حتى تستطيع أن تفهم . فأنت لاتفهم غير موجود إلا إذا شبه بموجود .

وكل شيء لابد أن يكون قد وجد أولا . ثم بعد ذلك تجتمع مجامع اللغة في العالم لتبحث عن لفظ يعبر عنه بعد أن وجد في الصورة الذهنية . فلم يكن هناك اسم للصاروخ مثلا قبل أن يوجد الصاروخ . ولا لسفينة الفضاء قبل أن تخترع . ولا لاشعة الليزر قبل أن تكتشف . اذن فكل هذا وجد أولا . ووضع له الاسم بعد ذلك .

الذين كفروا يحاولون ستر وجود الله . وستر وجود الله سبحانه وتعالى هو اثبات لوجوده . لأنك لا تستر شيئا غير موجود . وهكذا يكون الكفر مثبتا للايمان .

وعقلك لا يستطيع أن يفهم الاسم الا اذا وجد المعنى فى عقلك . وأنت لا تجد لغة من لغات العالم . ليس فيها اسم الله سبحانه وتعالى . بل ان الله جل جلاله وهو غيب عنا ـ اذا ذكر اسمه فهمه الصغير والكبير . والجاهل والعالم . والذى طاف الدنيا . والذى لم يخرج من بيته . كل هؤلاء يفهمون الله بفطرة الإيمان التي وضعها في قلوبنا جميعا .

اذن الذين كفروا يحاولون ستر وجود الله سبحانه وتعالى . وقوله تعالى : « وكذبوا بآياتنا » والآية هى الشيء العجيب اللافت . فهناك فى الكون آيات كونية مثل الشمس والقمر والنجوم والارض . والجبال والبحار وغير ذلك . هذه تسمى آيات . شيء فوق قدرة البشر خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون آية فى كونه وتخدم الانسان .

وهناك الآيات وهى المعجزات . عندما يرسل الله رسولا أو نبيا الى قومه فإنه سبحانه يخرق له قوانين الكون ليثبت لقومه أنه نبى مرسل من عند الله سبحانه وتعالى . وهذه الآيات مقصود بها من شهدها . لأنها تأتى لتثبيت المؤمنين بالرسل . وهم يمرون بأزمة يحتاجون فيها الى التثبيت . ودلالة على صدق رسالة النبى لقومه . . وتطلق الآيات على آيات القرآن الكريم . كلام الله المعجز الذى وضع فيه سبحانه وتعالى ما يثبت صدق الرسالة . الى يوم الدين .

يحدثنا الله سبحانه في آياته . عن كيفية خلق الانسان . وعن منهج السهاء للارض وغير ذلك .

والذين كذبوا بآيات الله . هم الكافرون . وهم المشركون . وهم الذين يرفضون الاسلام . ويحاربون الدين . هؤلاء جميعا . حدد لنا الله تعالى مصيرهم . ولكن هل التكذيب عدم قدرة على الفهم ؟ نقول أحيانا يكون التكذيب متعمدا مثلها حدث لآل فرعون عندما أصابهم الله بآفات وامراض وبالعذاب الاصغر حتى يؤمنوا . ولكنهم رغم يقينهم بأن هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى . لم يعترفوا

بها . . ويقول الحق جل جلاله .

﴿ وَجَمَدُواْ مِهَا وَآسَتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْكَ وَعُلُوا ﴾

(من الآية ١٤ سورة النمل)

والآيات في الكون كثيرة . لو أننا التفتنا اليها لآمَنًا . فهي ليست محتاجة الى فكر . بل ان الله تعالى ، رحمة بنا جعلها ظاهرة . ليدركها الناس . كل الناس . ولكن البعض رغم ذلك يكذب بآيات الله . وهؤلاء هم الذين يريدون أن يتبعوا هوى النفس . والحق سبحانه وتعالى جمع الكافرين والمكذبين بآيات الله في عقاب واحد . وقال جل جلاله : « اولئك اصحاب النار » والصاحب هو الذي يألف صاحبه . ويجب أن يجلس معه . ويقضى أجمل أوقاته . فكان قوله تعالى:أصحاب النار . دليل على عشق النار لهم . فهي تفرح بهم ، عندما يدخلونها . كما يفرح الصديق بصديقه . ولا تريد أن تفارقهم أبدا . . ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ الْمَتَكَافَّتِ وَتَقُولُ هَلَّ مِن مِّزِيدٍ ٢

( سورة ق )

وهكذا نرى مدى العشق ، بين النار والكافرين . ان النار تصاحبهم فى كل مكان . وهى ليست مصاحبة كريهة بالنسبة للنار . ولكنها مصاحبة تحبها النار . فالنار حين تحرق كل كافر وآثم ومنافق تكون سعيدة . لأنها تعاقب الذين كفروا بمنهج الله وكذبوا بأياته فى الحياة الدنيا . . وكذلك الحال بالنسبة للجنة . فإن الجنة أيضا تحب مصاحبة كل من آمن بالله واخلص له العبادة وطبق منهجه . . واقرأ قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِيتُمْ أُولَاَ إِنَّ أَضَعَبُ الْجَنَّةِ هُمْ

( سورة هود )

أى أن الجنة تصاحب المؤمنين . وتحبهم وتلازمهم . مثلها تصاحب النار الكافرين والمكذبين . . وكما أن النار تكون سعيدة وهي تحرق الكافر . فالجنة تكون سعيدة وهي تمتع المؤمن . . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « هم فيها خالدون » أى أن العذاب فيها دائم . لا يتغير ولا يفتر . ولا يخفف . بل هو مستمر الى الأبد . . واقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ أُوْلَكُمْ كَالَّذِينَ آشَرَ وُا ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١٤٠٠ ﴾ يُنصَرُونَ ١٤٠٠

(سورة البقرة)

وهكذا نعرف ان الله سبحانه وتعالى قد انزل المنهج الى الارض مع آدم ، وأن آدم . نزل الى الأرض ومعه الهدى ليطبق أول منهج للسهاء على الأرض . فكأن الله سبحانه وتعالى لم يترك الانسان لحظة واحدة على الأرض دون أن يعطيه المنهج الذى يبين له طريق الهدى وطريق الضلال . ومع المنهج شرعت التوبة . وشرع قبول التوبة حتى لا ييأس الانسان . ولا يحس أنه اذا أخطأ أو نسى أصبح مصيره جهنم . بل يحس ان أبواب السهاء مفتوحة له دائها . وان الله الذى خلقه رحيم به . اذا أخطأ فتح له أبواب التوبة وغفر له ذنوبه . حتى يحس كل انسان برعاية الله سبحانه وتعالى له وهو على الأرض . من أول بداية الحياة .

فالمنهج موجود لمن يريد أن يؤمن . والتوبة قائمة لكل من يخطىء .

وحذر الله سبحانه وتعالى آدم وذريته أنه من يطع ويؤمن يعش الحياة الطيبة في الدنيا والأخرة . ومن يكفر ويكذب . فإن مصيره عذاب أبدى .

لقد عرف الله آدم بعدوه ابليس . وطلب منه أن يحذره . فهاذا فعل بنو آدم ؟ هل استقبلوا منهج الله بالطاعة أو بالمعصية ؟ وهل تمسكوا بتعاليم الله . أو تركوها وراء ظهورهم ؟



## ﴿ يَابَنِي إِسْرَهِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّذِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَالَّذِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّانِي فَٱرْهَبُونِ ۞ ﴿ ﴾ وَإِنَّانِي فَارْهَبُونِ ۞ ﴿ ﴾ ﴿

بعد أن قص الله علينا قصة الخلق وكيف بدأت بأدم ، وعداوة ابليس لآدم وسببها . قص علينا التجربة الأولى للمنهج في إحدى الجنات ، وكيف أن آدم تعرض للتجربة فأغواه الشيطان وعصى . ثم نزل الى الأرض مسلحا بمنهج الله . ومحميا بالتوبة من أن يطغى . بدأت مهمة آدم على الأرض . .

ان الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعرض علينا موكب الرسالات وكيف استقبل بنو آدم منهج الله بالكفر والعصيان . فاختار جل جلاله قصة بنى اسرائيل لأنها أكثر القصص معجزات ، وأنبياء بنى اسرائيل من أكثر الانبياء الذين ارسلوا لأمة واحدة وليس معنى هذا أنهم مفضلون . ولكن لأنهم كانوا أكثر الأمم عصيانا وآثاما فكانوا أكثرها أنبياء . كانوا كلما خرجوا من معجزة انحرفوا . فتأتيهم معجزة أخرى . فينحرفون . وهكذا حكم الله عليهم لظلمهم أن يتفرقوا في الأرض ثم يتجمعوا مرة أخرى في مكان واحد . ليذوقوا العذاب والنكال جزاء لهم على معصيتهم وكفرهم . ولذلك أخذت قصة بنى اسرائيل ذلك الحجم الضخم في كتاب الله . وفي تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فموسى عليه السلام الذي ارسله الله الى بنى اسرائيل من اولى العزم من الرسل . ولذلك فانك تجد فيه تربية اولا . وتربية اسرائيل من اولى العزم من الرسل . ولذلك فانك تجد فيه تربية اولا . وتربية ثانيا . ولابد أن نلتفت الى قول الحق سبحانه وتعالى : يا بنى اسرائيل » فالحق جل جلاله . حين يريد أن ينادى البشر جميعا يقول : « يابنى آدم » واقرأ قوله تعالى :

﴿ يَلْبَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾

### وقوله سبحانه :

### ﴿ يَلْبَنِي عَادَمَ لَا يَفْتِنَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾

(من الآية ١١ سورة الأعراف)

لماذا يخاطبنا الله تعالى بقوله: يابنى آدم ؟ لأنه يريد أن يذكرنا بنعمة علينا منذ بداية الخلق. لأن هذه النعم تخص آدم وذريته. فالله تعالى خلق آدم بيديه. وأمر الملائكة أن تسجد له. وأعد له كونا مليئا بكل مايضمن استمرار حياته. ليس بالضروريات فقط. ولكن بالكماليات. ثم دربه الحق على ما سيتعرض له من اغواء الشيطان. وأفهمه أن الشيطان عدو له. ثم علمه كلمات التوبة. ليتوب عليه. وأمده بنعم لا تعد ولا تحصى.

فالله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا بكل ذلك حتى نخجل من أن نرتكب معصية بعد كل هذا التكريم للانسان . فاذا تذكرنا نعم الله علينا .. فاننا نخجل أن نقابل هذه النعم بالمعصية .

وقد علمنا الله سبحانه وتعالى علما ميزنا الله تعالى فيه عن ملائكته . لذا كان يجب أن نظل شاكرين عابدين طوال حياتنا في هذه الدنيا .

لكننا نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى بدأ هذه الآية الكريمة بقوله: «يا بنى اسرائيل » لماذا ؟ ومن هو اسرائيل ؟

اسرائيل مأخوذه من كلمتين: اسر و إيل . . (اسر) يعنى عبد مصطفى أو مختار . (وإيل) معناها الله في ألعبرانية . فيكون معنى الكلمة صفوة الله . والاصطفاء هنا ليعقوب وليس لذريته . .

فاذا نظرنا الى اسرائيل الذى هو يعقوب كيف أخذ هذا الاسم . نجد أنه أخذ الاسم لأنه ابتلى من الله بلاء كبيرا . استحق به أن يكون صفيا لله . وعندما ينادى الله تعالى قوم موسى بقوله : يا بنى اسرائيل . فانه يريد أن يذكرهم بمنزلة اسرائيل عند الله . ما واجهه من بلاء . وما تحمله فى حياته . فاذكروا ما وصاكم به حين

حضرته الوفاة . . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَنْهَكَ وَإِلَنْهَ ءَابَآيِكَ إِبْرَاهِءَ وَإِسْمَاهِيلَ وَإِسْحَتَى إِلَىٰهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُرُ مُسْلِمُونَ ﷺ ﴾

(سورة البقرة)

ثم يأتى بعد ذلك قول يعقوب . . واقرأ قوله تعالى :

﴿ يَنْبَيِّ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَنَىٰ لَـكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُونَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾

(من الآية ١٣٢ سورة البقرة)

تلك هي الوصية التي وصى بها يعقوب بنيه . . فيها علم وفيها عظة . علم بأن الله الله الله الله واحد . لاشريك له . وأن الدين هو الاسلام . وعظة وتذكير بأن الله اختار لهم الدين . فليحرصوا عليه حتى الموت .

ولقد جاءت هذه الوصية حين حضر يعقوب الموت . وساعة الموت يكون الانسان صادقا مع نفسه . وصادقا مع ربه . وصادقا مع ذريته . فكأنه سبحانه وتعالى حينها يقول : « يابنى اسرائيل » يريد أن يذكرهم باسرائيل وهو يعقوب وكيف تحمل وظل صابرا . ووصيته لهم ساعة الموت .

إن الله سبحانه وتعالى يذكر الأبناء بفضله على الآباء علهم يتعظون أو يخجلون من المعصية تماما كما يكون هناك عبد صالح اسرف أبناؤه على أنفسهم .

### فيقال لهم:

ألا تخجلون ؟ أنتم أبناء فلان الرجل الصالح . لا يصح أن ترتكبوا ما يغضب الله . . . « يابني اسرائيل »

اسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق . واسحاق ابن ابراهيم . وابراهيم انجب اسحاق واسهاعيل . ورسولنا صلى الله عليه وسلم من ذرية اسهاعيل . والله سبحانه وتعالى يقول : «يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم » ولكن الله سبحانه وتعالى حين يخاطب المسلمين لا يقول اذكروا نعمة الله . وانما يقول : « اذكروا الله » لأن بنى اسرائيل ماديون ودنيويون .

فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول لهم : ما دمتم ماديين ودنيويين . فاذكروا نعمة الله المادية عليكم .

ولكننا نحن المسلمين أمة غير مادية .

وهناك فرق بين أن يكون الانسان مع النعمة . وأن يكون مع المنعم . الماديون يحبون النعمة . وغير الماديين يحبون المنعم . ويعيشون في معيته . ولذلك . فخطاب المسلمين : « اذكروا الله » لأننا نحن مع المنعم . بينها خطابه سبحانه لبني اسرائيل : « اذكروا نعمة الله »

والحديث القدسي يقول : « أنا أهل أن اتقى فلا يجعل معى إله ، فمن اتقى ان يجعل معى الها كان أهلا أن أغفر له ) (١)

فالله سبحانه وتعالى واجب العبادة . ولو لم يخلق الجنة والنار . ولذلك فان المؤمنين هم أهل الابتلاء من الله . لماذا ؟ لأن الابتلاء منه نعمة . والله سبحانه وتعالى يباهى بعباده ملائكته . ويقول : انهم يعبدوننى لذاق . فتقول الملائكة : بل يعبدونك لنعمتك عليهم . فيقول سبحانه لهم : سأقبضها عنهم ولا يزالون يجبوننى . . ومن عبادى من أحب دعاءهم . فأنا أبتليهم حتى يقولوا يارب . لأن أصواتهم يجبها الله سبحانه وتعالى . ولذلك اذا ابتلى عبدا في صحته مثلا . وسلب منه نعمة العافية . ترى الجاهل هو الذي ينظر الى هذا نظرة عدم الرضا . وأما المتعمق فينظر الى قول الله في الحديث القدسي : ان الله عز وجل يقول يوم القيامة : « يا بن آدم مرضت فلم تعدى قال : يارب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده . أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى قال : أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وابن ماجه من حديث الحباب ورواه النسائي .

عنده » (٢) فلو فقد المؤمن نعمة العافية . . فلا يبأس فان الله تعالى يريده ان يعيش مع المنعم . . وأنه طوال فترة مرضه في معية الله تعالى . ولذلك حين يقول الحق تبارك وتعالى : « يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم » معناها . ان لم تكونوا مؤمنين لذاتى . فاستحيوا أن ترتكبوا المعصية بنعمتى التى أنعمت عليكم ولقد جاءت النعمة هنا لأن بنى اسرائيل يعبدون الله من أجل نعمه .

«اذكروا نعمتى» الذكر هو الحفظ من النسيان ، لأن روتين الحياة يجعلنا نسى السبب للنعم . فالشمس تطلع كل يوم . كم منا يتذكر أنها لا تطلع الا بإذن الله فيشكره . والمطر ينزل كل فترة . من منا يتذكر أن المطر ينزله الله . فيشكره فالذكر يكون باللسان وبالقلب . والله سبحانه وتعالى غيب مستور عنا . وعظمته أنه مستور . ولكن نعم الله سبحانه تدلنا عليه . . فبالذكر يكون في بالنا دائها . وبنعمه يكون ذكره وشكره دائها .

والحق سبحانه وتعالى طلب من بنى اسرائيل أن يذكروا النعمة التى انعمها عليهم فقط. وكان يجب عليهم أن يطيعوا الله فيذكروا المنعم. لأن ذكر الله سبحانه وتعالى يجعلك فى ركن ركين. لا يصل اليك مكروه ولا شر.

إن ذكر الله المنعم يعطينا حركة الحياة في كل شيء . فذكر الله يوجد في القلوب الخشوع . ويقلل من المعاصى وينتفع الناس كل الناس به ، ويجعل حركة الحياة مستقيمة . وحين يقول الحق سبحانه وتعالى . « اذكروا نعمتى » معناها اذكروني حتى بالنعمة التي أنعمت عليكم . وقوله تعالى : « وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم » العهد هو الميثاق واقرأ قوله سبحانه وتعالى :

(سورة طه)

اذن فالعهد أمر موثق بين العبد وربه . ما هو العهد الذي يريد الله من بني

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن أبي هريرة .

اسرائيل أن يوفوا به ليفي الله بعهده لهم؟

نقول: اما أن يكون عهد الفطرة. وعهد الفطرة كها قلنا أن نؤمن بالله ونشكره على نعمه. وكها قلنا اذا هبط الانسان في مكان ليس فيه أحد. ثم نام وقام فوجد مائدة حافلة بالنعم أمامه. ألا يسأل نفسه: من صنع هذا ؟ لو أنه فكر قليلا لعرف أنه لابد أن يكون لها من صانع. خصوصا أن الخلق هنا فوق قدرات البشر. فاذا أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا يقول إن الله هو الذي خلق وأوجد. ولم يوجد مدع ولا معارض نظرا لأن ايجاد هذه النعم فوق قدرة البشر. تكون القضية محسومة لله سبحانه وتعالى.

اذن فذكر الله وشكره واجب بالفطرة السلمية ، لا يحتاج الى تعقيدات وفلسفات . والوفاء بعهد الله أن نعبده ونشكره هو فطرة الايمان لما اعطاه لنا من نعم . على أن الحق سبحانه وتعالى نجده يقول :

﴿ وَأُونُواْ بِعَهْدِي أُونِ بِعَهْدِكُرُ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة البقرة)

وفي آية اخرى :

﴿ فَأَذْكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ ﴾

(من الآية ١٥٢ سورة البقرة)

وفي آية ثالثة :

﴿ إِن تَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُر كُرْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾

(من الآية ٧ سورة محمد)

ما هي هذه القضية التي يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا اليها في هذه الأيات الكريمة ؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن نعرف أنه قد وضع في يدنا مفتاح الجنة . ففي يد كل واحد منا مفتاح الطريق الذي يقوده الى الجنة او الى النار . ولذلك اذا وفيت بالعهد أوفي الله . واذا ذكرت الله ذكرك . واذا نصرت الله نصرك . .

والحديث القدسي يقول : وإن تقرب الىَّ شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الىَّ ذراعا تقربت اليه باعا وان أتاني يمشي أتيته هرولة ،(١)

هكذا يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا أن المفتاح فى يدنا نحن . فإذا بدأنا بالطاعة . فإن عطاء الله بلا حدود . واذا تقربنا الى الله تقرب الينا . واذا بعدنا عنه نادانا . هذا هو ايمان الفطرة

هل هذا هو العهد المقصود من الله سبحانه في قوله: «أوفوا بعهدي أوف بعهدي أوف بعهدكم » أو هو العهد الذي اخذه الله على الانبياء ليبلغوا أقوامهم بأنهم اذا جاء رسول مصدّق لما معهم فلابد أن يؤمنوا به وينصروه ؟ فالحق سبحانه وتعالى أخذ على الانبياء جميعا العهد لرسول الاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . أو هو العهد الذي أخذه الله بواسطة موسى عليه السلام على علماء بني اسرائيل الذين تلقوا التوراة ولقنوها وكتبوها وحفظوها . عهد بألا يكتموا منها شيئا . . واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَىَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى اللَّهِ عَمَنَا قَلِيلًا فَيِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ٢٠٠٠ ﴾

(سورة آل عمران)

والهدف من هذا العهد. ألا يكتموا ما ورد عن الاسلام في التوراة. وألا يخفوا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت بها . . والله سبحانه وتعالى قد أعطى صفات رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الانجيل . . واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِتَكَبُّ مِنْ عِندِ آلَةِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِعِيْمَ فَلَعْنَدُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكُنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْكُنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب التوحيد ورواه مسلم والترمذي .

ولقد جاء القرآن الكريم . مصدقا لما نزل من التوراة . وعرف بنو اسرائيل أنفسهم صدق ما نزل في القرآن . ولكنهم كفروا لأن رسول الله لم يكن من قومهم . . وقد كان أهل الكتاب من توراة وانجيل يعرفون أن رسالة رسول الله هي الرسالة الخاتمة . وانه لابد أن يؤمن به قوم كل نبي . هل هذا هو العهد الذي يوجب على كافة الأمم الايمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته ان أدركوه . وان لم يدركوه فالمسئولية على أبنائهم واحفادهم أن ينصروه ويؤمنوا به متى أدركوه . ان كانت هي عهد ايمان الفطرة ، او كانت هي عهد الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فكلاهما وارد .

وقوله تعالى : « أوف بعهدكم » أى بما وعدتكم من جنة النعيم فى الأخرة . فالله سبحانه وتعالى بعد نزول الاسلام اختص برحمته الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام . وكل من لم يؤمن بهذا الدين لاعهد له عند الله .

واقرأ قوله تبارك وتعالى عندما أخذت الرجفة موسى وقومه وطلب موسى من الله سبحانه وتعالى الرحمة . قال تعالى :

وَاصَحْنُبُ لَنَا فِي هَنْدِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةُ وَفِي الْآنِيَ اللَّهِ الْمَدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَانِ أَصِيبُ بِهِ عَمَنَ أَشَاءُ وَرَحْمَنِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَ كُنُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُوْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَنِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَ كُنُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُوثُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ عِلَيْهِ اللَّيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

فالحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل فى هذه الآية الكريمة . بالعهد الذى أخذه عليهم . وينذرهم أن رحمته هى للمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم متى جاءت رسالته . .

وقوله تعالى : «وإياى فارهبون » أى أنه لا توجد قوة ولا قدرة فى الكون الا قوة الله سبحانه وتعالى . ولذلك فاتقوا يوما ستلاقون فيه الله ويحاسبكم . وهو سبحانه وتعالى قهار جبار . ولا نجاة من عذابه لمن لم يؤمن .



## ﴿ وَ امِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُوَا مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُوا اللهُ وَالِمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُوا اللهُ اللهُ وَإِمَّا اللهُ اللهُ اللهُ وَإِمَّا اللهُ ا

بعد أن ذَكَر الله سبحانه وتعالى بنى اسرائيل بالعهود التى قطعوها على انفسهم سواء بعدم التبديل والتغيير فى التوراة . لإخفاء أشياء واضافة أشياء . وذكرهم بعهدهم بالنسبة للايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافه فى التوراة . حتى أن الحَبرُ اليهودى ابن سلام كان يقول لقومه في المدينة : لقد عرفته حين رأيته كمعرفتى لابنى ومعرفتى لمحمد أشد . أى أنه كان يُذكرُ قومه . أن أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودة فى التوراة . لا تجعلهم يخطئونه . قال الحق تبارك وتعالى : « وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم » . لأن القرآن مصدق للتوراة . والقصد هنا التوراة الحقيقية قبل أن يحرفوها . فالقرآن ليس موافقا لما معهم من المحرف أو المبدل من التوراة . بل هو موافق للتوراة التي لا زيف فيها .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: « ولا تكونوا أول كافر به » . . ولقد قلنا ان اليهود لم يكونوا أول كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم . وانما كانت قريش قد كفرت به في مكة . المقصود في هذه الآية الكريمة أول كافر به من أهل الكتاب . لماذا ؟ لأن قريشا لا صلة لها بمنهج السماء . ولا هي تعرف شيئا عن الكتب السابقة . ولكن أحبار اليهود كانوا يعرفون صدق الرسالة . وكانوا يستفتحون برسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة ويقولون : « جاء زمن رسول سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم » . ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يسارعوا بالايمان به . كانوا .أول كاقر به ."

والله سبحانه وتعالى لم يفاجىء إهل الكتاب بمجىء محمد صلى الله عليه وسلم . وانما نبههم الى ذلك فى التوراة والانجيل . ولذلك كان يجب ان يكونوا أول المؤمنين وليس أول الكافرين . لأن الذي جاء يعرفونه . :

وقوله تعالى : « ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا » : الحق سبحانه وتعالى حينها يتحدث عن الصفقة الايمانية . يستخدم كلمة الشراء وكلمة البيع وكلمة التجارة اقرأ قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَكُمُ مِأْنًا لَحُمُ ٱلْجَنَّةَ ۗ

وفى أية أخرى يقول:

﴿ هَلْ أَدُلْكُمْ عَلَى تِجَدَرَةِ تُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ثَنَى تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ﴾

(من الأيتان ١٠، ١١ سورة الصف)

ان الحق سبحان وتعالى .. استعمل كلمة الصفقة والشراء والبيع بعد ذلك في قوله تعالى:

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامْنُواْ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذُرُواْ ٱلْبَيْعَ ﴾ ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامْنُواْ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الجُمْعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ﴾ ﴿ مَن الآية و سورة الجمعة )

ونعلم أن التجارة هي وساطة بين المنتج والمستهلك . المنتج يريد أن يبيع انتاجه . والمستهلك محتاج الى هذا الانتاج . والربح عملية تطول فترة . وتقصر فترة مع عملية تحرك السلعة والاقبال عليها ان كان سريعا أو بطيئا . وعملية الاتجار استخدمها الله سبحانه وتعالى ليبين لنا أنها أقصر طريق الى النفع . فالتجارة تقوم على يد الانسان . يشترى السلعة ويبيعها . ولكنها مع الله سيأخذ منك بعضا من حرية نفسك . ليعطيك أجلد وأوسع منها .

وكها قلنا: لو قارنا بين الدنيا بعمرها المحدود ـ عمر كل واحد منا ـ كم سنة ؟ خسين . . ستين . . سبعين !! نجد أن الدنيا مهها طالت . . ستنتهى والانسان العاقل هو الذي يضحى بالفترة الموقوته والمنتهية ليكون له حظ في الفترة الخالدة .

وبذلك تكون هذه الصفقة رابحة.

ان النعيم في الدنيا على قدر قدرات البشر . والنعيم في الآخرة على قدر قدرات الله سبحانه وتعالى . يأتي الانسان ليقول : لماذا أضيق على نفسى في الدنيا ؟ لماذا لا أتمتع ؟ نقول له : لا . . إن الذي ستناله من العذاب والعقاب في الآخرة لا يساوى ما أخذته من الدنيا . . اذن الصفقة خاسرة . أنت اشتريت زائلا . ودفعته ثمنا لنعيم خالد . .

والله سبحانه وتعالى يقول لليهود: « ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا » أى لا تدفعوا الأيات الايمانية التى أعطيت لكم لتأخذوا مقابلها ثمنا قليلا . . وعندما يأخذ الانسان أقل مما يعطى . . فذلك قلب للصفقة . والقلب تأتى منه الخسارة دائما . .

وكأن الآية تقول: تدفعون آيات الله التي تكون منهجه المتكامل لتأخذوا عرضا من أعراض الدنيا. قيمته قليلة ووقته قصير. هذا قلب للصفقة.

ولذلك جاء الأداء القرآن مقابلا لهذا القلب . ففى الصفقات . . الاثمان دائما تدفع والسلعة تؤخذ . ولكن فى هذه الحالة التى تتحدث عنها الآية فى قوله تعالى « ولاتشتروا باياتى ثمنا قليلا » قد جعلت الثمن الذى يجب أن يكون مدفوعا جعلته مسترى وهذا هو الحمق والخطأ .

الله يقول « ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا » أى لا تقلبوا الصفقة . . الشيء الذى كان يجب أن تضحوا به لا تجعلوه ثمنا . لأنك في هذه الحالة تكون قد جعلت الثمن سلعة . مادمت ستشترى الآيات بالثمن . . فقد جعلت آيات الله ثمنا لتحصل على مكاسب دنيوية . وليتك جعلتها ثمنا غاليا . بل جعلتها ثمنا رخيصا .

لقد تنكرت لعهدك مع الله ليبقى لك مالك أو مركزك!! أما أذا ضحى الانسان بشيء من متع الدنيا .. ليأخذ متع الأخرة الباقية .. فتكون هذه هى الصفقة الرابحة . ذلك لأن الانسان فى الدنيا ينعم على قدر تصوره للنعيم . ولكنه فى الآخرة ينعم على قدر تصور الله سبحانه وتعالى فى النعيم .

بعض الذين لا يريدون أن يحملوا أنفسهم على منهج الله يستعجلون مكاسب الصفقة . استعجالا أحمق . انهم يريدون المتعة حراما أو حلالا . . نقول لكل واحد منهم : ان كنت مؤمنا بالآخرة : أو غير مؤمن فالصفقة خاسرة . . لأنك في كلتا الحالتين ستعذب في النار . . فكأنك اشتريت بإيمانك ودينك متعة زائلة . وجعلت الكفر ومعصية الله هما الثمن فقلبت الآية ، وجعلت الشيء الذي كان يجب أن يشترى بمنهج الله وهو نعيم الآخرة يباع .. ويباع بماذا ؟ بنعيم زائل! وعندما يأخذ الانسان أقل مما يعطى .. يكون هذا قلبا للصفقة .

فكأن الآية تقول: انكم تدفعون آيات الله وما تعطيكم من عَيْرَى الدنياوالآخرة لتأخذوا عرضا زائلا من أعراض الدنيا وثمنه قليل. والثمن يكون دائها من الأعيان كالذهب والفضة وغيرهما .. وهي ليست سلعة . فهب أن معك كنز قارون ذهبا . وأنت في مكان منعزل وجائع . ألا تعطى هذا الكنز لمن سيعطيك رغيفا .. حتى لا تموت من الجوع ؟ ولذلك يجب ألا يكون المال غاية أو سلعة . فإن جعلته غاية يكون معك المال الكثير .. ولا تشترى به شيئا لأن المال غايتك . فيفسد المجتمع .

إن المال عبد مخلص . ولكنه سيد ردىء . هو عبدك حين تنفقه . ولكن حين تخزنه وتتكالب عليه يشقيك ويمرضك . لأنك أصبحت له خادما .

والآية الكريمة .. تعطينا فكرة عن اليهود لأن محور حياتهم وحركتهم هو إلمال والذهب . فالله سبحانه وتعالى حرم الربا لأن المال فى الربا يصبح سلعة . فالمائة تأخذ بمائة وخمسين مثلا . . وهذا يفسد المجتمع ، لانه من المفروض أن يزيد المال بالعمل . فإذا أصبحت زيادة المال بدون عمل . فسدت حركة الحياة . وزاد الفقير فقرا . وزاد الغنى غنى . وهذا ما نراه فى العالم اليوم .

فالدول الفقيرة تزداد فقرا لأنها تقترض المال وتتراكم عليها فوائده حتى تكون الفائدة أكثر من الدين نفسه . وكلما مر الوقت . زادت الفوائد . فيتضاعف الدين . ويستحيل التسديد . والدول الغنية تزداد غنى ، لأنها تدفع القرض وتسترده بأضعاف قيمته .

واذا قال الله سبحانه وتعالى : « ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا » يجب ألا نفهم أنه

يُحكّن شَرَاء آيات الله بثمن أعلى . . لا . لأنه مهما ارتفع الثمن وعلا سيكون قليلا . وقليلا جدا . لأنه يقابل آيات الله . وآيات الله لا تقدر بثمن . فالصفقة خاسرة مهما كانت قيمتها .

وقول ألحق تبارك وتعالى: «واياى فاتقون» وفى الآية السابقة قال: «واياى فارهبون» وهى وعيد. ولكن «اياى فاتقون» واقع. فقوله تعالى: «وإياى فارهبون» هى وعيد وتحذير لما سيأتى فى الآخرة. ولكن «وإياى فاتقون» يعنى اتقوا صفات الجلال من الله تعالى. وصفات الجلال هى التى تتعلق ببطش الله وعذابه. ومن هذه الصفات الجبار والقهار والمتكبر والقادر والمنتقم والمذل. وغيرها من صفات الجلال.

الله سبحانه وتعالى يقول: « اتقوا الله » ويقول « اتقوا النار » كيف ؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين النار وهي أحد جنود العذاب لله سبحانه وتعالى وقاية . ويريدنا أن نجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية . ويريدنا أيضا . أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال في الله وقاية . فقوله تعالى : « وإياى فاتقون » اى اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال في الله وقاية . حتى لا يصيبكم عذاب عظيم . وكيف نجعل بيننا وبين صفات الجلال في الله وقاية ؟ أن تكون أعالنا في الله وقاية ؟ أن تكون أعالنا في الله وقاية أن الدنيا . . اذن فالتقوى مطلوبة في الدنيا . .



#### ﴿ وَلَا تُلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ ﴿ ﴿ اللَّهِ

بعد أن حذر الحق سبحانه وتعالى اليهود من أن يبيعوا دينهم بثمن قليل وهو المال أو النفوذ الدنيوى . قال تعالى : « ولا تلبسوا الحق بالباطل » مادة تلبس . مأخوذة من اللباس الذى نرتديه . واللبس هو التغطية أو التعمية بأن نخفى الحق ولا نظهره . فاللباس تغليف للجسم يستره فلا يبين تفصيلاته . .

والحق هو القضية الثابتة المقدرة التى لا تتغير . فلنفرض أننا شهدنا شيئا يقع . ثم روى كل منا ما حدث . اذا كنا صادقين لن يكون حديثنا الا مطابقا للحقيقة . ولكن اذا كان هناك من يحاول تغيير الحقيقة فيكون لكل منا رواية . وهكذا فالحق ثابت لا يتغير .

فى التوراة آيات لم يحرفها اليهود .. وآيات محرفة . كل الآيات التى تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه .. وأنه النبى الخاتم .. حرفها اليهود . والآيات التى لا تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرفوها . . فكأنهم خلطوا الحق بالباطل . . ما الذى جعلهم يدخلون الباطل ويحاولون اخفاء الحقائق ؟ المصلحة الأولى : ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا . . والباطل هو ما لا واقع له . ولذلك فان أبواب الباطل متعددة .

وباب الحق واحد . فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبلغنا أن اليهود قد وضعوا فى التوراة باطلا لم يأمر به الله . وكتموا الحقيقة عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . ولكن هل فعلوا ذلك عن طريق الخطأ أو السهو أو النسيان ؟ لا بل فعلوه وهم

يعلمون . نأتي مثلا الى قول الحق تبارك وتعالى لليهود :

﴿ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُرْ خَطَائِنَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (من الآية ٥٨ سورة البقرة)

وحطة أى حط عنا يارب ذنوبنا . يأتى اليهود ويغيرون قول الله . فبدلا من أن يقولوا حطة . يقولوا حنطة . من يسمع هذا اللفظ قد لا يتنبه ويعتقد أنهم قالوا ما أمرهم الله به . مع أن الواقع أنهم حرفوه . ولذلك عندما كانوا يأتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : راعنا ليا بألسنتهم . وكان المفروض أن يقولوا راعينا . . ولكنهم قالوا راعنا من الرعونة . . والله تعالى نبه المؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم ألا يقولوا مثلهم . فقال جل جلاله : « لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » .

أى اتركوا هذه الكلمة نهائيا ، هذا لبس الحق بالباطل . اذن فاليهود ألبسوا الحق بالباطل . والانسان لا يلبس الحق بالباطل . . إلا اذا كان لا يستطيع مواجهة الحق . لأن عدم القدرة على مواجهة الحق ضعف نَفَرُ منه الى الباطل ، لأن الحق يتعب صاحبه . والانسان لا يستطيع أن يَحْمل نفسه على الحق .

وقوله تعالى: « وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » أى أنهم يفعلون ذلك عن عمد وليس عن جهل. فقد يكتم الانسان حقا وهو لا يعلم أنه الحق ولكن اذا كنت تعلمه فتلك هى النكبة لأنك تخفيه عامدا متعمدا . أو وأنتم تعلمون . قد يكون معناها أن اليهود ـ وهم أهل كتاب ـ يعلمون ما سيصيبهم فى الأخرة من العذاب الأليم . بسبب اخفائهم الحق . فهم لا يجهلون ماذا سيحدث فى الآخرة . ولكنهم يقدمون على عملهم مع علمهم أنه خطأ فيكون العذاب حقا .



#### ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَٱزكَعُوا مَعَ ٱلزَّكِعِينَ ٢

اقامة الصلاة معروفة . وهي تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم . بشرائطها من عناصر القيام والركوع والسجود . ولكن الحق يقول « وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » إما انه يريد منهم أن ينضموا الى موكب الايمان الجامع لأن صلاتهم لم يكن فيها ركوع . اذن فهو يريدهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم . ولا يظنوا أن ايمانهم بموسى عليه السلام يعفيهم من أن يكونوا خاضعين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . ويقولون ديننا كافينا . انما جاء الاسلام لمن لا دين له وهم الكفار والمشركون . . فيقول لهم : « اركعوا مع الراكعين » .

ان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم الى أن صلاتهم لن تقبل منهم إلا أن يكون فيها ركوع . وان كان فيها سجود ، وفى كلتا الحالتين فإن الحق سبحانه وتعالى يلفتهم الى ضرورة الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم .

الحق سبحانه وتعالى حينها قال: (ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا) يريد أن يلفتهم الى أن العكس هو المطلوب وانهم كان يجب أن يشتروا الايمان ويختاروا الصفقة الرابحة. ولن يجدث ذلك الا اذا آمنوا بالرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم.. فهذا هو الطريق الوحيد لرضا الله سبحانه وتعالى.

الله سبحانه وتعالى يريد أن يهدم تكبرهم على الدين الجديد فأمرهم بالصلاة كها يصلى المسلمون. وبالزكاة كها يزكى المسلمون. فلا يعتقدون أن ايمانهم بموسى والتوراة سيقبل منهم بعد أن جاء الرسول الجديد الذي أمروا ان يؤمنوا به. بل ان ايمانهم بموسى والتوراة. لو كانوا مؤمنين بهها حقا.. يستوجب هذا الايمان عليهم أن

يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم . لأن التوراة تأمرهم بذلك . فكأن عدم أيمانهم بمحمد صلى الله عليه سلم كفر بالتوراة ونقض لتعاليمها .

والصلاة كها قلنا . استحضار العبد وقفته بين يدى ربه . وحينها يقف العبد بين يدى الله .. لابد أن يزول كل ما فى نفسه من كبرياء . ويدخل بدلا منه الخشوع والخضوع والذلة لله . والمتكبر غافل عن رؤية ربه الذى يقف أمامه . انما عدم ايمانهم بهذا النبى . والوقوف بين يدى الله للصلاة كها يجب ان تؤدى ، وكها فرضها الله تعالى من فوق سبع سهاوات . انما هو رفض للخضوع لأوامر الله .

وبعد ذلك تأتى الزكاة . لأن العبد المؤمن . لابد أن يوجه حركة حياته الى عمل نافع يتسع له ولمن لا يقدر على الحركة فى الحياة . والله سبحانه وتعالى حينها يطالبنا . بالسعى فى الارض لا يطالبنا أن يكون ذلك على قدر احتياجاتنا فقط ، بل يطالبنا أن يكون تحركنا اكثر من حاجة حياتنا . حتى يتسع هذا التحرك ليشمل حياة غير القادر على حركة الحياة . فيتسع المجتمع للجميع . ويزول منه الحقد والحسد ، وتصفى النفوس . .



## ﴿ أَتَأْمُرُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ الْكِئنِ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْكِئنِ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ

بعد أن لفت الله انظار اليهود . الى ان عدم ايمانهم بالاسلام هو كفر بالتوراة . . لأن تعاليم التوراة تآمرهم أن يؤمنوا بالرسول الجديد . وقد أعطوا أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وزمنه فى التوراة . وأمروا أن يؤمنوا به . قال تبارك وتعالى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » لقد كان اليهود يبشرون بمجىء رسول جديد . ويعلنون أنهم سيؤمنون به . فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من قومهم كفروا به . لأنهم كانوا يريدون أن تكون السطوة لهم . بأن يأتى الرسول الجديد منهم . فلما جاء من العرب . عرفوا أن سطوتهم ستنزول . وأن سيادتهم الاقتصادية ستنتهى . فكفروا بالرسول وبرسالته .

ولابد أن ننبه الى أنه اذا كانت هذه الآيات قد نزلت فى اليهود . فليس معناها أنها تنطبق عليهم وحدهم . بل هى تنطبق على أهل الكتاب جميعا . وغير المؤمنين . فالعبرة ليست بخصوص الموضوع . ولكن العبرة بعموم السبب .

ان الكلام منطبق هنا حتى على المسلمين الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرض شفاهم بمقارض من نار . فسأل : من هؤلاء يا جبريل : فقال خطباء الفتنة . انهم الذين يزينون لكل ظالم ظلمه . ويجعلون دين الله في خدمة أهواء البشر . وكان الأصل أن تخضع أهواء البشر لدين الله . وهؤلاء هم الذين يحاولون ـ تحت شعار التجديد ـ أن يجعلوا للناس حجة في أن يتحللوا من منهج الله . فهم يبررون ما يقع . ولا يتدبرون حساب الأخرة .

إن علماء الدين الذين بحملون منهج الله ليس من عملهم تبرير ما يقع من غيرهم . ومنهج الله لا يمكن أن يخضع أبدا لأهواء البشر . وعلى الذين يفعلون ذلك أن يتوبوا ويرجعوا الى الله . ويحاولوا استدراك ما وقع منهم . لأن الرجوع الى الحق خير من التهادى فى الباطل .

وقول الحق سبحانه وتعالى: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » يعطينا منهجا آخر من مناهج الدعاة . لأن الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل منهج الله .. يريد أن يخرج من لا يؤمن من حركة الباطل التى ألفها . واخراج غير المؤمن من حركة الباطل أمر شاق على نفسه . لأنه خروج عن الذى اعتاده . وبُعد عما ألفه . واعتراف أنه كان على باطل لذلك فهو يكون مفتوح العينين على من بين له طريق الايمان ليرى هل يطبق ذلك على نفسه أم لا؟ أيطبق الناهى عن المتكر ما يقوله ؟ فاذا طبقه عرف أنه صادق فى الدعوة . واذا لم يطبقه كان ذلك عذرا ليعود الى الباطل الذى كان يسيطر على حركة حياته .

إن الدين كلمة تقال . وسلوك يفعل . فاذا انفصلت الكلمة عن السلوك ضاعت الدعوة . فالله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ يَنَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِرَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَالَمِ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَالَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴾

( سورة الصف)

لماذا . . ؟ لأن من يراك تفعل ما تنهاه عنه يعرف أنك مخادع وغشاش . وما لم ترتضه أنت كسلوك لنفسك . لا يمكن أن تبشر به غيرك . لذلك نقرأ في القرآن الكريم :

﴿ لَقَدْ كَإِنَ لَكُرْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا ١٠٠٠ ﴾ فمنهج الدين وحده لا يكفى .. الا بالتطبيق . ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر أصحابه بأمر الا كان أسبقهم اليه ، فكان المسلمون يأخذون عنه القدوة قولا وعملا ، وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه . حين يريد أن يقنن أمرا في الاسلام يأتى بأهله وأقاربه ويقول لهم : لقد بدا لى أن آمر بكذا وكذا ، والذى نفسى بيده من خالف منكم لأجعلنه نكالا للمسلمين . وكان عمر بن الخطاب بهذا يقفل أبواب الفتنة ، لأنه يعلم من أين تأتى . .

وفى الدعوة الاسلامية . لابد أن يكون العلماء قدوة لينصلح أمر الناس . ففى كل علوم الدنيا القدوة ليست مطلوبة . الا فى الدين . فأنت اذا ذُكِرَ لك عالم كيمياء بارع . وقيل لك أنه يتناول الخمر . أو يفعل كذا . تقول مالى وسلوكه . أنا آخذ عنه علم الكيمياء لأنه بارع فى ذلك . ولكن لا شأن لى بسلوكه . وكذلك كل علماء الأرض . ماعدا عالم الدين . فاذا كان هناك عالم يبصرك بالطريق المستقيم . وتتلقى عنه علوم دينك ثم بعد ذلك تعرف أنه يشرب الخمر أو يسرق . أتستمع له ؟ أبدا . انه يهبط من نظرك فى الحال . ولا تحب أن تسمعه . ولا تجلس فى مجلسه . مهما كان علمه . فستقول له كفاك : دجلا . .

وهكذا فان عالم الدين لابد أن يكون قدوة . فلا ينهى عن منكر ويفعله . أو يأمر بمعروف وهو لا ينفذه . فالناس كلهم مفتحة اعينهم لما يصنع . والاسلام قبل أن ينتشر بالمنهج العلمى . . انتشر بالمنهج السلوكى . وأكبر عدد من المسلمين اعتنق هذا الدين من أسوة سلوكية قادته اليه . فالذين نشروا الاسلام فى الصين .. كان أغلبهم من التجار الذين تخلقوا بأخلاق الاسلام . فجذبوا حولهم الكثيرين . فاعتنقوا الاسلام . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلًا مِمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِـلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلًا مِمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِـلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَنْ أَلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَعَمِـلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾

فالشرط الأول هو الدعوة الى الله . والشرط الثانى العمل الصالح . وقوله « اننى من المسلمين » لم ينسب الفضل لنفسه أو لذاته . ولكنه نسب الفضل الى الاسلام . ولكن قولوا لى : أى فائدة أن نقول أننا مسلمون ونعمل بعمل غير المسلمين ؟

اذن فقوله تعالى: « اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » يذكر الله بأن اليهود يقولون مالا يفعلون. ولو كانوا يؤمنون حقا بالتوراة لأمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالاسلام. لان ذلك أمر في التوراة. ولكنهم نسوا أنفسهم. فهم أول مخالف للتوراة. لأنهم لم يتبعوها.. وهم يتلون كتابهم الذي يأمرهم بالايمان

ومع أنهم متأكدون من صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . الا أنهم لا يؤمنون . ولو كان عندهم ذرة من العقل لأمنوا بما يطلبه منهم كتابهم الذى يتلونه . ولكنهم لا يفكرون بعقولهم ، وانما يريدون علوا فى الأرض . والآية \_كها قلنا \_ لا تنطبق على اليهود وحدهم . بل على كل من يسلك هذا السلوك . .



## ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى لَخَشِعِينَ اللَّهُ السَّا

بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أن الايمان قدوة . وبعد أن لفتنا الى أن التوراة تطالب اليهود . بأن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام . يطلب الله سبحانه وتعالى الاستعانة بالصبر والصلاة . ومعنى الاستعانة بالصبر أن هناك أحداثا شاقة ستقع . وأن المسألة لن تكون سهلة . بل تحتاج الى جهد . فالصبر معناه حمل النفس على أمر صعب . وهم ماداموا قد تعودوا على شراء آيات الله بثمن قليل .. لأنهم قلبوا الصفقة . فجعلوا آيات الله ثمنا لمتع الدنيا . واشتروا بها متعهم وملذاتهم . وبعد أن تعودوا على الربا وغيره من وسائل الكسب الحرام . لابد أن يستعينوا بالصبر اذا أرادوا العودة الى طريق الايمان .

وكها قلنا فإن المسألة ليست بخصوصية الموضوع ولكن بعموم السبب. فانها موجهة للجميع. فكل مؤمن يدخل منهج الايمان محتاج الى الاستعانة بالصبر ليحمل نفسه على مشقة المنهج وتكاليفه. وليمنع نفسه عن الشهوات التى حرمها الله سبحانه وتعالى.

والصبر في الآية الكريمة فسره بعض العلماء بأنه الصيام ، فكأن الله تعالى يأمرهم أن يجوعوا ويصبروا على ألم الجوع . ومشقة الايمان والصلاة كما قلنا خشوع وخضوع وذلة لله .. تنهى استكبارهم بأن يؤمنوا بدين لم ينزل على أحد من احبار اليهود . والحق سبحانه وتعالى يقول : « وانها لكبيرة الاعلى الخاشعين »

ويطلب الحق في قوله : « واستعينوا بالصبر والصلاة » الاستعانة بشيئين هما الصبر

والصلاة . وكان سياق الآية يقتضي أن يقال : « وانهما » لكن القرآن قال : « وانها لكبيرة » فهل المقصود واحدة منهما . الصلاة فقط . أم الصبر؟

نقول انه عندما يأتي أمران منضهان آلى بعضهما لا تستقيم الامور الابهما معا .. يكونانعلاجا واحدا . . واقرأ قوله تعالى :

فقال يرضوه ولم يقل يرضوها . التفسير السابق نفسه نفهمه : ليس لله حق ولرسوله حق . ولكن الله ورسوله يلتقيان على حق واحد . وكذلك قوله تعالى :

### ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَدَرَةً أَوْ لَمُوا انفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَامِكً ﴾

(من الآية ١١ سورة الجمعة)

وكان المفروض أن يقال اليهما. ولكن التجارة واللهو لهما عمل واحد. هو شغل المؤمنين عن العبادة والذكر: « واستيعنوا بالصبر والصلاة » لأن العلاج في الصبر مع الصلاة. والصبر كبير أن تتحمله النفس. وكذلك الصلاة. لأنهما يأخذان من حركة حياة الانسان. والصبر هنا مطلوب ليصبروا على ما يمتنعون عنه من نعيم الدنيا وزخرفها. والصلاة تحارب الاستكبار في النفس. فكأن الوصفة الايمانية لا تتجزأ. فلا يتم الصبر بلا صلاة ، ولا تتقن الصلاة الا بالصبر.

وقوله تعالى: ( إلا على الخاشعين ) . . ما معنى الخشوع ؟ الخشوع هو الخضوع لمن ترى أنه فوقك بلا منازع . فالناس يتفاوتون فى القيم والمواهب . وكل واحد يحاول أن يفاخر بعلوه ومواهبه . ويقول : أنا خير من فلان . أو أنت خير من فلان . او أنت خير من فلان . اذن فمن الممكن أن يستكبر الانسان بما عنده . ولكن الانسان يخضع لمن كانت له حاجة عنده . لأنه لو تكبر عليه أتعبه فى دنياه . ولذلك أعطى الله سبحانه وتعالى للناس المواهب على الشيوع والخشوع على الشيوع . فكل انسان منا محتاج للآخر . هذه مواهب هذا خشوع على الشيوع . وكل انسان منا مميز بما لا يقدر عليه غيره . هذه مواهب

على الشيوع . هذا في البشر ، أما بالنسبة لله سبحانه فإنه خشوع لمن خلق ووهب وأوجد .

والخشوع يجعل الانسان يستحضر عظمة الحق سبحانه ويعرف ضآلة قيمته أمام الحق سبحانه وتعالى ومدى عجزه أمام خالق هذا الكون . ويعلم أن كل ما عنده يمكن أن يذهب به الله تعالى فى لحظة . . ذلك أننا نعيش فى عالم الأغيار . ولذلك فلنخضع للذى لا يتغير . لأن كل ما يحصل عليه الانسان هو من الله وليس من ذاته . والذين يغترون بوجود الأسباب نقول لهم : اعبدوا واخشعوا لواهب الأسباب وخالقها . لأن الأسباب لا تعمل بذاتها . والله سبحانه وتعالى يجعل الأيام دولا . . أى متداولة بين الناس . انسان يفاخر بقوته . يأتى من هو أقوى منه فيهزمه . انسان يفاخر بماله . واقرأ قوله تعالى :

﴿ إِن يَمْسَسُكُرْ قَرْتٌ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْتٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُمَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْكَمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الطَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللّه

(سورة آل عمران)

ولذلك لابد أن نفهم . أن الانسان الذي يستعلى بالاسباب سيأتي وقت لا تعطيه الأسباب . فالانسان اذا بلغ في عينه وأعين الناس مرتبة الكيال . اغتر بنفسه . نقول له : لا تغتر بكيالات نفسك . فإن كانت موجودة الأن . فستتغير غدا . . فالخشوع لا يكون الالله . والحق سبحانه وتعالى يقول : « وانها لكبيرة إلا على الخاشعين » من هم الخاشعون ؟ الخاشع هو الطائع لله . الممتنع عن المحرمات . الصابر على الأقدار . الذي يعلم يقينا داخل نفسه أن الأمر لله وحده . وليس لأى قوة أخرى . . فيخشع لمن خلقه وخلق هذا الكون له .



#### ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١

بعد ان أوضح لنا الحق سبحانه وتعالى ان الصبر والصلاة كبيرة إلا على كل من خشع قلبه لله . فهو يقبل عليها بحب وايمان ورغبة . أراد ان يعرفنا من هم الخاشعون . فقال جل جلاله : (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم).

ما هو الظن ؟ سبق ان تحدثنا عن النسب . وقلنا هناك نسبة أنا جازم بها والواقع يصدقها . عندما أقول مثلا : محمد مجتهد . فاذا كان هناك شخص اسمه محمد ومجتهد . أكون قد جزمت بواقع . فهذه نسبة مجزوم بها بشرط ان أستطيع أن أدلل على صدق ما أقول . فهذا تقليد . على صدق ما أقول . فهذا تقليد . مثلها يقول ابنك البالغ من العمر ست سنوات مثلا : لا إله إلا الله محمد رسول الله . ولكن عقله الصغير لا يستطيع ان يدلل على ذلك . وانما هو يقلد أباه أو مدرسيه . .

فاذا كنت جازما بالشيء وهو ليس له وجود في الواقع . فهذا هو الجهل . والجاهل شر من الأمي . لأن الجاهل مؤمن بقضية لا واقع لها . ويدافع عنها . أما الأمي .. فهو لا يعلم . ومتى علم فانه يؤمن . ولذلك لابد بالنسبة للجاهل ان تخرج الباطل من قلبه أولا . ليدخل الحق . واذا كانت القضية غير مجزوم بها ومتساوية في النفي والوجود فإن ذلك يكون شكا . فإن رجحت إحدى الكفتين على الأخرى يكون ذلك ظنا . والحق سبحانه وتعالى يقول : « الذين يظنون » ولم يقل : الذين تيقنوا انهم ملاقوا ربهم . . لماذا لم يستخدم الحق تعالى لفظ اليقين وأبدله بالظن ؟ لان مجرد الظن انك ملاق الله سبحانه وتعالى .. كاف ان يجعلك تلتزم بالمنهج . فها بالك اذا كنت متيقنا . فمجرد الظن يكفى .

واذا أردنا ان نضرب لذلك مثلاً ولله المثل الأعلى ـ نقول : هب انك سائر في طريق . وجاء شخص يخبرك ان هذا الطريق فيه لصوص وقطاع طرق . فمجرد

هذا الكلام يجعلك لا تمشى في هذا الطريق إلا اذا كنت مسلحا ومعك شخص أو اثنان . فأنت تفعل ذلك للاحتياط . اذن فمجرد الظن دفعنا للاحتياط . . اذن فقوله تعالى : « يظنون انهم ملاقوا ربهم » فمجرد ان القضية راجحة . هذا يكفى لاتباع منهج الله . فتقى نفسك من عذاب عظيم .

ويقول المعرَّى في آخر حياته: زعم المنجّم والطبيب كلاهما لاتحشر الأجساد قلتُ اليكا ان صحَّ قولكما فلسْت بخاسرٍ أو صحَّ قولى فالحسارُ عليكما

فكل مكذب بالآخرة خاسر . والنفس البشرية لابد ان تحتاط للقاء الله . وان تعترف ان هناك حشرًا وتعمل لذلك .

والحق سبحانه وتعالى يقول: «الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه راجعون» والرجوع الى الله سبحانه وتعالى أمر يقينى. فهادمت قد جئت الى الدنيا نخلوقا من الله فأنت ـ لا محالة ـ سترجع اليه. وهذا اليوم يجب أن نحتاط له. حيطة كبرى ، وان نترقبه . لانه يوم عظيم . . والحق سبحانه يقول:

﴿ يَنَأَيْبَ النَّاسُ اتَّقُواْ رَبِّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَى الْحَطِيمِ ﴿ يَوْمَ تَرَوْبَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مَنْ النَّاسَ اللَّهُ عَلَمَ النَّاسَ اللَّكُوى وَمَا هُمُ اللَّهُ مُنْ خَلَقًا وَتَرَى النَّاسَ اللَّكُوى وَمَا هُمُ اللَّهِ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ ﴾ لِللَّكُوى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ ﴿ ﴾

( سورة الحج )

ويقول جل جلاله:

﴿ فَكَيْفَ لَتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ١٠٠٠ ﴾

(سورة المزمل)

اذا كان هذا حالنا يوم القيامة ، فكيف لا يكفى مجرد الظن لان نتمسك بمنهج الله . ونحن نحتاط لأحداث دنيوية لا تساوى شيئا بالنسبة لأهوال يوم القيامة . ان الظن هنا بأننا سنلاقى الله تعالى يكفى لان نعمل له ألف حساب .

# ﴿ يَنَبَنِي إِسْرَءِ يِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللهِ الْمُنْهِ

يَدعى بعض الناس ان هناك تكرارا . للآيات السبع التي سبق فيها تذكير بني اسرائيل . نقول : لالم تتكرر هذه الآيات .. وهي قوله تعالى :

﴿ يَبَنِيَ إِسْرَ عِيلَ الْمَكُووْ الْعِمْتِي الِّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِنَّى فَا أَنْكُونُواْ يَعْلَمُ وَ وَ الْمَنُواْ بِمَا أَرْكَتُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوْلَ كَافِرِ بِهِ وَلاَ تَشْرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِنَّى فَاتَقُونِ إِنَّ وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَطِلِ فَوَ وَلاَ تَشْرُواْ الْحَلَقُ وَالْمَعُوا الْحَلَلِ وَإِنَّى فَاتَقُونِ إِنَّ وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَ بِالْبَيْطِلِ وَتَكْمُنُواْ الْحَقَى وَأَنتُم تَعْلَمُونَ وَ وَالْمَعْمُوا الصَّلَوْةُ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَارْكُمُواْ مَعَ الرَّا كِعِينَ وَتَكَمَّمُوا الْخَلَقُ وَالْمَعْمُونَ وَ اللَّهُ مَلُولُوا الصَّلَوْةُ وَءَاتُواْ الرَّاكُونَ الْكِتَابُ أَفَلا تَعْقِلُونَ وَ إِنَّا لَكِيرَةُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَلْكُواْ وَيَهِمُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَلْكُواْ وَيَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ

( سورة البقرة )

هذه الآيات السبع كلها تذكر بنى اسرائيل . برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . والذى جاء وصف صفاته وزمنه فى التوراة ولتذكيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم . هو نعمة اليهم والى الناس جميعا . واذا كان الله قد فضل بنى أسرائيل بأن أرسل اليهم رسلا . فليس معنى ذلك ان ينكروا نعمة الله عليهم بالرسول

الخاتم. وبما ان أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرت فى التوراة وطلب منهم ان يؤمنوا به وينصروه فان عدم ايمانهم به هو كفر بالتوراة . كما ان الانجيل بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وطلب منهم ان يؤمنوا به . فعدم ايمانهم به كفر بالانجيل .

وقوله تعالى: « اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم » أى اذكروا اننى جعلت فى كتابكم ما يثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم فى نبوته . والمعنى اذكروا نعمتى بأنى فضلتكم على العالمين ممن عاصروكم وقت نزول رسالة موسى . وجعلت منكم الأنبياء .

ومادام الحق سبحانه وتعالى .. قد فضلهم على العالمين .. فكيف يمن عليهم ؟ المنقول المن هنا لشدة النكاية بهم . فالله سبحانه وتعالى . لشدة معصيتهم وكفرهم جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت .

واقرأ قولهِ تعالى :

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ آعْتَدُواْ مِنكُرْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِوْينَ ﴿ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ آعْتَدُواْ مِنكُرْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِوْينَ ﴿ ﴿ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقوله تعالى :

﴿ قُلْ هَلْ أُنَيِّكُمُ بِشَرِّ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللهِ مَن لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَبْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللهِ وَغَضِبَ عَلَبْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهِ وَأَنْ مِنْ اللَّهِ مَنْهُمُ اللَّهِ وَعَبَدَ الطَّنغُوتُ أَوْلَتَهِكَ شَرَّمَكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ مِنْهُمُ اللَّهِ مِنْهُ مُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّا مُنْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِمُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَمْ أَنْهُ مِنْ أَنْمُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمُ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُوا مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُمُ مِنْ أَنْ أَنْمُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمُ مِنْ أَنْهُمُ مِنْ أَنْهُمُ مِنْمُ مِنْ أَنْهُمُ مِنْ أَنِهُ مِنْ أَنْهُمُ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَمِنْ مُنْ أَمِنْ مُنْ أَمِنْ مُنْفَا مُنْ أَمِن

( سورة المائدة )

فالله سنبحانه وتعالى يبين لنا كيف كفر بنوا اسرائيل بأنبيائهم وقتلوهم . رغم ان الله تعالى أعطاهم خيرا كثيرا .. لكنهم نكثوا العهد .. فاستحقوا العذاب . فهم لم

يجعلوا نعمة الله عليهم سببا في اخلاصهم والايمان به سبحانه وتصديق منهجه . وتصديق الرسول الخاتم الذي ذكر عندهم في التوراة . كان يجب ان يؤمنوا بالله وان

يذكروا نعمه الكثيرة التي تفضل بها عليهم .

والحق يريد ان يلفتنا الى انه مادام قد أنعم عليهم .. فلا يظنون انهم غير مطالبين بالايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . انما كان لابد ان يفهموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليصحح لهم كتابهم . ويوضح لهم الطريق الصحيح . . فكان يجب عليهم ان ينصروه . والنعمة لا يمكن ان تستمر مع الكفر بها . وحتى لا نظن ان الله سبحانه وتعالى قد قسا عليهم بأن جعلهم أنما متفرقة في الأرض كلها . ثم بعد ذلك يجمعون في وطن واحد ليقتلوا . . واقرأ قوله تعالى :

#### ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْمِ إِلْمَ إِسْرَا عِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلأَرْضَ ﴾

(من الآية ١٠٤ سورة الأسراء)

أى أرض تلك التى طلب الله سبحانه وتعالى من بنى اسرائيل ان يسكنوها ؟ مادام الحق سبحانه وتعالى قال : « اسكنوا الارض » فهى الأرض كل الأرض . وهل تكون الأرض كلها وطنا لليهود . طبعا لا . ولكن الحق سبحانه كتب عليهم ان يتفرقوا فى الأرض . فلا تكون لهم دولة الا عندما يشاء الله ان يجمعهم فى مكان واحد . ثم يسلط عليهم عباده المؤمنين . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَفَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَ وَيلَ فِي الْكِتَنْ لِي الْمُضَدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّ تَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُواً كَبِيرًا ﴿ وَفَضَيْنَا إِلَىٰ اللَّهِ وَكَانَ وَعَدُا مَفْعُولًا ﴿ مُ مُ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُورُ الْكُورُ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُم اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَانَ وَعَدُا مَفْعُولًا ﴿ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

( سورة الاسراء )

هذه هي المرة الأولى التي انتصر فيها المسلمون على اليهود. يقول الحق سبحانه

وتعالى . « ثم رددنا لكم الكرة عليهم » ومادام الحق سبحانه وتعالى قال عليهم فهى على المسلمين . لأنهم هم الذين انتصروا على اليهود . وقوله تعالى : « وأمددناكم بأموال وبنين » معناها انهم ينتصرون على المسلمين وهذا ما هو حادث الآن ، وما شاهدناه وما نشاهده في الفترة الأخيرة . أي ان المدد والقوة تأتيهم من الخارج وليس من ذاتهم .

ونحن نرى ان اسرائيل قائمة على جلب المهاجرين اليهود من الدول الأخرى . ، وجلب الأموال والمساعدات من الدول الأخرى ايضا. أي أن كل هذا يأتيهم بمدد من الخارج . واسرائيل لا تستطيع أن تعيش الا بالمهاجرين اليها . وبالمعونات التي تأتيهاً . فالمدد لابد أن يأتي من الخارج . أذا كانت هناك معركة وطلب قائد المدد .. فمعناه أنه يريد رجالا يأتونه من خارج أرض المعركة ليصبحوا مددا وقوة لهذا الجيش . وقوله تعالى : « وجعلناكم أكثر نفيراً » النفير هُو الصَّوْت الْعالَى الذَّى يَجذب الانتباه . ونحن نرى الآن أن أسرائيل تسيطر على وسائل الاعلام والدعاية في العالم . وان صوتها عال ومسموع . . ويقول الحق سبحانه وتعالى : « فاذا جاء وعد الأخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كها دخلوه أول مرة » . . ومعنى هذا أن المسجد الأقصى سيضيع من المسلمين ويصبح تحت حكم اليهود فيأتي المسلمون ويحاربونهم ويدخلون المسجد كها دخلوه أول مرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ويقول الله تعالى : « فاذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا » واللفيف هو الجمع غير المتجانس . الذي يتنافر مع نفسه ومع من حوله . وبما ان الله سبحانه وتعالى قد قضي ان يحدث قتال بين اليهود وبين المسلمين .. يستعيد فيه المسلمون المسجد الأقصى . فكان لابد ان يجمعهم في مكان واحد . لانهم لو بقوا كجاليات متفرقة في كل دول العالم ومعزولة عن المجتمعات التي يعيشون فيها لاقتضى ذلك أن يحارب المسلمون العالم كله . ولكن الله سبحانه وتعالى سيأتي بهم من كل دولة الى المكان الذي فيه بيت المقدس حتى يمكن ان يحاربهم المسلمون ، وان يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة .

فالحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل بنعمه عليهم . وبمعاصيهم وكفرهم حتى لا يقول أحد إن الله سبحانه كان قاسيا عليهم لأنهم هم الذين كفروا . وهم الذين عصوا وأفسدوا فى الأرض . فاستحقوا هذا العقاب من الله سبحانه وتعالى .

## ﴿ وَاتَّقُواْ يُوْمَا لَا تَجْزِى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ ﴿ اللَّهُ الل

قوله تعالى : « واتقوا يوما » يذكرهم بهذا اليوم . وهو يوم القيامة الذى لا ينفع الانسان فيه إلا عمله . ويطلب الحق سبحانه وتعالى منهم ان يجعلوا بينهم وبين صفات الجلال الله تعالى فى ذلك اليوم وقاية .

ان هناك آية أخرى تقول:

﴿ وَٱتَّقُواْ اِيَوْمَا لَا يَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةً وَلَا يُعْبَدُ وَلَا تَنفَعُها شَفَعَةً وَلَا يُعْبَدُ وَلَا تَنفَعُها شَفَعَةً وَلَا يَعْبُونُ وَلَا تَنفَعُها شَفَعَةً وَلَا يُعْبُرُونَ وَلَا يَعْبُونُ وَلَا يَعْبُوا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ مُرُونَ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا يَعْبُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا يَعْبُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْبُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

( سورة البقرة )

وهذه الآية وردت مرتين . وصدر الآيتين متفق . ولكن الآية الأولى تقول : « ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » والآية الثانية : « ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون » هل هذا تكرار ؟ نقول لا . والمسألة تحتاج الى فهم . فالآيتان متفقتان في مطلعهما : في قوله تعالى : « واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا » .

ففى الآية الأولى قدم الشفاعة وقال: لا يقبل. والثانية أخر الشفاعة وقال لا تنفع . الشفاعة فى الآية الأولى مقدمة . والعدل متأخر، وفى الآية الثانية العدل مقدم والشفاعة مؤخرة . . وفى الآية الأولى لا يقبل منها شفاعة . وفى الآية الثانية . لا تنفعها شفاعة والمقصود بقوله تعالى : « اتقوا يوما » هو يوم القيامة الذى قال عنه سبحانه وتعالى :

#### ﴿ يَوْمَ لَا تَمْدِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْعًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِنَّهِ إِنَّهِ ١

(سورة الانفطار)

وقوله تعالى

« لا تجزى نفس عن نفس شيئا » كم نفسا هنا ؟ انهها اثنتان . نفس عن نفس . هناك نفس أولى ونفس ثانية . فها هي النفس الأولى ؟ النفس الأولى هي الجازية . والنفس الثانية . . هي المجزى عنها . . ومادام هناك نفسان فقوله تعالى : « لا تقبل منها شفاعة » هل من النفس الأولى أو الثانية ؟

اذا نظرت الى المعنى فالمعنى انه سيأتى انسان صالح فى يوم القيامة ويقول يارب أنا سألجزى عن فلان أو أغنى عن فلان أو أقضى حق فلان . النفس الأولى أى النفس الجازية تحاول ان تتحمل عن النفس المجزى عنها .

ولكى نقرب المعنى ولله المثل الأعلى نفترض ان حاكها غضب على أحد من الناس وقرر ان ينتقم منه أبشع انتقام . يأتى صديق لهذا الحاكم ويحاول ان يجزى عن المغضوب عليه . فبها لهذا الرجل من منزله عند الحاكم يحاول ان يشفع للطرف الثالث . وفي هذه الحالة اما ان يقبل شفاعته أو لا يقبلها . فاذا لم يقبل شفاعته فانه سيقول للحاكم أنا سأسدد ما عليه . . أى سيدفع عنه فدية ، ولا يتم ذلك إلا اذا فسدت الشفاعة .

فاذا كانت المسألة في يوم القيامة ومع الله سبحانه وتعالى. يأتي انسان صالح ليشفع عند الله تبارك وتعالى لانسان أسرف على نفسه . فلابد ان يكون هذا الانسان المشفع من الصالحين حتى تقبل شفاعته عند الحق جل جلاله . واقرأ قوله سبحانه :

﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ﴾

(من الآية ه ٢٥٥ سورة البقرة)

#### وقوله تعالى :

#### ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ أَرْتَضَو وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ ﴿ ﴾

(سورة الانبياء)

والانسان الصالح يجاول ان يشفع لمن أسرف على نفسه فلا تقبل شفاعته ولا يؤخذ منه عدل ولا يسمح لها بأى مساومة أخرى . اذن لا يتكلم عن العدل في الجزاء إلا اذا فشلت الشفاعة .

هنا الضمير يعود الى النفس الجازية . أى التى تتقدم للشفاعة عند الله . فيقول الحق سبحانه وتعالى : « لا يقبل منها شفاعة » فلا يقبل منها أى مساومة أخرى . ويقول سبحانه : « ولا يؤخذ منها عدل » . وهذا ترتيب طبيعى للاحداث .

فى الآية الثانية يتحدث الله تبارك وتعالى عن النفس المجزى عنها قبل ان تستشفع بغيرها وتطلب منه ان يشفع لها . لابد ان تكون قد ضاقت حيلها وعزت عليها الأسباب . فيضطر ان يذهب لغيره . وفي هذا اعتراف بعجزه . فيقول يارب ماذا أفعل حتى أكفر عن ذنوبي فلا يقبل منه . فيذهب الى من تقبل منهم الشفاعة فلا تقبل شفاعتهم .

واذا أردنا ان نضرب لذلك مثلا من القرآن الكريم فاقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَوْ تَرَى ۚ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَا كِسُواْرُ وُسِيمٌ عِندَرَبِيمٌ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ ﴾ .

(سورة السجدة)

هؤلاء هم الذين يطلبون العدل من الله . بأن يعيدهم الى الدنيا ليكفروا عن سيئاتهم . ويعملوا عملا صالحا ينجيهم من العذاب . ذلك ان الحسنات يذهبن السيئات . .

فهاذا كان رد الحق سبحانه وتعالى عليهم. قال جل جلاله :

﴿ فَلُوتُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِفَآءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَآ إِنَا نَسِينَكُمُ ۖ وَذُوتُواْ عَذَابَ الْخُلَدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾

(سورة السجدة)

فهم عرضوا ان يكفروا عن سيئاتهم . بأن طلبوا العودة الى الدنيا ليعملوا صالحا . فلم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا العرض . اقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةً ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ۚ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَ بِالْحَقِّ فَهَلَ لَنَا مِن شَفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَ أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُلًا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنْفُسَهُمْ وَضَلً عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ﴾

(سورة الاعراف)

لقد طلب هؤلاء الشفاعة أولا ولم تقبل . فدخلوا في حد آخر وهو العدل فلم يؤخذ مصداقالقوله تعالى : « لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » . . وهكذا نرى الاختلاف في الآيتين . فليس هناك تكرار في القرآن الكريم . .

ولكن الآية التي نحن بصددها تتعلق بالنفس الجازية . أو التي تريد آن تشفع لمن أسرف على نفسه : « فلا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » . والآية الثانية : « لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . أي ان الضمير هنا عائد على النفس المجزى عنها . فهي تقدم العدل أولا : « ارجعنا نعمل صالحا » فلا يقبل منها ، فتبحث عن شفعاء فلا تجد ولا تنفعها شفاعة .

وهذه الآيات التي أوردناها من القرآن الكريم كلها تتعلق بيوم القيامة . على ان هناك مثلا آخر في قوله تعالى :

### ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أُولَاكُمْ مِنْ إِمْلَتِي غَمْنُ نَرْزُفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾

(من الآية ١٥١ سورة الانعام)

والآية الثانية في قوله سبحانه:

﴿ وَلَا تَفْتُلُواْ أُولَنَدُكُمْ خَشْيَةً إِمْلَنِي فَعَنُ زَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾

(سورة الاسراء)

يقول بعض الناس ان « نرزقكم » في الآية الأولى « ونرزقهم » في الآية الثانية من جمال الاسلوب . نقول لا . قوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم من املاق » أي من فقر موجود . ومادام الفقر موجودا فالانسان لا يريد أولادا ليزداد فقره . ولذلك قال له الحق سبحانه وتعالى : « نحن نرزقكم واياهم » . أي ان مجيء الأولاد لن يزيدكم فقرا . لأن لكم رزقكم ولهم رزقهم . وليس معنى ان لهم رزقهم ان ذلك سينقص من رزقكم . فللأب رزق وللولد رزق . أما في الآية الثانية : « ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق » فكأن الفقر غير موجود . ولكنه يخشى ان رزق بأولاد يأته الفقر . يقول له الحق : « نحن نرزقهم واياكم » . أي ان رزقهم سيأتيهم قبل رزقكم .

فعندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: «اتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا » مكررة فى الآيتين لا تظن ان هذا تكرار. لأن احداهما ختامها: «لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ». والثانية: «لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ». فالضمير مختلف فى الحالتين. مرة يرجع الى النفس الجازية فقدم الشفاعة وأخر العدل. ولكن فى النفس المجزى عنها يتقدم العدل وبعد ذلك الشفاعة. الحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اللَّهُواْ رَبُّكُمْ وَاخْشُواْ يَوْمَا لَا يَجْزِى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوجَازِ عَن وَلِدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوجَازِ عَن وَالِدِهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَ

أى ان الانسان لا يمكن ان يجزى عن انسان مهماً بلغت قرابته . . لا يجزى الولد عن أمه أو أبيه . أو يجزى الوالد عن أولاده . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

( سورة عبس )

وقول الحق سبحانه وتعالى: « لا يقبل منها عدل »: « لا يؤخذ منها عدل » . العدل هو المقابل . كأن يقول المسرف على نفسه يارب فعلت كذا وأسرفت على نفسى فاعدنى الى الدنيا أعمل صالحا . وكلمة العدل مرة تأى بكسر العين وهى مقابل الشيء من جنسه . أى ان يعدل القياش قياش مثله ويعدل الذهب ذهب مثله . وعدل بفتح العين مقابل الشيء ولكن من غير جنسه . والعدل معناه الحق والعدل لا يكون إلا بين خصمين . ومعناه الانصاف ومعناه الحق . والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير . وانك لا تتحيز لجهة على حساب جهة أخرى . ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يجلس مع أصحابه يوزع نظره الى كل الجالسين .. وتي لا يقال انه مهتم بواحد منهم عن الآخر .

ولابد ان نعرف ما هى النفس. كلمة النفس اذا وردت فى القرآن الكريم. فافهم ان لها علاقة بالروح. حينها تتصل الروح بالمادة وتعطيها الحياة توجد النفس. المادة وحدها قبل ان تتصل بها الروح تكون مقهورة ومنقادة مسبحة لله. فلا تقل الحياة الروحية والحياة المادية. لان الروح مسبحة والمادة مسبحة. ولكن عندما تلتقى الروح بالمادة وتبدأ الحياة وتتحرك الشهوات يبدأ الخلل. والموت يترتب عليه خروج الروح من الجسد. الروح تذهب الى عالمها التسخيرى. والمادة تذهب الى عالمها التسخيرى. والمادة تذهب الى عالمها التسخيرى. وذلك يجعلنا نفهم قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢

(سورة النور)

لماذا تشهد؟ لانها لم تعد مسخرة للانسان تتبع أوامره فى الطاعة والمعصية . فحواسك مسخرة لك بأمر الله فى الحياة الدنيا وهي مسبحة وعابدة . فاذا أطاعتك فى معصية فانها تلعنك لانك أجبرتها على المعصية فتأتى يوم القيامة وتشهد عليك . والله سبحانه وتعالى يقول :

(سورة الشمس)

ولقد شاع عند الناس لفظ الحياة المادية والحياة الروحية . لان الحياة الروحية تختلف عن الروح التي في جسدك . وهي تنطبق على الملائكة مصداقا لقوله تعالى :

( سورة الشعراء )

وقوله جل جلاله :

(من الآية ٥٢ سورة الشوري)

هذه هي الروح التي فيها النقاء والصفاء . وقوله تعالى : « ولا هم ينصرون » . أى ان الله سبحانه وتعالى اذا اقضى عليهم العذاب لا يستطيع أحد نصرهم أو وقف عذابهم . لا يمكن ان يحدث هذا . لان الأمر كله لله .



# ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّعُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْبُونَ نِسَآءَكُمْ سُوَةَ الْعَذَابِ يُذَبِّعُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْبُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ اللهُ ا

بعد أن حذر الله سبحانه وتعالى بنى اسرائيل من يوم لا تنفع فيه الشفاعة . أراد أن يذكرهم بفضله عليهم وبنعمه . قوله تعالى : « إذ » هى ظرف لشىء وسبق أن قلنا أن الظرف نوعان . لأن كل حدث من الأحداث يحتاج الى زمان يقع فيه والى مكان يقع فيه . وعندما أقول لك إجلس مكانك . هذا الظرف يراد به المكان . وعندما يخاطب الله عز وجل عباده : أذكر اذ فعلت كذا . أى اذكر وقت أن فعلت كذا ظرف زمان . وقول الحق تبارك وتعالى : « وإذ نجيناكم » أى اذكروا الوقت الذى نجاكم فيه من فرعون .

والآية التي نحن بصددها وردت ثلاث مرات في القرآن الكريم . قوله تعالى ﴿ وَ إِذْ نَجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَا ءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ أَبْنَا ءَكُمْ وَيَ اللَّهُ مِنْ وَبِكُمْ عَظِيمٌ فَيْ ﴾ في السّاء كُمُّ وفي ذَالِكُم بَلاَتْ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ فَيْ ﴾

(سورة البقرة)

﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِنْ الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِلُونَ أَبْنَا يَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اللهِ الْعَذَابِ لَيْقَتِلُونَ أَبْنَا يَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآ يَكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(من الآية ١٤١ سورة الأعراف)

وقوله جل جلاله في سورة إبراهيم:

﴿ إِذْ أَنْجُنَكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبِنَا ۚ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نَسْآءَكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبِنَا ۚ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نَسْآءَكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبِنَا ۚ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ لَعَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(من الآية ٦ سورة ابراهيم)

الاختلاف بين الأولى والثانية هو قوله تعالى فى الآية الأولى: «يذبحون أبناءكم». وفى الثانية: (يقتلون أبناءكم). «ونجينا» فى الآية الأولى: «وأنجينا» فى الآية الثانية. ما الفرق بين نجينا وأنجينا؟ هذا هو الخلاف الذى يستحق أن تتوقف عنده.. فى سورة البقرة: «وإذ نجيناكم من آل فرعون».. الكلام هنا من الله. أما فى سورة ابراهيم فنجد «أذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم».

الكلام هنا كلام موسى عليه السلام . ما الفرق بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام موسى ؟ . .

ان كلام موسى يحكى عن كلام الله ان الله سبحانه وتعالى حين يمتن على عباده يمتن عليهم بقمم النعمة ، ولا يمتن بالنعم الصغيرة . والله تبارك وتعالى حين امتن على بنى اسرائيل قال : « نجيناكم من آل فرعون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم » . ولم يتكلم عن العذاب الذى كان يلاقيه قوم موسى من آل فرعون . انهم كانوا يأخذونهم أجراء فى الأرض ليحرثوا وفى الجبال لينحتوا الحجر وفى المنازل ليخدموا . ومن ليس له عمل يفرضون عليه الجزية . ولذلك كان اليهود يمكرون ويسيرون بملابس قديمة حتى يتهاون فرعون فى أخذ الجزية منهم . وهذا معنى قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾

(من الآية ٦١ سورة البقرة)

أى أنهم يتمسكنون ويظهرون الذلة حتى لا يدفعوا الجزية . ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يمتن عليهم بأنه أنجاهم من كل هذا العذاب . بل يمتن عليهم بقمة النعمة . وهى نجاة الابناء من الذبح واستحياء النساء . لأنهم في هذه الحالة ستستذل نساؤهم ورجالهم . فالمرأة لا تجد رجلا يحميها وتنحرف .

كلمة نجَّى وكلمة أنجى بينها فرق كبير. كلمة نجَّى تكون وقت نزول العذاب. وكلمة أنجى يمنع عنهم العذاب. الأولى للتخليص من العذاب والثانية يبعد عنهم عذاب فرعون نهائيا. ففضل الله عليهم كان على مرحلتين. مرحلة انه خلصهم من عذاب واقع عليهم. والمرحلة الثانية أنه أبعدهم عن آل فرعون فمنع عنهم العذاب.

قوله تعالى: « يسومونكم سوء العذاب » ما هو السوء ؟ انه المشتمل على الوان شتى من العذاب كالجلد والسخرة والعمل بالاشغال الشاقة . ما معنى يسوم ؟ يقال سام فلان خصمه أى أذله وأعنته وأرهقه . وسام مأخذوة من سام الماشيه تركها ترعى . لذلك سميت بالسام اى المتروكة . وعندما يقال إن فرعون يسوم بنى اسرائيل سوء العذاب . معناها أن كل حياتهم ذل وعذاب . فتجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن حكام مصر من الفراعنة يتكلم عن فراعنة قدماء كانوا فى عهد عاد وعهد ثمود . واقرأ قوله تعالى :

وَالْفَجْرِ فَ وَلَبَالٍ عَشْرِ فَ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ فَ وَالَّبْلِ إِذَا يَسْرِ فَ هَلْ فِي وَالْفَجْرِ فَ وَالْفَادِ فَي إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ فَي ذَلِكَ مَسَمٌ لِذِي جُمْرٍ فَي أَلَرْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادٍ فَي إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ فَي اللّهِ مَا يُعْمَدُ مِنْ لُهُ فَي الْمِلَادِ فَي وَفَرْعَوْنَ اللّهِ مَا لَكُ لِي وَفَرْعَوْنَ اللّهِ مَنْ لُهُ فَي اللّهِ لَي وَلَمْ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ وَمَا لَا لَهُ مَنْ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا فِي اللّهِ اللّهِ فَي اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعَلّمُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا

أى أن الله تبارك وتعالى جاء بحضارة الفراعنة وقدماء المصريين بعد عاد وثمود . وهذا دليل على أن حضارة عاد وثمود قديمه . والله سبحانه وتعالى وصف عادا بأنها التي لم يخلق مثلها في البلاد . أى أنها حضارة أرقى من حضارة قدماء المصريين . قد يتساءل بعض الناس كيف يصف الله سبحانه وتعالى عادا بأنها التي لم يخلق مثلها في البلاد . مع أنه يوجد الآن حضارات متقدمة كثيرة .

نقول إن الله قد كشف لنا حضارة الفراعنة وآثارهم . ولكنه أخفى عنا حضارة

عاد . ولقد وجدنا في حضارة الفراعنة أشياء لم نصل اليها حتى الآن . مثل براعتهم في تحنيط الموتى والمحافظة على الجثث . وبناء الأهرامات وغير ذلك . وبما أن حضارة عاد كانت أرقى من حضارة الفراعنة . فإنها تكون قد وصلت إلى أسرار ما زالت خافية على العالم حتى الآن . ولكنا لا نعرف شيئا عنها ، لأن الله لم يكشف لنا آثارها .

483

ولقد تحدث الحق تبارك وتعالى عن الفراعنة باسم فرعون وتكلم عنهم فى أيام موسى باسم آل فرعون ولكن الزمن الذى كان بين عهدى يوسف وموسى لم يسم ملك مصر فرعون ، انما سهاه العزيز الذى هو رئيس الوزراء ورئيسه الملك . وقال الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْتُونِي بِهِ ٤ ﴾

(من الآية ٥٠ سورة يوسف)

اذن فالحاكم أيام يوسف كان يسمى ملكا ولم يسم فرعون . بينها حكام مصر قبل يوسف وبعده كانوا يلقبون بفرعون . ذلك لأنه قبل عهد يوسف عليه السلام حكم مصر الهكسوس أهل بنى اسرائيل . فقد أغاروا على مصر وانتصروا على الفراعنة . وحكموا مصر سنوات حتى تجمع الفراعنة وطردوهم منها .

والغريب أن هذه القصة لم تعرف الا بعد اكتشاف حجر رشيد ، وفك رموز اللغة الهيروغليفية . وكان ملوك الهكسوس من الرعاة الذين استعمروا مصر فترة . ولذلك نرى في قصة يوسف عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى : « وقال الملك أئتونى به ».

وهكذا نعلم أن القرآن الكريم قد روى بدقة قصة كل حاكم فى زمنه . وصف الفراعنة بأنهم الفراعنة . ثم جاء الهكسوس فلم يكن هناك فرعون ولكن كان هناك ملك . وعندما جاء موسى كان الفراعنة قد عادوا لحكم مصر . فاذا كان هذا الأمر لم نعرفه الا فى مطلع القرن الخامس . عندما اكتشف الفرنسيون حجر رشيد ، ولكن القرآن أرخ له التاريخ الصحيح منذ أربعة عشر قرنا . وهذه معجزة تنضم لمعجزات

كبيرة في القرآن الكريم عن شيء كان مجهولا وقت نزول القرآن وأصبح معلوما الآن . لنجد أن القرآن جاء به في وضعه الصحيح والسليم .

بعد أن تحدثنا عن الفرق بين نجيناكم وأنجيناكم . نتحدث عن الفرق بين «يذبحون أبناءكم». و«يقتلون أبناءكم». الذبح غير القتل . . الذبح لابد فيه من اراقة دماء . والذبح عادة يتم بقطع الشرايين عند الرقبة ، ولكن القتل قد يكون بالذبح أو بغيره كالحنق والإغراق . كل هذا قتل ليس شرطا فيه أن تسفك الدماء .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن فرعون حينها أراد أن ينتقم من ذرية بنى اسرائيل انتقم منهم انتقامين . . انتقاما لأنهم كانوا حلفاء للهكسوس وساعدوهم على احتلال مصر . ولذلك فان ملك الهكسوس اتخذ يوسف وزيرا . فكأن المكسوس كانوا موالين لبنى اسرائيل . وعندما انتصر الفراعنة انتقموا من بنى اسرائيل بكل وسائل الانتقام . قتلوهم وأحرقوا عليهم بيوتهم .

أما مسألة الذبح فى قوله تعالى : « يذبحون أبناءكم » فلقد رأى فرعون نارا هبت من ناحية بيت المقدس فأحرقت كل المصريين ولم ينج منها غير بنى اسرائيل . فلما طلب فرعون تأويل الرؤيا . قال له الكهان يخرج من ذرية اسرائيل ولد يكون على يده نهاية ملكك . فأمر القوابل ( الدايات ) بذبح كل مولود ذكر من ذرية بنى اسرائيل . ولكن قوم فرعون الذين تعودوا السلطة قالوا لفرعون : ان بنى اسرائيل يوشك أن ينقرضوا وهم يقومون بالخدمات لهم . فجعل الذبح سنة والسنة الثانية يبقون على المواليد الذكور وهارون ولد فى السنة التى لم يكن فيها ذبح فنجا . وموسى ولد فى السنة التى لم يكن فيها ذبح فنجا . وموسى ولد فى السنة التى المسئة التى المسئة التى المسئة التى السنة التى المسئة التى السنة التى السنة التى السنة التى فيها ذبح فحدث ما حدث .

اذن سبب الذبح هو خوف فرعون من ضياع ملكه . وفرض الذبح حتى يتأكد قوم فرعون من موت المولود . ولو فعلوه بأى طريقة أخرى كأن القوه من فوق جبل أو ضربوه بحجر غليظ . أو طعنوه بسيف أو برمح قد ينجو من الموت . ولكن الذبح يجعلهم يتأكدون من موته في الحال فلا ينجو أحد .

والحق يقول: « يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم ». كلمة الابن تطلق على الذكر ، ولكن الولد يطلق على الذكر ، ولذلك كان

الذبح للذكور فقط. أما النساء فكانوا يتركونهن أحياء.

ولكن لماذا لم يقل الحق تبارك وتعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون بناتكم بدلا من قوله يستحيون نساءكم . الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى أن الفكرة من هذا هو ابقاء عنصر الأنوثة يتمتع بهن آل فرعون . لذلك لم يقل بنات ولكنه قال نساء . أي أنهم يريدونهن للمتعة وذلك للتنكيل ببنى اسرائيل . ولا يقتل رجولة الرجل الا انه يرى الفاحشة تصنع في نسائه .

والحق سبحانه وتعالى يقول: « وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم ». ما هو البلاء ؟ بعض الناس يقول إن البلاء هو الشر. ولكن الله تبارك وتعالى يقول: « ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون »

اذن هناك بلاء بالخير وبلاء بالشر . والبلاء كلمة لا تخيف . أما الذي يخيف هو نتيجة هذا البلاء . لأن البلاء هو امتحان أو اختبار . إن أديته ونجحت فيه كان خيرا لك . وان لم تؤده كان وبالا عليك . والحق سبحانه وتعالى يقول في خليله ابراهيم :

﴿ وَإِذِ أَبْنَكَ إِبْرَاهِ عَدَ رَبُّهُ بِكُلِّمَ فَأَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ للنَّاسِ إِمَامًا ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

فإبراهيم نجح في الامتحان ، والبلاء جاء لبني اسرائيل من جهتين . . بلاء الشر بتعذيبهم وتقتيلهم وذبح أبنائهم . وبلاء الخير بانجائهم من آل فرعون . ولقد نجح بنو اسرائيل في البلاء الأول . وصبروا على العذاب والقهر وكان بلاء عظيها . وفي البلاء الثاني فعلوا أشياء سنتعرض لها في حينها .



# ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ ۖ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

مرة ثانية تأتى « وإذ ». ويأتى الانجاء وسيلة . هذه الوسيلة ذكرتها الآية الكريمة . فقد خرج موسى وقومه وكانوا ستهائة ألف كها تقول الروايات . وعرف فرعون بخروجهم فخرج وراءهم على رأس جيش من ألف ألف ( مليون ). عندما رآهم قوم موسى كها يروى لنا القرآن الكريم :

(من الآية ١٢٩ سورة الأعراف)

وقال لهم موسى كها جاء في الكتاب العزيز:

﴿ عَسَىٰ رَبُّكُرَ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (من الآية ١٢٩ سورة الأعراف)

وعندما جاء قوم فرعون بعددهم الضخم يقاومون قوم موسى وتراءى الجمعان أى انهم رأوهم رؤية العين قال قوم موسى « انا لمدركون »

وهذا كلام منطقى . فأمامهم البحر ووراءهم فرعون وجنوده . ولكن حين تخرج الأحداث من نطاق الأسباب الى قدرة المسبب فهى لا تخضع لأسباب الكون . ولذلك قال لهم موسى بملء فمه : «كلا ان معى ربى سيهدين». وبذلك نقل المسألة من الأسباب الى المسبب تبارك وتعالى . فبمنطق الأحداث يكون فرعون وجنوده سيدركونهم . ولكن بمنطق الحق سبحانه وتعالى فانه سيهيىء لهم طريق النجاة .

وأوحى الله سبحانه وتعالى الى موسى بان يضرب بعصاه البحر فانفرق . وهكذا توقف قانون الماء وهو الاستطراق والسيولة . وانفرق البحر وأصبح كل جزء منه كالجبل . ذرات الماء تماسكت مع بعضها البعض لتكون جبلين كبيرين بينها يابس يمر منه بنو اسرائيل .

هذا هو معنى قوله تعالى: «واذ فرقنا بكم البحر» والفرق هو الفصل بين شيئين . . واذا كان البحر قد انشق . . فأين ذهب الطين المبتل فى قاع البحر؟ . . قالوا ان الله ارسل ريحا مرت عليه فجففته . ولذلك قال الحق جل جلاله : «طريقا فى البحر يبسا»

ويقال انه حين كان موسى وقومه يعبرون البحر سألوا عن بقية اخوانهم . فقال لهم موسى انهم في طرق أخرى موازية لطريقنا . قالوا نريد أن نطمئن عليهم . فرفع موسى يده الى السهاء وقال اللهم أُعِنِي على اخلاقهم السيئة . فأوحى الله الى موسى أن يضرب بعصاه الحواجز فانفتحت طاقة بين كل عمر . فكانوا يرون بعضهم بعضا .

وعندما رأى موسى عليه السلام فرعون وجيشه يتجهون الى البحر ليعبروه . اراد أن يضرب البحر ليعود الى السيولة . فلا يلحق بهم آل فرعون . ولكن الله أوحى اليه :

( سورة الدخان )

أى اترك البحر على ما هو عليه . حتى يتبعكم قوم فرعون . ظانين أنهم قادرون

على أن يسلكوا نفس الطريق ويمشوا فيه . وحينها يكون أولهم قريبا من شاطئكم واخرهم عند الشاطىء الآخر . أعيد الماء الى استطراقه . فأكون قد أنجيت وأهلكت بالسبب الواحد . فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يمن على بنى اسرائيل بانه انجاهم من العذاب واهلك عدوهم . فكان العطاء عطاءين . عطاء ايجاب بأن انجاهم وعطاء سلب بأن أهلك عدوهم .

وقوله تعالى : « وانتم تنظرون » فى هذه الآية لم يتحدث الحق جل جلاله عن فرعون . وانما حدث عن اغراق آل فرعون . لماذا ؟ لأن آل فرعون هم الذين أعانوه على جبروته وبطشه وطغيانه . هم الآداة التى استخدمها لتعذيب بنى اسرائيل .

والله سبحانه وتعالى أراد أن يرى بنو اسرائيل آل فرعون وهم يغرقون فوقفوا يشاهدونهم . وأنت حين ترى مصرع عدوك . تشعر بالمرارة التى فى قلبك تزول . « وانتم تنظرون » تحتمل معنى آخر . أى ينظر بعضكم الى بعض وانتم غير مصدقين أنكم نجوتم من هذا البلاء العظيم . وفى نفس الوقت تطمئنون وانتم تشاهدونهم . وهم يغرقون دون أن ينجو منهم أحد حتى لا يدخل فى قلوبكم الشك . انه ربما نجى بعضهم وسيعودون بجيش ليتبعوكم .



### ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَوَانَتُمْ ظَلِيمُونَ ﴿ اللَّهِ الْعِجْلَ

قول الحق سبحانه وتعالى «وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة» هذا الوعد كان لإعطاء موسى المنهج ، فحينها كلّم الله سبحانه وتعالى موسى بجانب الطور . كان هذا لإبلاغ موسى عليه السلام أنه رسول من رب العالمين ـ وأنه أرسله ليخلص بنى اسرائيل من طغيان فرعون وعذابه . . وأنه سيمده بآيات ومعجزات . . حتى يقتنع فرعون وقومه أن موسى رسول من الله تبارك وتعالى . . بعد تكليف موسى بالرسالة وذهابه الى فرعون . . وما حدث مع السحره ثم نجاة موسى وقومه . . بان شق الله جل جلاله لهم البحر . . هذا فى وقت لم يكن المنهج قد نزل بعد . . ولذلك بمجرد أن نجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه وأغرق فرعون . . كان لابد أن يتم ابلاغ موسى بالمنهج . وكان الوعد يشمل أربعين ليلة . . هذه الليالى الأربعون حددت كثلاثين أولا . . ثم أتمها الحق سبحانه وتعالى بعشر أخرى . . واقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَنْيِنَ لَيْلَةً وَأَنْمَمْنَاهَا بِعَشْرِفَتُمْ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾

(من الآية ١٤٢ سورة الأعراف)

وعندما يتكلم الدين عن الزمن يتكلم دائها بالليلة . والسبب في ذلك أنك لاتستطيع أن تحدد الزمن بدقة بالنهار . الشمس تشرق وتغرب ثم تعود لتشرق . . فاذا نظرت الى قرص الشمس . . لايمكن أن تحدد في أى وقت من الشهر نحن . . هل في أوله أو في وسطه أو في آخره . . ولكن اذا جاء الليل بمجرد أن تنظر الى القمر تستطيع أن تحدد الزمن . فإذا كان القمر هلالا فنحن في أوائل

الشهر . . وإذا كان بدرا فنحن في وسطه وهكذا . .

إن هناك مقاييس دقيقة بالنسبة للقمر وقياس الزمن في عرف الناس ؛ الانسان العادى يستطيع أن يحدد لك الزمن بالتقريب بالليالي . . ويقول لك البدوى في الصحراء ، هذا القمر ابن كذا ليلة .

وفى منطق الدين نحسب كل شيء بدخول الليل . . فهذه ليلة الأول من شهر رمضان نصلى فيها التراويح . . وليلة النصف من شعبان . . وليلة الاسراء والمعراج . .

وفى كل مقاييس الدين الليل لا يتبع النهار إلا فى شيء واحد هو يوم عرفه . . فلا نقول ليلة عرفه وانما نقول يوم عرفه . . اذن الليلة هى ابتداء الزمن فى الدين . . والزمن عند الله مدته اثنا عشر شهرا للعام الواحد . . السنة الميلادية تختلف عن السنة الهجرية . . والسبب فى ذلك أن الله سبحانه وتعالى وزع رحمته على كونه . . فلو أن المواقيت الدينية سارت على مواقيت الشمس . . لجاء رمضان على شهر محدد لا يتغير . . يصومه الناس صيفا فى مناطق محددة . وشتاء فى مناطق محددة ولا يختلف أبدا . . فيظل رمضان يأتى فى الصيف والحر دائها بالنسبة لبعض الناس . . وفى الشتاء والبرد دائها بالنسبة لبعض الناس . .

ولكن لأن السنة الهجرية تقوم على حساب الهلال . . فمعنى ذلك أن كل نفحات الله فى كونه تأتى فى كل الفصول والازمان . . فتجد رمضان فى الصيف والشتاء . . وكذلك وقفة عرفات وكذلك كل المناسبات الدينية الطيبة . . لأن السنة الهجرية تنقص أحد عشر يوما عن السنة الميلادية . . والفرق سنة كل ثلاث وثلاثين سنة .

والحق سبحانه يقول: «ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون».

يريد أن يمّحص بنى اسرائيل . . ويبين لنا كفرهم بنعم الله . فالله نجاهم من آل فرعون . . ولم يكادوا يعبرون البحر حتى رأوا قوما يعبدون الأصنام . . فقالوا كم يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ يَنْمُوسَى آجَعَ لَ لَّنَ ۚ إِلَنْهَا كُمَّا لَمُهُمْ وَالْحِيَّةُ ﴾

( من الآية ١٣٨ الاعراف)

حدث هذا بمجرد خروجهم من البحر سالمين . . موسى عليه السلام أخذ النقباء وذهب لميقات ربه . وترك أخاه هارون مع بنى اسرائيل . . وبنو اسرائيل عندما كانوا فى مصر . . وكانوا يخدمون نساء آل فرعون . . أخذوا منهن بعض الحلى والذهب خلسة . . ومع أن فرعون وقومه متمردون على الله تبارك وتعالى . . فإن هذا لا يبرر سرقة حلى نسائهم . . فنحن لا نكافىء من عصى الله فينا بأن نعصى الله فيه . . ونصبح متساويين معهم فى المعصية . . ولكن نكافىء من عصى الله فيه . .

وأبو الدرداء رضى الله عنه حينها بلغه أن شخصا سبه . . بعث له كتابا قال فيه . . يا أخى لا تسرف فى شتمنا . . واجعل للصلح موضعا فإنا لا نكافىء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه . . بنو اسرائيل سرقوا بعض حلى نساء آل فرعون . . فجعلها الله فتنة لإغوائهم . . وزين لهم الشيطان أن يصنعوا منها عجلا يعبدونه . . صنعه لهم موسى السامرى الذى رباه جبريل . . فأخذ الحلى وصهرها ليجعلها فى صورة عجل له خوار . . وقال لهم هذا الهكم واله موسى .

اتعرف لماذا فتنهم الله سبحانه وتعالى بالعجل؟

لأن الذهب المصنوع منه العجل من أصل حرام . . والحرام لا يأتى منه خير مطلقا . . ولابد أن نأخذ العبرة من هذه الواقعة . . وهى ان الحرام ينقلب على صاحبه شراً ووبالا ، إن كان طعامك حراما يدخل فى تكوين خلاياك ويصبح فى جسدك الحرام . . فاذا دخل الحرام الى الجسد يميل فعلك الى الحرام . . فالحرام يؤرق الجسد ويسوقه الى المعاصى . .

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى : «ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا» وقال تعالى : ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم إياه تعبدون ، ثم ذكر ، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه الى السهاء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأني يستجاب لذلك إلا) .

وقد حصل لبنى اسرائيل الشيء نفسه وسرقوا ذهب آل فرعون فانقلب عليهم ظلها ، وقال الله تعالى عنهم : «ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » .

وعد الله لموسى كها قال أهل العلم كان ثلاثين ليلة . . إتمام الثلاثين ليلة يؤتيه ما وعد . . وكلمة وعد هى الإخبار بشيء سار . والوعيد هى الإخبار بشيء سيىء . . فإذا سمعت وعدا فاعرف أنَّ ماسيجىء بعدها خير . وإذا سمعت وعيدا تعرف أن مابعدها شر ، إلا آية واحدة وهى قوله سبحانه وتعالى :

﴿ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ ﴾

(من الآية ٧٢ سورة الحج)

فهل الوعد هنا بخير أو المعنى اختلف؟ . . نقول: إن كانت النار موعودا فهى شر . . وإن كانت النار هى الموعودة والكفار هم الموعود بهم فهى خير للنار؟ لأن النار تفرح بتعذيب الكافرين من عباد الله . . ونعرف هذا الفرح من قوله تعالى :

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ الْمَتَكَافَّتِ وَتَقُولُ هَلَّ مِن مَّزِيدٍ ٢٠٠٠

( سورة ق)

ولا يستزيد الانسان إلا من شيء يجبه . . والنار ـ ككل شيء مسخر ـ مسبحة لله تكره العصاة . . ولكن في الأخرة تكون سعيدة وهي تحرق العصاة والكافرين .



## ﴿ مُ مَعَفُونَا عَنكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢

الله سبحانه وتعالى يمن على بنى اسرائيل مرة اخرى . . مع أنهم ارتكبوا ذنبا من ذنوب القمة . . ومع ذلك عفا الله عنهم لأنه يريد أن يستبقى عنصر الخير للناس . . يريد أن يعلم خلقه أنه رب رحيم . يفتح أبواب التوبة للواحد بعد الأخر . . لتمحو خلايا الشر في النفس البشرية . .

إن الانسان حين يذنب ذنبا ينفلت من قضية الايمان . . ولو لم تشرع التوبة والعفو من الله لزاد الناس في معاصيهم وغرقوا فيها . . لانه إذا لم تكن هناك توبة وكان الذنب الواحد يؤدى الى النار . . والعقاب سينال الانسان فإنه يتهادى في المعصية . وهذا ما لا يريده الله سبحانه وتعالى لعباده . . وفي الحديث الشريف :

لَلَّهُ أَفْرِحُ بِتُوبِةِ عِبْدِهِ مِن أُحْدِكُم سَقَطَ على بعيرِه وقد أَضلَّه في أَرْضٍ فلاقٍه (١)

معنى الحديث . . رجل معه بعير يحمل ماله وطعامه وشرابه وكل ما يملكه هذا البعير تاه فى صحراء جرداء . . بحث عنه صاحبه فلم يجده . . لقد فقده وفقد معه كل مقومات حياته . . ثم ينظر فيراه أمامه . . كيف تكون فرحته ؟ . . طبعا بلا حدود • هكذا تكون فرحة الله تعالى بتوبة عبده المؤمن بل أشد من ذلك .

ان الله تبارك وتعالى حين يفتح باب التوبة . يريد لحركة العالم أن تسير . . هب ان نفسا غفلت مرة . . أو قادتها شهوتها مرة الى معصية . أو وسوس الشيطان لها كها حدث مع آدم وحواء . لو لم تكن هناك توبة ومغفرة . . لا نقلب

كل هؤلاء الى شياطين . . بل إن اعمال الخير تأتى من الذين أسرفوا على انفسهم . . فهؤلاء يحسنون كثيرا ويفعلون الخير كثيرا . . مصداقاً لقوله تعالى :

(من الآية ١١٤ سورة هود)

وقوله جل جلاله :

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَّكِيهِم بِهَا ﴾

(من الآية ١٠٣ سورة التوبة)

إذن فكون الله سبحانه وتعالى يتوب على بني اسرائيل مع أنهم كفروا بالقمة في عبادة العجل . . فذلك لأن الله يريد استبقاء الخير في كُونه . . ولقد عبد بنو اسرائيل العجل قبل أن ينزل عليهم المنهج وهو التوراة . . ولكن هل بعد أن أنزل عليهم المنهج والتوراة تابوا وأصلحوا أو استمروا في معصيتهم وعنادهم؟



### ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئِنَبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ٢٠ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّه

الحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل هنا . . أنه بعد أن أراهم من المعجزات الكثير . ونجاهم من آل فرعون وشق لهم البحر ـ كان لابد أن يؤمنوا ايمانا حقيقيا لا يشوبه أى نوع من التردد . . ذلك لأنهم رأوا وشهدوا . . وكانت شهادتهم عين يقين . أى شهدوا بأعينهم ماذا حدث . .

ولكن هل استطاعت هذه المشاهدة أن تمحو من قلوبهم النفاق والكفر؟ . . لا . . لقد ظلوا معاندين طوال تاريخهم . لم يأخذوا أي شيء بسهولة . .

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من أن يكونوا كبنى إسرائيل ويكونوا قوما شددوا فشدد الله عليهم . . وكان ذلك بالنسبة لقصة البقرة . . التى أمروا أن يذبحوها ليعرفوا من القاتل فى جريمة قتل كادت تثير حروبا بينهم . . فأخذوا يسألون ما هى وما لونها الى آخر ما سنتحدث عنه . . عندما نأتى الى الآيات الكريمة الخاصة بهذه الواقعة . فلو ذبحوا أى بقرة لكفتهم . . لأنه يكفى أن يقول لهم الله سبحانه وتعالى إذبحوا بقرة فيذبحوا أى بقرة . وعدم التحديد يكون أسهل عليهم . . ولكنهم سألوا وظلوا يسألون فشدد عليهم . . بتحديد بقرة معينة بذاتها . . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذَرُونى ما من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فإذا أمرتكم من قبائم من قبلكم عن شيء فدعوه)(١) .

والله سبحانه وتعالى فى قوله: « وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان ». كأن إتيان موسى الكتاب والفرقان . . نعمة يجب أن يذكرها قومه . . وأن يستقبلوا منهج الله

على أنه نعمة . . فلا يأخذ الانسان التكليف الالهى من زاوية ما يقيد حركته ولا ما يعطيه له . . ذلك أن الله حين حرم عليك السرقة . . حرم على الناس جميعا أن يسرقوك . . فاذا أخذمنك حريتك أن تسرق . . فقد أخذ من الناس كل الناس حريتهم أن يسرقوا مالك . . وهذه حماية كبيرة لك .

ما هو الكتاب . . وما هو الفرقان ؟ . . الكتاب هو التوراة . . هو الذي يبين المنهج . . والفرقان هو الأشياء التي يفرق الله فيها بين الحق والباطل . . فكأن الفرقان تطلق مرة على التوراة . . لانها تفرق بين الحق والباطل . وتطلق ايضا على كل ما يفرق بين الحق والباطل . . ولذلك سمى يوم بدر يوم الفرقان . . لأنه فرق بين الحق والباطل . . فكأن منهج الله وكتابه يبين لنا أين الحق وأين الباطل ويفرق بينها .



### ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَالْمَثُمُ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ اِلْتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُو اإِلَى بَارِبِكُمْ فَأَقْنُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يذكّر الله تبارك وتعالى بنى إسرائيل بقصة عبادة العجل . وهى قصة مخالفة خطيرة لمنهج الله ومخالفة فى القمة . . عبادة الله وحده . والذى حدث ان موسى عليه السلام ذهب لميقات الله ومعه نقباء قومه ليتلقى المنهج والتوراة . . وأخبره الله سبحانه وتعالى أن قومه قد ضلوا وعبدوا غير الله . . وعاد موسى وهو فى قمة المغضب . وامسك بأخيه هارون يجره من رأسه ولحيته . . ويقول له لقد اخلفتك عليهم لكيلا يضلوا ، فقال هارون عليه السلام :

﴿ قَالَ يَبْنَوُمْ لَا تَأْخُدُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۗ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِنَّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِلَى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتُ بَيْنَ بَنِيَ إِلَى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتُ بَيْنَ بَنِيَ إِلَى خَشِيبُ أَن تَقُولَ فَرَقْتُ بَيْنَ بَنِي

( سورة طه )

فتنة عبادة العجل حدثت بسبب السامرى . . والسامرى اسمه موسى السامرى ولدته أمه فى الصحراء وماتت فكفله جبريل ورباه . . وكان جبريل عليه السلام يأتيه على حصان . . يحمل له مايحتاج إليه من طعام وشراب ، وكان موسى السامرى يرى حصان جبريل ، كلما مشى على الأرض وقع منه تراب فتخضر وتنبت الأرض بعد هذا التراب . وأيقن أن فى حافر الحصان سرًا . . فأخذ قبضة من أثر الحصان ووضعها فى العجل المصنوع من الذهب . فأخذ يحدث خوارا كأنه حى . .

ولا تتعجب من أن صاحب الفتنة يجد معونة من الأسباب حتى يفتن بها الناس . . لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يمتحن خلقه . والذي يحمل دعوة الحق

لابد أن يهيئه الله سبحانه وتعالى تهيئة خاصة . ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل الى المدينة . . تعرض هو والمسلمون لا بتلاءات كثيرة . . ولقد جاء حدث الاسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تخلت عنه أسباب الدنيا في مكة وذهب الى الطائف يدعو أهلها فسلطوا عليه غلمانهم وسفهاءهم فقذفوه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين . . ورفع يديه الى السهاء بالدعاء المأثور :

### «اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس»...

وليس هذا على الرسول وحده بل والمؤمنين معه . . حتى أن مصعب بن عمير فتى قريش المدلل . . الذى كان عنده من الملابس والأموال والعبيد ما لا يعد ولا يحصى رثى بعد اسلامه وهو يرتدى جلد حمار وذلك حتى يختبر الحق سبحانه وتعالى فى قلب مصعب بن عمير حبه للإيمان . . هل يجب الدنيا أكثر أو يجب الله ورسوله أكثر . . حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان يقول للصحابة انظروا كيف فعل الايمان بصاحبكم .

والله تبارك وتعالى لابد ان يمحص ويختبر أولئك الذين سيحملون دعوته الى الدنيا كلها . . لابد أن يكونوا صابرين على البلاء . أقوياء امام خصوم الدعوة . . مستعدين لتحمل المتاعب والآلام . . لأن هذا هو دليل الصدق في الايمان . .

ولذلك تجد كل دعوة ضلال تأتى بالفائدة لأصحابها . . دعوة الشيوعية يستفيد منها أعضاء اللجنة المركزية . . أما الشعب فإنه يرتدى ملابس رخيصه . . ويسكن في بيوت ضيقة . أما السادة الذين ينفقون بلا حساب فهم أعضاء اللجنة المركزية . . هذه دعوة الباطل . . وعكس ذلك دعوة الحق . . صاحب الدعوة هو الذي يدفع أولا ويضحى أولا . لا ينتفع بما يقول بل على العكس يضحى في سبيل ما يقول . . اذن الباطل يأتى بالخير لصاحب الدعوة . فإذا رأيت دعوة تغدق على أتباعها فاعلم أنها دعوة باطل . . لولا أنها أعطت بسخاء ما تبعها أحد .

والآية الكريمة التي نحن بصددها هي تقريع من موسى عليه السلام لقومه . . الذين نجاهم الله من آل فرعون وأهلك عدوهم فاتخذوا العجل إلها . . ومتى

حدث ذلك ؟ فى الوقت الذى كان موسى فيه قد ذهب لميقات ربه ليأتى بالمنهج . . والذين اتخذوا العجل إلها . . هل ظلموا الله سبحانه وتعالى أو ظلموا انفسهم ؟ . . ظلموا أنفسهم لأنهم أوردوها مورد التهلكة دون أن يستفيدوا شيئا . . والظالم على أنواع . . ظالم فى شيء أعلى أى فى القمة . . وظالم فى مطلوب القمة . . الظالم فى القمة هو الذى يجعل الله شريكا ولذلك قال الله تعالى :

﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلَّمٌ عَظِيمٌ ﴾

(من الآية ١٣ سورة لقمان)

وعلاقة الشرك بالظلم أنك جئت بمن لم يخلق ومن لم يرزق شريكا لمن خلق ورزق . . وذلك الذي جعلته إلها كيف يعبد؟ . . العبادة طاعة العابد للمعبود . . فهاذا قال لكم هذا العجل الذي عبدتموه من دون الله أن تفعلوا . . لذلك فأنتم ظالمون ظلم القمة . . والظلم الأخر هو الظلم فيها شرعت القمة . . بأن اخذتم حقوق الناس واستبحتموها . . في كلتا الحالتين لا يقع الظلم على الله سبحانه وتعالى ولكن على نفسك . لماذا؟ . . لأنك آمنت بالله أو لم تؤمن . سيظل هو الله القوى القادر العزيز . لن يُنقص إيمانك أو عدم إيمانك من ملكه شيئا . ثم تأتى يوم القيامة فيعذبك . فكأن الظلم وقع عليك . . وإذا أخذت حقوق الناس فقد تتمتع بها أياما أو أسابيع أو سنوات ثم تموت وتتركها وتأخذ العذاب . فكأنك ظلمت نفسك ولم تأخذ شيئا . . لذلك يقول الحق جل جلاله :

﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

(من الآية ٥٧ سورة البقرة)

وظلم الناس يعود على أنفسهم . . لأنه لا أحد من خلق الله يستطيع أن يظلم الله سبحانه وتعالى . . وقوله سبحانه «فتوبوا الى بارئكم» . . الحق تبارك وتعالى قال فى الآية السابقة «عفونا عنكم» ثم يقول فى هذه الآية «فتوبوا الى بارئكم» .. لأن التوبة هى أصل المغفرة . أنت تتوب عن فعلك للذنب وتعتزم ألا تعود لمثله أبدا ويقبل الله توبتك ويعفو عنك . .

وقد كان من المكن أن يأخذهم الله بهذا الذنب ويهلكهم كما حدث بالنسبة للأمم السابقة . . أما وقد شرع الله لهم أن يتوبوا فهذا فضل من الله وعفو . . ثم يقول الحق تبارك وتعالى : «فاقتلوا أنفسكم» . . فانظروا الى دقة التكليف ودقة الحيثية فى قوله تعالى : «فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم» الله سبحانه وتعالى يقول لهم . . أنا لم أغلب عليكم خالقا خلقكم أو آخذكم منه . . ولكن أنا الذى خلقتكم . ولكن الخالق شىء والبارىء شىء آخر . . خلق أى أوجد الشىء من عدم . . والبارىء أى سَوَّاهُ على هيئة مستقيمة وعلى أحسن تقويم . . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

### ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَىٰ ۞ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ ﴾

( سورة الأعلى )

ومن هنا نعرف أن الخلق شيء والتسوية شيء آخر . . بارئكم مأخوذة من برىء السهم . . وبرىء السهم يحتاج الى دقة وبراعة .

وقوله تعالى : « فاقتلوا أنفسكم » لأن الذى خلقك وسواك كفرت به وعبدت سواه . فكأنك في هذه الحالة لابد ان تعيد له الحياة التي وهبها لك . . وعندما نزل حكم الله تبارك وتعالى . . جعل موسى بني اسرائيل يقفون صفوفا . وقال لهم ان الذى لم يعبد العجل يقتل من عبده . . ولكنهم حين وقفوا للتنفيذ . كان الواحد منهم يجد ابن عمه وأخاه وذوى رحمه أمامه فيشق عليه التنفيذ . . فرحمهم الله بان بعث ضبابا يسترهم حتى لايجدوا مشقة في تنفيذ القتل . . وقيل أنهم قتلوا من أنفسهم سبعين ألفا .

وعندما حدث ذلك أستصرخ موسى وهارون ربهها . . وقالا البكية البكية أى أبكوا عسى أن يعفو الله عنهم . . ووقفوا يبكون أمام حائط المبكى فرحمهم الله . .

وقوله تعالى : «فاقتلوا انفسكم» لأن هذه الأنفس بشهوتها وعصيانها . . هي التي جعلتهم يتمردون على المنهج . .

إن التشريع هنا بالقتل هو كفارة الذنب . لأن الذي عبد العجل واتخذ إلها آخر غير الله . كونه يقدم نفسه ليقتل فهذا اعتراف منه بأن العجل الذي كان يعبده

### ٢

باطل.. وهو بذلك يعيد نفسه التي تمردت على منهج الله الى العبادة الصحيحة . . وهذا أقسى أنواع الكفارة . . وهو أن يقتل نفسه اثباتا لإيمانه . . بأنه لا إله إلا الله وندما على ما فعل واعلانا لذلك . . فكان القتل هنا شهادة صادقة للعودة الى الايمان .

وقوله تعالى وذلكم خير لكم عند بارئكم».. أى أن هذه التوبة هي أصدق أنواع التوبة.. وهي خير لأنها تنجيكم من عذاب الآخرة.. وقوله سبحانه وفتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم». التوبة الأولى أنه شرع لكم الكفارة.. والتوبة الثانية عندما تقبل منكم توبتكم.. وعفا عنكم عفوا أبديا.



# ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُ وَسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَا أَخَذَ تَكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ فَا اللَّهُ السَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ فَاللَّهُ السَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

بعد أن تاب الله على قوم موسى بعد عبادتهم للعجل . . عادوا مرة أخرى الى عنادهم وماديتهم . فهم كانوا يريدون إلها ماديا . . إلها يرونه ولكن الآله من عظمته أنه غيب لا تدركه الأبصار . . واقرأ قوله تعالى :

(سورة الأنعام)

فكون الله سبحانه وتعالى فوق إدراك البشر . هذا من عظمته جل جلاله . . ولكن اليهود الذين لا يؤمنون إلا بالشيء المادى المحس . لاتتسع عقولهم ولا قلوبهم الى أن الله سبحانه تعالى فوق المادة وفوق الأبصار . وهذه النظرة المادية نظرة حمقاء . . والله تبارك وتعالى قد لفتنا الى قضية رؤيته جهرا فى الدنيا . . بقوله تعالى :

( سورة الذاريات )

أى أن الله جل جلاله وضع دليل القمة على وجود الله الذى لا تدركه الأبصار. وضع هذ الدليل في نفس كل واحد منا. وهى الروح الموجودة في الجسد . والانسان مخلوق من مادة نفخت فيها الروح فدبت فيها الحياه والحركة والحس . . اذن كل ما في جسدك من حياه . . ليس راجعا الى المادة التي تراها

أمامك . . وإنما يرجع الى الروح التى لا تستطيع أن تدركها إلا بآثارها . . فاذا خرجت الروح ذهبت الحياة وأصبح الجسد رمة .

اذا كانت هذه الروح التى فى جسدك . . والتى تعطيك الحياة لا تستطيع أن تدركها مع أنها موجودة داخلك . . فكيف تريد أن تدرك الله سبحانه وتعالى . . كان يجب أولا أن تسأل الله أن يجعلك تدرك الروح التى فى جسدك . . ولكن الله سبحانه وتعالى قال إنها من أمر الله . . واقرأ قوله جل جلاله :

﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ١٥٥ ﴾ (سودة الأسراء)

اذا كانت هذه الروح هى مخلوقة لله لا تدركها . . فكيف تطمع أن ترى خالقها . . وانظر الى دقة الأداء القرآني في قوله سبحانه . «حتى نرى الله . . . فكلمة نرى تطلق ويراد بها العلم . مثلا :

﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ آخَذَ ۖ إِلَّهِهُ ۗ هَوَلَّهُ ﴾

(من الآية ٤٣ سورة الفرقان)

أى أعلمت. ولكن جاءت كلمة جهرة لتنفى العلم فقط وتطالب بالرؤية مجهورة واضحة يدركونها بحواسهم . وهذا دليل على أنهم متمسكون بالمادية التى هى قوام حياتهم . . نقول لهؤلاء إن سؤالكم يتسم بالغباء . . فأنتم حين تطلبون أن تروا الله جهرة . والمفروض أن الله تبارك وتعالى له مدلول عندكم . . ولذلك تطلبون رؤيته لتقارنوا المدلول على الموجود . . ذلك لو كانت القضية أصلا أن تعرفوا أن الله موجود أو غير موجود . . والذى شجعهم على أن يقولوا ما قالوا . . طلب موسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يراه . واقرأ قوله تعالى :

﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىنِيْ فَلَسَّا تَجَلَّى رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكَّا وَنَوَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ (من الاية ١٤٣ سورة الأعراف)

ولابد أن نعرف أن قضية رؤية الله في الدنيا محسومة . . وأنه لا سبيل الى ذلك والانسان في جسده البشرى . . لأن هذا الجسد له قوانين في ادراكاته . . ولكن يوم القيامة نكون خلقا بقوانين تختلف . . ففي الدنيا لابد أن تخرج مخلفات الطعام من اجسادنا . وفي الأخرة لا مخلفات . وفي الدنيا يحكمنا الزمن . وفي الإخرة لا زمن . إذ يظل الانسان شبابا دائما . . إذن فهناك تغيير . .

المقاييس هنا غير المقاييس يوم القيامة في الدنيا باعدادك وجسدك لايمكن أن ترى الله . وفي الآخرة يسمح إعدادك وجسدك بأن يتجلى عليك الله سبحانه وتعالى . . وهذا قمة النعيم في الآخرة . أنت الآن تعيش في أثار قدرة الله . . وفي الآخرة تعيش عيشة الناظر الى الله تبارك وتعالى . . وفي ذلك يقول الحق جل حلاله :

( سورة القيامة )

والانسان في الدنيا قد اخترع الات مكنته من أن يرى ما لا يراه بعينه المجردة يرى الاشياء الدقيقة بواسطة الميكرسكوب. والاشياء البعيدة بواسطة التلسكوب. فإذا كان عمل الانسان في الدنيا جعله يبصر ما لم يكن يبصره. فيا بالك بقدرة الله في الأخرة. وإذا كان الانسان عندما يضعف نظره. يطلب منه الطبيب استعمال نظارة. فاذا ذهب الى طبيب أمهر. اجرى له عملية جراحية في عينه يستغني بها عن النظارة ويرى بدونها. فها بالكم بإعداد الحق للخلق وبقدرة الله التي لاحدود لها في أن يعيد خلق العين بحيث تستطيع أن تتمتع بوجهه الكريم.

ولقد حسم الله تبارك وتعالى المسألة مع موسى عليه السلام بأن أراه العجز البشرى . . لأن الجبل بقوته وجبروته لم يستطع احتمال نور الله فجعله دكا . . وكأن الله يريد أن يفهم موسى . . أن الله تبارك وتعالى حجب عنه رؤيته رحمة منه . لأنه إذا كان هذا قد حدث للجبل فهاذا كان يمكن أن يحدث بالنسبة لموسى . . فكيف لو رأى المتجلى ؟ . .

والانسان حين يعجز عن إدراك شيء في الدنيا لأنه مخلوق بهذه الامكانات

يكون العجز عن الادراك ادراكا لأن العجز عن الادراك هو في عظمة الله سبحانه وتعالى . . وقوم موسى حينها طلبوا منه أن يروا الله جهرة أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . . عندما اجترأوا هذا الاجتراء على الله أخذتهم الصاعقة . . والصاعقة إما نار تأتى وإما عذاب ينزل . . المهم أنه بلاء يعمهم . . والصاعقة قد أصابت موسى .



## ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ ﴿

فالحق سبحانه وتعالى يكمل لنا قصة الذين قالوا «ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة» . موسى عليه السلام أصيب بالصاعقة أيضا . عندما طلب أن ينظر الى الله . ولكن هناك فرق بين الحالتين . . الله تبارك وتعالى يقول :

(من الآية ١٤٣ سورة الأعراف)

ولكن الأمر لم يكن كذلك مع قوم موسى . فمع موسى قال الله سبحانه وتعالى : «فلما أفاق» أى أن الصاعقة أصابته بنوع من الاغماء . ولكن مع قوم موسى . قال : «ثم بعثناكم من بعد موتكم» . فكأن قوم موسى ماتوا فعلا من الصاعقة . . فموسى أفاق من تلقاء نفسه . . أما أولئك الذين أصابتهم الصاعقة من قومه . . فقد ماتوا ثم بعثوا لعلهم يشكرون .





فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمتن على بنى اسرائيل بنعمه ومعجزاته . . ويرينا أنه برغمكل هذه النعم عاش بنو اسرائيل فى عنادهم وتعنتهم ، بعد أن طلب بنو اسرائيل أن يروا الله جهرة فقتلتهم الصاعقة . . ثم بعثهم الله تبارك وتعالى لعلهم يشكرون . . ذكر لنا الحق جل جلاله نعما أخرى من نعمه على بنى اسرائيل . . وقال اذكروا إذ كنتم فى الصحراء وليس فيها ظل تحتمون به من حرارة الشمس القاسية . . وليس فيها مكان تستظلون فيه ، لأنه لا ماء ولا نبات في الصحراء . . أى جاء الغمام رحمة من الله سبحانه وتعالى عليكم بالغمام . . أى جاء الغمام رحمة من الله سبحانه وتعالى . . ثم بعد ذلك جاء المن والسلوى . .

والمن نقط حمراء تتجمع على أوراق الشجر بين الفجر وطلوع الشمس. وهى موجودة حتى الآن فى العراق. وفى الصباح الباكر يأتى الناس بالملاءات البيضاء ويفرشونها تحت الشجر . ثم يهزون الشجر بعنف فتسقط القطرات الموجودة على ورق الشجر فوق الملاءات . فيجمعونها وتصبح من اشهى أنواع الحلويات . فيها طعم القشدة وحلاوة عسل النحل . وهى نوع من الحلوى اللذيذة المغذية سهلة الهضم سريعة الامتصاص فى الجسم . والله سبحانه وتعالى جعله بالنسبة لهم وقود حياتهم . وهم فى الصحراء يعطيهم الطاقة . أما السلوى فهى طير من السهاء ويقال انه السهان . . يأتيهم فى جماعات كبيرة لايعرفون مصدرها . . ويبقى على الارض حتى يمسكوا به ويذبحوه ويأكلوه .

فالله تبارك وتعالى قد رزقهم بهذا الرزق الطيب من غمام يقيهم حرارة الشمس ، ومَنّ يعطيهم وقود الحركة . وسَلْوىَ كغذاء لهم ، وكل هذا يأتيهم من



السهاء دونما تعب منهم . . ولكنهم لعدم ايمانهم بالغيبيات يريدون الأمر المادى وهم يخافون أن ينقطع اَلمَنُ والسلوى عنهم يوما ما فهاذا يفعلون ؟

لو كانوا مؤمنين حقا لقالوا: إن الذى رزقنا بالمن والسلوى لن يضيعنا . . ولكن الحق جل جلاله ينزل لهم طعامهم يوميا من السهاء وهم بدلا من أن يقابلوا هذه النعمة بالشكر قابلوها بالجحود .

وقوله تعالى: «وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» فالحق سبحانه وتعالى يتحدث للمرة الثالثة عن ظلم قوم موسى . . ففى المرة الأولى قال «وانتم ظالمون» . وفى هذه الآية قال : «ظلمتم أنفسكم» . . وفى هذه الآية قال : «وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» . .

ولقد سبق أن قلت انه لا أحد يستطيع أن يظلم الله لأن الله سبحانه وتعالى باق بقدرته وقوته وعظمته . لا يقلل منها لو كفر أهل الأرض جميعا ولايزيد فيها لو آمن اهل الارض كلهم . فقدرة الله باقية وكلمته ماضية . ولكن نحن الذين نظلم أنفسنا . . بأن نوردها مورد التهلكة والعذاب الذي لا نجاة منه دون أن نعطيها شيئا . .

إن الدنيا كما قلنا عالم أغيار . والنعمة التى أنت فيها زائلة عنك . إما أن تتركها بالموت أو تتركك هى وتزول عنك . . وتخرج من الدنيا تحمل اعمالك فقط . . كل شيء زال وبقيت ذنوبك تحملها الى الآخرة . . ولذلك فإن كل من عصى الله وتمرد على دينه قد ظلم نفسه لأنه قادها الى العذاب الأبدى طمعا فى نفوذ أو مال زال بعد فترة قصيرة ولم يدم . . فكأنه ظلمها بأن حرمها من نعيم أبدى واعطاها شهوة قصيرة عاجلة »



### ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَنذِهِ ٱلْقَهْدَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمُ رَغَدًا وَآذْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِظَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَ كُمُّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴿ ﴾

من هذه الآية الكريمة نعرف أن بنى اسرائيل رفضوا رزق السهاء من المن والسلوى مع أنه كان رزقا عاليا . عاليا فى الجودة لأنه طعام حلو نقى شهى ينزل لهم من السهاء مباشرة ، وعاليا فى الكثرة من أنه كان يأتيهم بلا عمل وبلا تعب وبكميات هائلة تكفيهم وتزيد . . وطلبوا من موسى طعام الأرض الذى يزرعونه بأيديهم ويرونه أمامهم كل يوم فقد كانوا يخافون أن يستيقظوا يوما فلا يجدون المن والسلوى . الحق سبحانه وتعالى يكمل لنا القصة فى آية قادمة :

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِدِ فَآدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِنَا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثْمَا مِا وَعَدْسِهَا وَبَصَلِها قَالَ أَنسَتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَذْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرً الْهَبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلُتُمْ ﴾

(من الآية ٦١ سورة البقرة)

فالله سبحانه وتعالى مازال يمتن على بنى اسرائيل بنعمه وكيف قابلوها بالجحود . . فيذكرهم بإنجائهم من عذاب آل فرعون . . ويذكرهم بالبحر الذى انشق لهم فمشوا فيه ثم انقض الماء بعد ذلك على آل فرعون فأغرقهم . . ويذكرهم كيف أنهم عبدوا العجل بعد ذلك . . وكان من المكن أن يهلكهم الله بذنوبهم . كها أهلك الأمم السابقة ولكنه عفا عنهم . . ثم يذكرهم بفضله عليهم بأن أعطاهم الكتاب الذى يفرق بين الحق والباطل . . ويذكرهم بأنهم طلبوا أن يروا الله جهرة . . فصعقوا وماتوا ثم بعثهم الله ويذكرهم كيف ظللهم بالغمام

من حرارة الشمس المحرقة . . ورزقهم بالمن والسلوى . . ثم يذكرهم بأنهم . طلبوا طعام الأرض فاستجاب لهم .

في هذه الآية يقول الحق تبارك وتعالى : « فكلوا منها حيث شئتم رغدا » . وفي آية أخرى يقول : « رغدا حيث شئتم » الفرق في المعنى أن قوله تعالى : « حيث شئتم رغداً » تدل على أن هناك أصنافاً كثيرة من الطعام .

«ورغداً حيث شئتم» يكون هناك صنف واحد والناس جائعون فيقبلون على الطعام . عندما يقول الحق جل جلاله : كلوا رغداً يكون المخاطب هنا نوعين : إنسان غير جائع ولذلك تعد له الوانا متعددة من الطعام لتغريه على الأكل . . فتقدم في هذه الحالة «حيث شئتم» فيقال : «فكلوا منها حيث شئتم رغداً . . فاذا كان الانسان جوعان يرضى بأى طعام . . فيقال رغدا حيث شئتم .

إن المسألة في القرآن الكريم ليست تقديما وتأخيرا في الألفاظ . . ولكن المعنى لا يستقيم بدون هذا التغيير . . قوله تعالى «ادخلوا هذه القرية» . . والقرية هي هنا بيت المقدس أو فلسطين أو الأردن . . الحق تبارك وتعالى يقول : «وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين» . .

والحق جل جلاله حين خاطبهم بين لنا أنهم لم يكونوا في حالة جوع شديد بحيث يأكلون أى شيء فقال: «فكلوا منها حيث شئتم رغدا» أى ستجدون فيها ألوانا كثيرة من الطعام تغريكم على الأكل ولو لم تكونوا جائعين. وقوله تعالى: «وادخلوا الباب سجداً».. أى ادخلوا الباب وأنتم فى منتهى الخضوع.. «وقولوا حطة» أى حط عنا ذنوبنا يارب.. غير أنهم حتى فى الأمر يغيرون مضمونه.. ويلبسون الحق بالباطل.. وهذه خاصية فيهم.. ولذلك دخلوا الباب وهم غير ساجدين.. دخلوه زاحفين على ظهورهم.. مع أن ما أمرهم الله به أقل مشقة بما فعلوه.. فكأن المخالفة لم تأت من أن أوامر الله شاقة.. ولكنها أتت من الرغبة فى مخالفة أمر الخالق وبدلا من أن يقولوا حطة. أى حط عنا يارب ذنوبنا قالوا حنطة والحنطة هى القمح.. ليطوعوا اللفظ لأغراضهم.. فكأن المسألة ليست عدم قدرة على الطاعة ولكن رغبة فى المخالفة.

ومع ان الحق تبارك وتعالى وعدهم بالمغفرة والرحمة والزيادة للمحسنين . .

فإنهم خالفوا وعصوا . . وقوله تعالى : «وسنزيد المحسنين» يأتى في الآية الكريمة :

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾

(من الآية ٢٦ سورة يونس)

أى لهم اجر مثل ما فعلوا أضعافا مضاعفة . . وما هي الزيادة ؟ أن يروا الله يوم القيامة . هذه هي الزيادة التي ليس لها نظير في الدنيا .



## ﴿ فَهَ لَا لَا لَذِينَ طَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَالَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى اللَّهُ مَ فَأَنزَلْنَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِمُلِمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

الله سبحانه وتعالى يشرح لنا فى هذه الآية الكريمة كيف أن اليهود قوم معصية برغم نعم الله عليهم . . فلو أن الله سبحانه وتعالى كلفهم تكليفا لم يستطيعوه ، لأنه شاق عليهم فربما كان لهم عذرهم . . ولكن الله تبارك وتعالى لا يكلف إلا بما هو فى طاقة الانسان أو أقل منها . . فيقول جل جلاله :

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَكَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْنَسَبَتْ ﴾

(من الآية ٢٨٦ سورة البقرة)

والله تبارك وتعالى لم يكلف بنى اسرائيل بأن يدخلوا هذه القرية التى يقال: إنها القدس ويقال أنها قرية فى فلسطين أو قرية فى الاردن . . إلا بناء على طلبهم هم . فهم الذين طلبوا من موسى أن يدعو الله لهم أن يدخلوا واديا فيه زرع . . ليأكلوا مما تنتج الأرض ويطمئنوا على طعامهم . . لأنهم يخافون أن يأتى يوم .. لاينزل عليهم المن والسلوى من السهاء . . فلما استجاب الله لدعواهم وقال لهم ادخلوا الباب خاشعين . وقولوا يارب حط عنا ذنوبنا . . بدل بنو اسرائيل القول فبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة . . وبدلوا طريقة الدخول فبدلا من أن يدخلوا ساجدين دخلوا على ظهورهم زاحفين . . وكان هذا رغبة فى المخالفة . . فاصابهم الله بعذاب من السهاء بما كانوا يفسقون .. أى يبتعدون عن منهج الله ولا يطبقونه . رغبة فى المخالفة وإصرارا على العناد .

### 

﴿ وَإِذِ ٱسۡ تَسۡ قَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَقُلْنَا ٱضۡرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَالْنَا ٱضۡرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَانَفَ حَلَمُ الْفَحَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُ ٱناسٍ مَّشْرَبَهُ مُّ فَانفَجَرَتُ مِنْهُ أَنْ اللَّهُ وَلَاتَ عَثَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ وَلَاتَ عَثَوْا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ وَلَاتَ عَثَوْا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ وَلَاتَ عَثَوْا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَلَاتَ عَثَوْا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَلَاتَ عَثَوْا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَلَاتَ عَثَوْا فِ الْمَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَلَاتَ عَثَوا فِ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُل

ومعناها : اذكر اذ استسقى موسى لقومه . . وهذه وردت كها بينا في عدة آيات في قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِنْ وَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ ٱلْعَذَابِ ﴾

(من الآية ١٤١ سورة الاعراف)

وقول سبحانه :

﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾

(من الآية ٥١ سورة البقرة)

وقوله جل جلاله :

﴿ وَ إِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾

(من الآية ٥٥ سورة البقرة)

وقلنا أن هذه كلها نعم امتن الله بها على بنى اسرائيل وهو سبحانه وتعالى يذكرهم بها . إما مباشرة وإما على لسان موسى عليه السلام . والحق يريد أن يذكر بنى اسرائيل حينها تاهوا فى الصحراء أنه أظلهم بالغهام . . وسقاهم حين

طلبوا السقيا . . ولقد وصلت ندرة الماء عند بنى اسرائيل لدرجة أنهم لم يجدوا ما يشربونه . . لأن الانسان يبدأ الجفاف عنده لعدم وجود ماء يسقى به زرعه . . ثم يقل الماء فلا يجد ما يشربه . . وهذا هو قمة الجفاف أو الجدب . .

وموسى عليه السلام طلب السقيا من الله تبارك وتعالى . . ولا تطلب السقيا من الله إلا إذا كانت الأسباب قد نفدت . . وانتهت آخر نقطة من الماء عندهم ، فالماء مصدر الحياة ينزله الله من السياء . . وينزله نقيا طاهرا صالحا للشرب والرى والزرع وسقيا الأنعام . .

والحق سبحانه وتعالى جعل ثلاثة أرباع الأرض ماء والربع يابسا . حتى تكون مساحة سطح الماء المعرضة للتبخر بواسطة اشعة الشمس كبيرة جدا فتسهل عملية البخر ، فانك اذا جئت بكوب ماء وتركته في حجرة مغلقة لمدة يومين أو ثلاثة . ثم عدت تجده ناقصا قيراطا أو قيراطين . ولكن إذا أمسكت ما في الكوب من ماء وألقيته على أرض الحجرة . . فإنه يجف قبل أن تغادرها . لاذا ؟ . . لأن مساحة سطح الماء هنا كبيرة . . ولذلك يتم البخر بسرعة ولا يستغرق وقتا .

هذه هى النظرية نفسها التى تتم فى الكون. الله تبارك وتعالى جعل سطح الماء ثلاثة أرباع الأرض ليتم البخر فى سرعة وسهولة. في فيتكون السحاب وينزل المطر ناخذ منه مانحتاج اليه ، والباقى يكون ينابيع فى الأرض ، مصداقا لقوله تبارك وتعالى:

### ﴿ أَلَّ ثَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَ فَسَلَّكُهُ مِ يَنْدِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

(من الآية ٢١ سورة الزمر)

هذه الينابيع تذهب الى أماكن لا يصلها المطر . ليشرب منها الناس بمّا نُسميه الآبار أو المياه الجوفية . . وتشرب منها انعامهم . . فإذا حدث جفاف يخرج الناس رجالا ونساء وصبيانا وشيوخا . يتضرعون الى الله ليمطرهم بالماء . . ونحن اذا توسلنا بأطفالنا الرضع وبالضعفاء يمطرنا الله .

وبعض الناس يقولون ان المطر ينزل بقوانين علمية ثابتة . . يصعد البخار من البحار ويصبح سحابا في طبقات الجو العليا ثم ينزل مطرا . . تلك هي القوانين الثابتة لنزوله .

وأن السحاب لابد أن يكون ارتفاعه عدد كذا من الأمتار . . ليصل الى برودة الجو التى تجعله ينزل مطرا . ولابد أن يكون السحاب ملقحا . . نقول ان هذا كله مرتبط بمتغيرات . فالريح تهب أو لا تهب . وتحمل السحاب الى منطقة عالية باردة ولا تحمله وغير ذلك . .

﴿ إِذِنَ فَكُلَ ثَابِتَ مُحْمُولُ عَلَى مَتَغَيْرٍ . . قد تعرف أنت القوانين الثابتة . . ولكن القوانين المتغيرة لايمكن أن تتنبأ بما ستفعل ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

### ﴿ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُواْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآةً غَدَقًا ١٠٠٠ ﴾

(سورة الجن)

إذن فعوامل سقوط المطر لاتخضع لقوانين ثابتة . ولكن المتغير هو العامل الحاسم . ليسوق السحاب الى المناطق الباردة والى الارتفاع المطلوب . ولابد أن نتنبه الى ان هناك قوانين ثابتة فى الكون وقوانين تتغير . وأن القانون المتغير هو الذى يحدث التغير .

وقوله تعالى: «وإذ استسقى موسى لقومه» . . تدل على أن هناك مُستسقى بفتح القاف وأن هناك مستسقى بكسر القاف . . مستسقى بكسر القاف أى ضارع الى الله لينزل المطر . . أما المستسقى بفتح القاف فهو الله سبحانه وتعالى الذى ينزل المطر . .

إن هذا الموقف خاص بالله تبارك وتعالى فلا توجد مخازن للمياه وليس هناك ماء فى الأرض . . فلابد من التوسل لله تبارك وتعالى :

عن أنس رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل اليك

بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا ، وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال : فيُسقون»(١)

بعض الناس يقولون هذا دليل على أن الميت لا يستعان به . . بدليل أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه لم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ، وإنما توسل بعم رسول الله . . نقول وبمن توسل عمر ؟ . . أتوسل بالعباس أم بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ . . توسل بالرسول ، وبذلك أخذنا الحجة أن الوسيلة ليست مقصورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وإنما تتعدى الى أقاربه . .

وهنا يأتى سؤال لماذا نقل الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام الى عم الرسول ؟ . . نقول لأن رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الآن بالماء . . ولكن عمه العباس هو الحى الذى ينتفع بالماء . . لذلك كان التوسل بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم يكن منطقيا أن يتوسلوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ميت لا يحتاج الى الماء . . والذين أرادوا أن يأخذوا التوسل بذوى الجاه . . نقول لهم أن الحديث ضدكم وليس معكم . . لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن ينتسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

لابد أن نتحدث كيف أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قابل بنو اسرائيل النعمة بالجحود والنكران فكيف يسقيهم ؟ . . نقول إنها النبوة الرحيمة التى كانت السبب فى تنزل الرحمة تلو الرحمة على بنى اسرائيل . . وكان طمع موسى فى رحمة الله بلا حدود . . ولذلك فإن الدعوات كانت تتوالى من موسى عليه السلام لقومه . . وكانت الاستجابة من الله تأتى .

كان من المفروض لاستكهال المعنى أن يقال وإذا استسقى موسى ربه لقومه فقال يارب اسقهم . . ولكن هذه لم تأت حذفت وجاء بعدها الاجابة : «وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر» . . إذن قوله يارب اسق قومى واستجابة الله له محذوفة لأنها مفهومة . . ولذلك جاء القرآن باللفتات الأساسية وترك اللفتات المفهومة لذكاء الناس . . تماما كها جاء في سورة النمل الهدهد ذهب ورأى ملكة بلقيس وعرشها . وعاد الى سليهان وأخبره . فطلب سليهان من الهدهد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

### 

أن يلقى الى ملكة سبأ وقومها كتابا وقال:

﴿ اَذْهَب بِكِنَنْ مِي هَلْذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ ﴿ قَالَتْ يَالَّكُ الْمَلُوا إِلِي أَلْقِي إِلَيْ كِنَابٌ كَرِيمٌ ﴿ يَنَا يُلِكُ الْمَلُوا إِلِي أَلْقِي إِلَيْ كِنَابٌ كَرِيمٌ ﴿ يَنَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

(سورة النمل)

فسليهان أمر الهدهد أن يلقى كتابا الى بلقيس وقومها . والآية التى بعدها جاءت بقوله تعالى : قالت «ياأيها الملأ إن أُلقى النَّ كتاب كريم» كل التفاصيل حذفت من أن الهدهد أخذ الكتاب وطار الى ملكة سبأ وألقى الكتاب أمام عرشها . . ودعت قومها وبدأت تروى اليهم قصة الكتاب . كل هذا حُذف لأنه مفهوم .

قال موسى يارب اسق قومى . . والله سبحانه وتعالى قال له:إن أردت الماء لقومك . . كل هذا محذوف . . وتأتى الآية الكريمة : «فقلنا اضرب بعصاك الحجر» .

«اضرب بعصاك الحجر» لنا معها وقفة . . الانسان حين يستسقى الله . . يطلب منه أن ينزل عليه مطرا من السياء ، والحق تبارك وتعالى كان قادرا على أن ينزل على بنى اسرائيل مطرا من السياء . ولكن الله جل جلاله أراد المعجزة . . فقال سأمدكم بماء ولكن من جنس ما منعكم الماء وهو الحجر الموجود تحت أرجلكم . . لن أعطيكم ماء من السياء . . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يُرِى بنى اسرائيل مدى الإعجاز . . فأعطاهم الماء من الحجر الذى تحت أرجلهم .

ولكن من الذى يتأثر بالضرب: الحجر أم العصا ؟ . . العصا هي التي تتأثر وتتحطم والحجر لا يحدث فيه شيء . . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بضربة واحدة من العصا أن ينفلق الحجر . . ولذلك يقول الشاعر : أيا هازئاً من صنوف القدر

بنفسك تعنف لابالقدرُ ويا ضاربا صخرةً بالعصا ضربت العصا أم ضربت الحجرْ

إن انفجار الماء من ضربة العصا دليل على أن العصا أشارت فقط الى الصخرة فتفجر منها الماء . . وحتى لو كانت العصا من حديد . . هل تكون قادرة على ان تجعل الماء ينبع من الحجر ؟

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى أنه كان من الممكن أن ينزل الماء من السياء . . ولكن الله أرادها نعمة مركبة . . ليعلموا أنه يستطيع أن يأتى بالماء من الحجر الصلب . . وأن نبع الماء من متعلقات «كن» .

هنا لابد أن ننظر الى تعنت بنى اسرائيل.قالوا لموسى هب أننا فى مكان لا حجر فيه . من أين ينبع الماء ؟ . . لابد أن نأخذ معنا الحجر حتى اذا عطشنا نضرب الحجر بالعصا . . ونسوا أن هناك ما يتم بالأسباب وما يتم بكلمة «كن» . . ولذلك تجد مثلا كبار الأطباء يحتارون فى علاج مريض . . ثم يشفى على يد طبيب ناشىء حديث التخرج . . هل هذا الطبيب الناشىء يعرف أكثر من أساتذته الذين علموه ؟ . . الجواب طبعا لا .

إن التلميذ لا يتفوق على استاذه الذي علمه فليس العلاج بالأسباب وحدها ولكن بقدرة المسبب . ولذلك جاء موعد الشفاء على يد هذا الطبيب الناشيء . . فكشف الله له الداء وألهمه الدواء .

يقول الحق سبحانه وتعالى: «فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا» لماذا اثنتا عشرة عينا. لأن اليهود كانوا يعيشون حياة انعزال. كل مجموعة منهم كانت تسمى «سبطا» لها شيخ مثل شيخ القبيلة . والحق تبارك وتعالى يقول: «قد علم كل أناس مشربهم» أى كل سبط أو مجموعة ذهبت لمشرب . . نبعت العيون من الحجر وامتدت متشعبة الى الأسباط جميعا كل في مكانه . . فإذا ما أخذوا حاجتهم ضرب موسى الحجر فيجف . ولذلك نعرف أن الحجر كان يعطيهم الماء على قدر الحاجة وكانت الجهة السفلى من الحجر الملامسة للأرض . . والجهة العليا التي ضرب عليها بالعصا لم ينبع منها شيء ، أما باقى الجهات الأربع فقد نبع منها كل منها ثلاثة ينابيع .

وهناك شيء في اللغة يسمونه اللفظ المشترك . . وهو الذي يستخدم في معانٍ متعددة . . فاذا قلت سقى القوم دوابهم من العين . . العين هنا عين الماء . . وإذا قلت اشتريته واذا قلت أرسل جنوده . . وإذا قلت اشتريته

بعين أى بذهب . . وإذا قلت نظر الى بعينه شذرا أى ببصره . . إذن كلمة عين تستخدم في أشياء متعددة . . ومعناها هنا عين الماء الجارية .

قوله تعالى: «قد علم كل أناس مشربهم» أى أن كل سبط عرف مكانه الذى يلزمه .. حتى لايضيع من كل منهم الماء .. ولكن الانسان حينها يكون مضطرا يلتزم بما يطلبه الله منه ويكون ملتزما بالاداء ، فاذا فرج الله كربه وعادت اليه النعمة يعود الى طغيانه . ولذلك يقول الحق جل جلاله فيها: «كلوا واشربوا من رزق الله ولاتعثوا في الأرض مفسدين» أى لا يكون شكركم على النعمة بالافساد في الأرض . واقرأ قوله تعالى :

هنا نرى أن أهل سبأ رزقهم الله فأعرضوا عن شكره . . كانوا يتيهون بالسد الذى يحفظ لهم مياه الأمطار . . ويمدهم بما يحتاجون إليه منها طوال العام ، وأخذوا يتفاخرون بعلمهم ونسوا الله الذى علمهم . . فكان هذا السد هو النكبة أو الكارثة التى أهلكت زرعهم . . كذلك حدث لبنى اسرائيل،قيل لهم : «كلوا واشربوا من رزق الله ولاتعثوا فى الأرض مفسدين» فأفسدوا فى الأرض ونسوا نعمة الله فنزل بهم العذاب .



﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَرَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَارَبَكَ يُخْرِجُ لَنَامِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِتَ إِنهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ أَقَالَ النَّامِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِتَ إِنهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ أَقَالَ النَّهُ لَوْرَثَ ٱلَّذِى هُوَ أَذْنَ بِاللَّذِي هُوَخَيَّ أَهْ بِطُواْ مِصَلَا فَإِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَعَنَيْ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّالِيَةِ وَالْمَسْتَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيِيِينَ مِن اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيِينَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيْتِينَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيْتِينَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيْتِينَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّالِيقِينَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّالِيقِينَ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

هذه الآية الكريمة أيضا من آيات التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى على موسى وعلى بنى إسرائيل . . وكنا قد تعرضنا لمعنى طعام واحد عند ذكر المن والسلوى . . وقلنا أن تكرار نزول المن والسلوى كل يوم جعل الطعام لونا واحدا . . وكلمة واحد هى أول العدد . . فإذا إنضم إليه مثله يصبح ثلاثة . . إذن فأصل العدد هو الواحد . . والواحد يدل على وحدة الفرد ولا يدل على وحدانية . . فإذا قلنا الله واحد فإن ذلك يعنى أنه ليس كمثله أحد . . ولكنه لا يعنى أنه ليس مكونا من أجزاء . . فأنت لست واحدًا ولست أحدًا لانك مكون من أجزاء ـ كها أن هناك من يشبهونك . . والشمس في مجموعتنا واحدة ولكنها ليست أحدًا لأنها مكونة من أجزاء وتتفاعل . . والله سبحانه وتعالى واحد ليس كمثله شيء . . وأحد ليس مكونا من أجزاء . . ولذلك من أسهائه الحسنى الواحد الأحد . . ولا نقول أن الاسم مكرر فهذه تعنى الفردية ، وهذه تنفى التجزئة .

وقوله تعالى: «لن نصبر على طعام واحد».. نلاحظ هنا أن الطعام وُصف بأنه واحد رغم أنه مكون من صنفين هما المن والسلوى.. ولكنه واحد لرتابة نزوله .. الطعام كان يأتيهم من السهاء .. ولكن تعنتهم مع الله جعلهم لا يصبرون عليه فقالوا ما يدرينا لعله لا يأتى .. نريد طعاما نزرعه بأيدينا ويكون طوال الوقت أمام عيوننا .. وكأن هذه المعجزات كلها ليست كافية .. لتعطيهم الثقة في استمرار رزق الله .. إنهم يريدون أن يروا .. ألم يقولوا لموسى : «أرنا الله جهرة»..

ماذا طلبوا؟.. قالوا: « فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض » . . « ادع لنا ربك » أى أطلب من الله . . ولأن الدعاء لون من الطلب فإنك حين تتوجه إلى الله طالبا أن يعطيك . . فإنك تدعو بذلة الداعى أمام عزة المدعو . . والطلب إن كان من أدنى إلى أعلى قيل دعاء . . ومن مساوٍ إلى مساوٍ قيل طلب . . ومن اعلى

لقد طلب بنو إسرائيل من موسى أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج لهم أطعمة مما تنبت الأرض . . وعددوا ألوان الأطعمة المطلوبة . . وقالوا : « من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » . . ولكنها كلها أصناف تدل على أن من يأكلها هم من صنف العبيد . . والمعروف أن آل فرعون إستعبدوا بني إسرائيل . . ويبدو أن بني إسرائيل أحبوا حياة العبودية واستطعموها . .

إلى أدن قيل أمر . .

الحق تبارك وتعالى كان يريد أن يرفع قدرهم فنزل عليهم المن والسلوى . . ولكنهم فضلوا طعام العبيد . . والبقل ليس مقصودًا به البقول فحسب . . ولكنه كل نبات لا ساق له مثل الخس والفجل والكرات والجرجير . . والقثاء هو القتة صنف من الخيار . . والفوم هو القمح أو الثوم والعدس والبصل معروفان . . والله سبحانه وتعالى قبل أن يجيبهم أراد أن يؤنبهم : فقال « أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير » . .

عندما نسمع كلمة استبدال فاعلم أن الباء تدخل على المتروك . . تقول إشتريت الثوب بدرهم . . يكون معنى ذلك إنك أخذت الثوب وتركت الدرهم .

قوله تعالى: « الذى هو أدنى بالذى هو خير » . . أى انهم تركوا الذى هو خير وهو المن والسلوى . . وأخذوا الذى هو أدنى . . والدنو هنا لا يعنى الدناءة . . لأن ما تنتجه الأرض من نعم الله لا يمكن أن يوصف بالدناءه . . ولكن الله تبارك وتعالى يخلق بالأسباب ويخلق بالأمر المباشر . . ما يخلقه الله بالأمر المباشر منه بكلمة «كن » . . يكون خيرا مما جاء بالأسباب . . لأن الخلق المباشر لا صفة لك فيه . . عطاء خالص من الله . . أما الخلق بالأسباب فقد يكون لك دور فيه . . كأن تحرث الأرض أو تبذر البذور . . ما جاء خالصا من الله بدون أسبابك يقترب

من عطاء الآخرة التي يعطى الله فيها بلا أسباب ولكن بكلمة «كن » . . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا تُمُدَّنَ عَبْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَنَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ رَفَّرَةَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْبَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞﴾

( سورة طه)

فالله تبارك وتعالى يصف رزق الدنيا بأنه فتنة . . ويصف رزق الأخرة بأنه خير منه . . مع أن رزق الدنيا والأخرة ، وكل رزق في هذا الوجود حتى الرزق الحرام هو من الله جل جلاله . . فلا رازق إلا الله ولكن الذي يجعل الرزق حراما هو استعجال الناس عليه فيأخذونه بطريق حرام . . ولو صبروا لجاءهم حلالا . . نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق . . ولكنه سمى رزقا فتنة وسمى رزقا خيرا منه . . ذلك أن الرزق من الله بدون أسباب أعلى وأفضل منزلة من الرزق الذي يتم بالأسباب . .

إذن الحق سبحانه وتعالى حين يقول: « أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير » . . يكون المعنى أتستبدلون الذى هو رزق مباشر من الله تبارك وتعالى . . وهو المن والسلوى يأتيكم « بكن » قريب من رزق الأخرة بما هو أقل هه درجة وهو رزق الأسباب فى الدنيا . . ولم يجب بنو إسرائيل على هذا التأنيب . . وقال لهم الحق سبحانه وتعالى : « اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم » . . ولا يقال لهم ذلك إلا لأنهم أصروا على الطلب برغم أن الحق جل جلاله بين لهم أن ما ينزله إليهم خير مما يطلبونه . .

نلاحظ هنا أن مصر جاءت منوّنة .. ولكن كلمة مصر حين ترد في القرآن الكريم لاترد منونة .. ومن شرف مصر أنها ذكرت اكثر من مرة في القرآن الكريم .. نلاحظ أن مصر حينها يقصد بها وادى النيل لا تأتي أبدا منونة وإقرأ قوله تعالى :

﴿ تَبُوَّا لِقَوْمِكُمَّا بِمِصْرَ بُيُوتًا ﴾

وقوله جل جلاله:

﴿ أَلَبْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلِذِهِ ٱلْأَنْهَازُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ﴾

(من الآية ٥١ سورة الزخرف)

وقوله سبحانه:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكُهُ مِن مِصْرَ لِآمْرَ أَيْهِۦٓ أَثْرِمِي مَثْوَنهُ ﴾

(من الأية ٢١ سورة يوسف)

وقوله تبارك وتعالى :

﴿ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾

(من الآية ٩٩ سورة يوسف)

كلمة مصر ذكرت في الآيات الأربع السابقة بغير تنوين . . ولكن في الآية التي نحن بصددها : « اهبطوا مصرًا » بالتنوين . . هل مصر هذه هي مصر الواردة في الآيات المشار إليها ؟ . . نقول لا . . لأن الشيء الممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث . . إذا كان لبقعة أو مكان . . مرة تلحظ أنه بقعة فيبقي مؤنثًا . . ومرة تلحظ أنه مكان فيكون مذكرا . . فإن كان بقعة فهو علم ممنوع من الصرف . . وإن كان مكانا تكون فيه علمية وليس فيه تأنيث . . ومرة تكون هناك علمية وأهمية ولكن الله صرفها في القرآن الكريم . . كلمات نوح ولوط وشعيب ومحمد وهود . .

كل هذه الأسهاء كان مفروضا أن تمنع من الصرف ولكنها صرفت . . فقيل فى القرآن الكريم نوحا ولوطا وشعيبا ومحمدا وهودا . . إذن فهل من الممكن أن تكون مصر التى جاءت فى قوله تعالى : « اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم » هى مصر التى عاشوا فيها وسط حكم فرعون . . قوله تعالى : « اهبطوا مصرا » من

الممكن أن يكون المعنى أى مصر من الأمصار . . ومن الممكن أن تكون مصر التى عاش فيها فرعون . . وكلمة مصر تطلق على كل مكان له مفتى وأمير وقاض . . وهى مأخوذة من الاقتطاع . . لأنه مكان يقطع إمتداد الأرض الخلاء . . ولكن الثابت فى القرآن الكريم . . ان مصر التى لم تنون هى علم على مصر التى نعيش فيها . . أما مصرًا التى خضعت للتنوين فهى تعنى كل وادٍ فيه زرع . .

وقوله تعالى : « وضربت عليهم الذلة والمسكنة » . . الذلة هي المشقة التي تؤدى إلى الإنكسار . . ويمكن أن ترفع عنك بأن تكون في حمى غيرك فيعزك بأن يقول إنك في حماه . . والله سبحانه وتعالى يقول عن بني إسرائيل :

﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾

(من الآية ١١٢ سورة آل عمران)

حبل من الله كها حدث عندما عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة . . وعاشوا فى حمى العهد . . إذن بحبل من الله أى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين به . . وبحبل من الناس أى فى حماية دولة قوية كالولايات المتحدة الأمريكية . . إذا عاهدتهم عزوا وإن تركتهم ذلوا . .

وقوله تعالى: « وضربت عليهم الذلة » ضربت أى طبعت طبعة قوية بضربة قوية بضربة قوية تجعل الكتابة بارزة على النقود . . ولذلك يقال ضربت فى مصر . . أى أعدت بضربة قوية أذلتهم وبقيت بارزة لا يستطيعون محوها . . أما المسكنة فهى إنكسار فى الهيئة .

أهل الكتاب كانوا يدفعون الجزية والجزية كانت تؤخذ من الأغنياء . . وكانوا يلبسون الملابس القذرة . . ويقفون في موقف الذل والخزى حتى لا يدفعوا الجزية .

وقوله تعالى : « وباءوا بغضب من الله » . . أى غضب الله عليهم بذنوبهم وعصيانهم . حتى أصبح الغضب ـ من كثرة عصيانهم ـ كأنه سمة من سماتهم

لماذا؟: «ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق » أى انهم كانوا يكفرون بالأيات ويشترون بها ثمنا للهم كانوا يكفرون بالأيات ويشترون بها ثمنا قليلا . . ولم يكتفوا بذلك بل كانوا يقتلون أنبياء الله بغير حق . .

الأنبياء غير الرسل . والأنبياء أسوة سلوكية ولكنهم لا يأتون بمنهج جديد . أما الرسل فهم أنبياء بأنهم أسوة سلوكية ورسل لأنهم جاءوا بمنهج جديد . ولذلك كل رسول نبى وليس كل نبى رسولا . والله سبحانه وتعالى يعصم أنبياءه ورسله من الحقيلة . . ولكنه يعصم رسله من القتل فلا يقدر عليهم أعداؤهم . . فمجىء الأنبياء ضرورة . . لأنهم نماذج سلوكية تسهل على الناس التزامهم بالمنهج ، وبنو إسرائيل بعث الله لهم أنبياء ليقتدوا بهم فقتلوهم . . للذا ؟ . . لأنهم فضحوا كذبهم وفسقهم وعدم التزامهم بالمنهج . . ولذلك تجد للكافر والعاصى وغير الملتزم يغار ويكره الملتزم بمنهج الله . . ويحاول إزالته عن طريقه ولو بالقتل . . إذن فغضب الله عليهم من عصيانهم واعتدائهم على الأنبياء وما ارتكبوه من آثام .



## ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمُ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ عَندَرَبِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ الله

بعد أن تحدث الحق سبحانه وتعالى عن بنى إسرائيل وكيف كفروا بنعمه . . أراد أن يعرض لنا حساب الأمم التى سبقت أمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ، ولقد وردت هذه الآية فى سورة المائدة ولكن بخلاف يسير من التقديم والتأخير . . ففى سورة المائدة :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ ﴾

(من الآية ٦٩ سورة المائدة)

أى أنه فى سورة المائدة تقدمت الصابئون على النصارى . . واختلف الإعْراب فبينها فى البقرة و« الصابئين » . . وفى المائدة و« الصابئون » . . وردت آية أخرى فى سورة الحج :

﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنَ عَامَنُواْ وَاللَّهِ مِنَ هَادُواْ وَالصَّنْجِينَ وَالنَّصَنْرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً

( سورة الحج )

الآيات الثلاث تبدو متشابهة . . إلا أنَّ هناك خلافات كثيرة . . ما هو سبب التكرار الموجود في الآيات . . وتقديم الصابئين مرة وتأخيرها . . ومع تقديمها رفعت وتغير الإعراب . . وفي الآيتين الأوليين ( البقرة والمائدة ) تأتى : « من آمن

بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . . أما في الآية التي في سورة الحج فقد زاد فيها : « المجوس والذين أشركوا » . . واختلف فيها الخبر . . فقال الله سبحانه وتعالى : « إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » .

عندما خلق الله آدم وأنزله ليعمر الأرض أنزل معه الهدى . . وإقرأ قوله تعالى :

﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِّنِّي هُدُى فَنِ آتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْنَى ﴾

(من الآية ١٢٣ سورة طه)

مفروض أن آدم أبلغ المنهج لأولاده . . وهؤلاء أبلغوه لأولادهم وهكذا . . وتشغل الناس الحياة وتطرأ عليهم الغفلة . . ويصيبهم طمع الدنيا وجشعها ويتبعون شهواتهم . . فكان لابد من رحمة الله لخلقه أن يأتي الرسل ليذكروا ويبشروا . .

الآية الكريمة تقول: «إن الذين آمنوا».. أى إيمان الفطرة الذى نزل مع آدم إلى الأرض.. وبعد ذلك جاءت أديان كفر الناس بها فأبيدوا من على الأرض. كقوم نوح ولوط وفرعون وغيرهم.. وجاءت أديان لها أتباع حتى الآن كاليهودية والنصرانية والصابئية، والله سبحانه وتعالى يريد أن يجمع كل ماسبق في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام.. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لتصفية الوضع الايماني في الأرض..

إذن الذين آمنوا أولا سواء مع آدم أو مع الرسل . . الذين جاءوا بعده لمعالجة الداءات التي وقعت . . ثم الذين تسموا باليهود والذين تسموا بالنصارى والذين تسموا بالصابئة . . فالله تبارك وتعالى يريد أن يبلغهم لقد انتهى كل هذا . . فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا خوف عليهم ولا هم يجزنون . . فكأن رسالته عليه الصلاة والسلام جاءت لتصفية كل الأديان السابقة . . وكل إنسان في الكون مطالب بأن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام . . فقد دعى الناس كلهم إلى الايمان برسالته . . ولو بقى إنسان من عهد آدم أو من عهد إدريس أو من

عهد نوح أو إبراهيم أو هود . . وأولئك الذين نسبوا إلى اليهودية وإلى النصرانية وإلى الصابئية . . كل هؤلاء مطالبون بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والتصديق بدين الاسلام . . فالاسلام يمسح العقائد السابقة فى الأرض . . ويجعلها مركزة فى دين واحد . . الذين آمنوا بهذا الدين : « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . . والذين لم يؤمنوا لهم خوف وعليهم حزن . . وهذا إعلان بوحدة دين جديد . . ينتظم فيه كل من فى الأرض إلى أن تقوم الساعة . . أما أولئك الذين ظلوا على ما هم عليه . . ولم يؤمنوا بالدين الجديد . . لا يفصل الله بينهم إلا يوم القيامة . . ولذلك فإن الآية التى تضمنت الحساب والفصل يوم القيامة . . جاء فيها كل من لم يؤمن بدين محمد عليه الصلاة والسلام . . بما فيهم المجوس والذين أشركوا .

والحق تبارك وتعالى أراد أن يرفع الظن . . عمن تبع دينا سبق الاسلام وبقى عليه بعد الاسلام . . وهو يظن أن هذا الدين نافعه . . نقول له أن الحق سبحانه وتعالى قد حسم هذه القضية في قوله تعالى :

﴿ وَمَن يَبْنَغ غَيْرًا لَإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾

(من الآية ٨٥ سورة آل عمران)

وقوله جل جلاله :

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾

(من الآية ١٩ سورة آل عمران)

إذن التصفية النهائية لموكب الإيمان والرسالات في الوجود حسمت . . فالذي آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام . . لا يخاف ولا يحزن يوم القيامة . . والذي لم يؤمن يقول الله تبارك وتعالى له « إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » . . إذن الذين آمنوا هم الذين ورثوا الإيمان من عهد آدم . . والذين هادوا هم أتباع موسى عليه السلام . . وجاء الإسم من قولهم : « إنا هدنا إليك » ـ أي عدنا إليك . . والنصاري جمع نصراني وهم منسوبون إلى الناصرة البلدة التي ولد فيها عيسى عليه والنصاري جمع نصراني وهم منسوبون إلى الناصرة البلدة التي ولد فيها عيسى عليه

السلام . . أو من قول الحواريين نحن أنصار الله في قوله تعالى :

﴿ فَلَمْ ٓ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ عَامَنًا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ اللَّهِ عَامَنًا بِٱللَّهِ وَآشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾

( سورة آل عمران )

أما الصابئة فقد اختلف العلماء فيهم . قال بعضهم هم أتباع نوح ولكنهم غيروا بعده وعبدوا من دون الله الوسائط في الكون كالشمس والقمر والكواكب . أو الصابئة هم الذين انتقلوا من الدين الذي كان يعاصرهم إلى الدين الجديد . أو هم جماعة من العقلاء قالوا ما عليه قومنا لا يقنع العقل . كيف نعبد هذه الأصنام ونحن نصنعها ونصلحها ؟ . . فامتنعوا عن عبادة أصنام العرب . . فقالوا عنهم إنهم صبئوا عن دين أبائهم . . أي تركوه وآمنوا بالدين الجديد . . وأيا كان المراد بالصابئين فهم كل من مال عن دينه إلى دين آخر .

أننا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى . . جاء بالصابئين فى سورة البقرة متاخرة ومنصوبة . . وفى سورة المائدة متقدمة ومرفوعة . . نقول هذا الكلام يدخل فى قواعد النحو . . الآية تقول : «إن الذين آمنوا » . . نحن نعرف أن (إن ) تنصب الإسم وترفع الخبر . . فالذين مبنى لأنه إسم موصول فى محل نصب إسم لأن : «والذين هادوا » معطوف على الذين آمنوا يكون منصوبًا أيضا . . والنصارى معطوف أيضا على إسم إن . . والصابئين معطوف أيضا ومنصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم . .

نأق إلى قوله تعالى: « من آمن بالله واليوم الآخر » . هذه مستقيمة فى سورة البقرة إعرابا وترتيبا . . والصابئين تأخرت عن النصارى لأنهم فرقة قليلة . . لا تمثل جمهرة كثيرة كالنصارى . . ولكن فى آية المائدة تقدمت الصابئون وبالرفع فى قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا » . . الذين آمنوا إسم إن والذين هادوا معطوف . . و« الصابئون » كان القياس إعرابيا أن يقال والصابئين . . وبعدها النصارى معطوفة . . ولكن كلمة ( الصابئون ) توسطت بين اليهود وبين

النصارى . . وكسر إعرابها بشكل لا يقتضيه الظاهر . . وللعرب إذن مرهفة لغويا . . فمتى سمع الصابئين التي جاءت معطوفة على إسم إن تأتى بالرفع يلتفت لفتة قسرية ليعرف السبب . .

حين تولى أبا جعفر المنصور الخلافة . . وقف على المنبر ولحن لحنة أى أخطأ فى نطق كلمة . . وكان هناك إعرابي يجلس فآذت أذنيه . . وأخطأ المنصور للمرة الثانية فحرك الإعرابي أذنيه باستغراب . . وعندما أخطأ للمرة الثالثة قام الإعرابي وقال . . أشهد أنك وليت هذا الأمر بقضاء وقدر . . أى انك لا تستحق هذا . . هذا هو اللحن إذا سمعه العربي هز اذنيه . . فإذا جاء لفظ مرفوعا والمفروض أن يكون منصوبا . . فإن ذلك يجعله يتنبه أن الله له حكمة وعلة . . فها هي العلة ؟ . .

الذين آمنوا أمرهم مفهوم والذين هادوا أمرهم مفهوم والنصارى أمرهم مفهوم . . أما الصابئون فهؤلاء لم يكونوا تابعين لدين . . ولكنهم سلكوا طريقا مخالفا . . فجاءت هذه الآية لتلفتنا أن هذه التصفية تشمل الصابئين أيضا . . فقدمتها ورفعتها لتلفت إليها الآذان بقوة . . فالله سبحانه وتعالى يعطف الإيمان على العمل لذلك يقول دائما : « آمن وعمل صالحا » . . لأن الإيمان إن لم يقترن بعمل فلا فائدة منه . . والله يريد الإيمان أن يسيطر على حركة الحياة بالعمل الصالح . . فيأمر كل مؤمن بصالح العمل وهؤلاء لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يجزنون في الأخرة .



## ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَ قَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُوا مَاءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ عَلَى اللهُ

يمتن الله سبحانه وتعالى مرة أخرى على بنى إسرائيل بالنعم التى أنعم بها عليهم ويذكرهم بجحودهم بها . ولكننا نلاحظ أن القرآن الكريم حينها يتكلم عن اليهود . . يتكلم عنهم بالخطاب المباشر . . فهل الذين عاصروا نزول القرآن وهم الذين أخذ الله تبارك وتعالى عليهم الميثاق . . هؤلاء مخاطبون بمراد آبائهم وأجدادهم الذين عاصروا موسى عليه السلام .

نقول انه كان المطلوب من كل جد أو أب أن يبلغ ذريته ما انتهت إليه قضية الإيمان . . فحين يمتن الله عليهم أنه أهلك أهل فرعون وأنقذهم . . يمتن عليهم لأنه أنقذ آباءهم من التذبيح . . ولولا أنه أنقذهم ما جاء هؤلاء اليهود المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . فهم كانوا مطمورين في ظهور آبائهم . . ولكى ينقذهم الله كان لابد أن تستمر حلقة الحياة متصلة . . فمتى انتهت حياة الأب قبل أن يتزوج وينجب انتهت في اللحظة نفسها حياة ذريته . . الشيء نفسه ينطبق على قول الحق سبحانه وتعالى : « وإذا استسقى موسى لقومه » . . وإنا على اليهود المعاصرين لنزول القرآن . . لأنه سبحانه وتعالى لولم ينقذ آباءهم من الموت عطشا لماتوا بلا ذرية .

إذن كل إمتنان على اليهود في عهد موسى هو إمتنان على ذريته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . . والحق سبحانه وتعالى أخذ على اليهود الميثاق القديم . . ولولا هذا الميثاق ما آمنوا ولا آمنت ذريتهم .

وقوله تعالى : « ورفعنا فوقكم الطور » . . أي ان الله تبارك وتعالى يذكرهم

بأنهم بعد أن نجوا وأغرق الله فرعون وقومه ذهب موسى لميقات ربه ليتلقى عنه التوراة . . فعبد بنو اسرائسيل العجل . وعندما عاد موسى بالتوراة وبالألواح . . وجدوا فى تعاليمها مشقة عليهم . . وقالوا نحن لا نطيق هذا التكليف وفكروا ألا يلتزموا به وألا يقبلوه .

التكليف هو من مكلف هو الله سبحانه وتعالى . . وهم يقولون إن الله كلفهم ما لا يطيقون . . مع أن الله جل جلاله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . هذا هو المبدأ الإيماني الذي وضعه الحق جل جلاله . . يظن بعض الناس أن معنى الآية الكريمة :

## ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

(من الآية ٢٨٦ سورة البقرة)

يظنون أننا نضع أنفسنا حكها على تكليف الله . . فإن كنا نعتقد أننا نقدر على هذا التكليف نقل هو من الله وإن كنا نعتقد أننا لا نقدر عليه بحكمنا نحن . . نقل الله لم يكلفنا بهذا لأنه فوق طاقتنا . . ولكن الحكم الصحيح هل كلفك الله بهذا الأمر أو لم يكلفك ؟ إن كان الله قد كلفك فهو عليم بأن ذلك في وسعك ؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . ونحن نسمع الأن صيحات تقول أن العصر لم يعد يحتمل . . وان ظروف الدنيا وسرعة الحركة فيها وسرعة الأحداث هي تبرير أنه ليس في وسعنا أن نؤدي بعض التكاليف . . ربما كان هذا التكليف في الوسع في الماضي عندما كانت الحياة بسيطة وحركتها بطيئة ومشكلاتها محدودة .

نقول لمن يردد هذا الكلام: إن الذي كلفك قديما هو الله سبحانه وتعالى إنه يعلم أن ه في وسعك أن تؤدى التكليف وقت نزوله . وبعد آلاف السنين من نزوله وحتى قيام الساعة . والدليل على ذلك أن هناك من يقوم بالتكليف ويتطوع بأكثر منه ليدخل في باب الإحسان ، فهناك من يصلى الفروض وهي التكليف . وهناك من يزيد عليها السنن . وهناك من يقوم الليل . فيظل يتقرب الى الله تبارك وتعالى بالتطوع من جنس ما فرض . وهناك من يصوم رمضان ومن يتطوع ويصوم أوائل الشهور العربية . أو كل اثنين وخيس على

مدار العام أو فى شهرى رجب وشعبان . . وهناك من يحج مرة ومن يحج مرات . . وهناك من المتزم بحدود الزكاة ومن يتصدق بأكثر منها .

إذن كل التكاليف التى كلفنا الله بها فى وسعنا وأقل من وسعنا . ولا يقال ان العصر قد اختلف ، فنحن الذين نعيش هذا العصر . . بكل ما فيه من متغيرات نقوم بالتكاليف ونزيد عليها دون أى مشقة . والله سبحانه وتعالى رفع فوق بنى إسرائيل الطور رحمة بهم . . تماما كها يمسك الطبيب المشرط ليزيل صديداً تكون داخل الجسد . . لأن الجسد لا يصح بغير هذا .

لذلك عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيب بفضله ورحمته بنى إسرائيل رغم أنوفهم . رفع فوقهم جبل الطور الموجود فى سيناء . . وقال لهم تقبلوا التكليف أو أطبق عليكم الجبل . . تماما كها أهنك الله تبارك وتعالى الذين كفروا ورفضوا الإيمان وقاوموا الرسل الذين من قبلهم . . قد يقول البعض إن الله سبحانه وتعالى أرغم اليهود على تكليف وهو القائل :

(من الآية ٢٥٦ سورة البقرة)

وقوله تعالى :

﴿ فَمَن شَاءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الكهف)

نقول إن الله جل جلاله لم يرغم أحدا على التكليف . . ولكنه رحمة منه خيرهم بين التكليف وبين عذاب يصيبهم فيهلكهم . . وهذا العذاب هو أن يُطبِقَ عليهم جبل الطور . . إذن المسألة ليس فيها إجبار ولكن فيها تخيير . . وقد خُير الذين من قبلهم بين الإيمان والهلاك فلم يصدقوا حتى أصابهم الهلاك . . ولكن حينها رأى بنو إسرائيل الجبل فوقهم خشعوا ساجدين على الأرض . . وسجودهم دليل

على أنهم قبلوا المنهج . ولكنهم كانوا وهم ساجدون ينظرون إلى الجبل فوتهم خشية أن يطبق عليهم . ولذلك تجد سجود اليهود حتى اليوم على جهة من الوجه . بينها الجهة الأخرى تنظر إلى أعلى وكان ذلك خوفا من أن ينقض الجبل عليهم . ولوسألت يهوديا لماذا تسجد بهذه الطريقة يقول لك أحمل التوراة ويهتز منتفضا . نقول انهم اهتزوا ساعة أن رفع الله جبل الطور فوقهم . فكانوا فى كل صلاة ياخذون الوضع نفسه ، والذين شهدوهم من أولادهم وذريتهم . اعتقدوا أنها شرط من شروط السجود عندهم . ولذلك أصبح سجودهم على جانب من الوجه . ونظرهم إلى شيء أعلاهم يخافون منه . أى الصورة التى حدثت لهم ساعة رفع جبل الطور لازالوا باقين عليها حتى الآن .

في هذه الآية الكريمة يقول الحق تبارك وتعالى : « وإذ رفعنا فوقكم الطور . . » وفي آية أخرى يقول المولى جل جلاله في نفس ما حدث :

﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْفَهُمْ كَأَنَّهُ طُلَّةٌ وَظَنَّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَا تَلْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَا تَلْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاقْدَا كُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ لَتَقُونَ ٢٠٠٠

( سورة الأعراف)

« نتقنا » كأن الجبل وتد فى الأرض ونريد أن نخلعه . . فنحركه يمينا ويسارا حتى يمكن أن يخرج من الأرض . . هذه الحركة والزحزحة والجذب هى النتق . . والجبل كالوتد تماما يحتاج إلى هز وزعزعة وجذب حتى يخرج من مكانه . . وهذه الصورة عندما حدثت خشعوا وسجدوا وتقبلوا المنهج .

يقول الحق سبحانه وتعالى: «خذوا ما آتيناكم بقوة » . . الأخذ عادة مقابل للعطاء . . أنت تأخذ من معط . . والتكليف أخذ من الله حتى تعطى به حركة صلاح في الكون . . إذن كل أخذ لابد أن يأتي منه عطاء ، فأنت تأخذ من الجيل الذي سبقك وتعطى للجيل الذي يليك . . ولكنك لا تعطيه كها هو ، ولكن لابد أن تضيف عليه وهذه الإضافة هي التي تصنع الحضارات .

وقوله تعالى : « بقوة » . . أي لا تأخذوا التكليف بتخاذل . . والإنسان عادة

#### يُزِينُوا الْبُينَةِ

يأخذ بقوة ما هو نافع له . . ولذلك فطبيعة مناهج الله أن تؤخذ بقوة وبيقين . . لتعطى خيرا كثيرا بقوة وبيقين . . وإذا أخذت منهج الله بقوة فقد ائتمنت عليه وان صدرك قد انشرح وتريد أن تأخذ أكثر . لذلك تجد فى القرآن الكريم يسألونك عن كذا . . دليل على أنهم عشقوا التكليف وعلموا أنه نافع فهم

ومادام الحق سبحانه وتعالى قال : «خذوا ما آتيناكم بقوة » . . فقد عشقوا التكليف ولم يعد شاقا على أنفسهم .

يريدون زيادة النفع .

وقوله تعالى : « واذكروا ما فيه لعلكم تتقون » . . إذكروا ما فيه أى ما فى المنهج وأنه يعالج كل قضايا الحياة واعرفوا حكم هذه القضايا . . « لعلكم تتقون » أى تطيعون الله وتتقون عقابه وعذابه يوم القيامة .



## ﴿ مُ مَّ تَوَلَّيْتُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ فَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَ وَكَمْ مَتُهُ وَلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنتُ مِينَ الْخَسِرِينَ ﴿ فَالْحَالَمُ الْكُن وَ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُن تُعْرِقِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَالْحَالَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلِكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِي الللَّهُ الْعُلِي الللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا كيف أمر اليهود بأن يتذكروا المنهج ولا ينسوه . . وكان مجرد تذكرهم للمنهج يجعلهم يؤمنون بالإسلام وبرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مكتوب عندهم في التوراه ومذكورة أوصافه . . ماذا فعل اليهود ؟

يقول الحق تبارك وتعالى : «ثم توليتم من بعد ذلك» .. أى أعرضتم عن منهج الله ونسيتموه ولم تلتفتوا إليه . . ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ، ما هو الفضل وماهى الرحمة ؟ الفضل هو الزيادة عما تستحق . . يقال لك هذا حقك وهذا فضل منى أى زيادة على حقك . .

عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (سدّدوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يُدْخِلُ أحداً الجنةَ عملهُ قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة ورحمة)(١).

فإذا تساءلت كيف يتم هذا ؟ وكيف أنه لا أحد يدخل الجنة بعمله ؟ نقول نعم لأن عمل الدنيا كله لا يساوى نعمة من نعم الله على خلقه ؟ فأنت تذكرت العمل ولم تتذكر الفضل . . وكل من يدخل الجنة فبفضل الله سبحانه وتعالى . . حتى الشهداء الذين أعطوا حياتهم وهى كل ما يملكون فى هذه الدنيا . . يقول الحتى سبحانه وتعالى عنهم :

<sup>(</sup>١) د رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والدارمي ، .

## ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَا تَنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۽ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَرْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴾

( سورة آل عمران )

فإذا كان هؤلاء الشهداء وهم فى أعلى مراتب الجنة قد دخلوا الجنة بفضل الله . . فها بالك بمن هم أقل منهم أجرا . . والله سبحانه وتعالى له فضل على عباده جميعا . . وإقرأ قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾

(من الآية ٢٤٣ سورة البقرة)

أما الرحمة فهى التى فتحت طريق التوبة لغفران الذنوب.والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه لولا هذا الفضل لبنى إسرائيل . . ولولا أنه فتح لهم باب الرحمة والمغفرة ليعودوا مرة أخرى إلى ميثاقهم ومنهجهم . . لولا هذا لكانوا من الخاسرين الذين أصابهم خسران مبين في الدنيا والآخره . . ولكن الله تبارك وتعالى بفضل منه ورحمة قد قادهم إلى الدين الذى حفظه الله سبحانه وتعالى بقدرته من أى تحريف . . فرفع عنهم عبء حفظ الكتاب . . وما ينتج عن ذلك من حمل ثقيل في الدنيا . . ورحمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أرسله رحمة للعالمين . . مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَكْمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾

( سورة الأنبياء )

وأعطاهم فضل هذا الدين الخاتم الذي حسم قضية الإيمان في هذا الكون . . ومع هذه الرحمة وهذا الفضل . . بأن نزل إليهم في التوراة أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وموعد بعثه . . فتح لهم بابا حتى لا يصبحوا من الخاسرين . . ولكنهم تركوا هذا الباب كما تولوا عن دينهم .

## ﴿ وَلَقَدْ عَامِمُ مُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِطِينَ اللَّهِ اللَّهِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِطِينَ اللَّهِ اللَّهِ

بعد أن بين الله جل جلاله لنا كيف أنه فتح باب الفضل والرحمة لليهود فتركوه . . أراد أن يبين لنا بعض الذى فعلوه فى مخالفة أوامر الله والتحايل عليها . . والله تبارك وتعالى له أوامر فى الدين وأوامر تتعلق بشئون الدنيا . . وهو لا يجب أن ناخذ أى أمر له يتعلق بالدين أو بالدنيا مأخذ عدم الجد . . أو نفضل أمرا على أمر . . ولذلك تجد فى سورة الجمعة مثلا قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الجُّمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَالِكُرْ خَيْرٌ لَكُرْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَانْتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ وَا بَنَغُواْ مِن فَضْلِ اللّهِ ﴾

( سورة الجمعة )

هذان أمران أحدهما في الدين والثاني يتعلق بالدنيا . وكلاهما من منهج الله . فالله لا يريدك أن تتاجر وتعمل وقت الصلاة . ولا أن تترك عملك بلا داع وتبقى في المسجد بعد الصلاة . إذا نودى للصلاة فإلى المسجد . وإذا قضيت الصلاة فإلى السعى للرزق . وهناك يومان في الأسبوع ذكرا في القرآن بالإسم وهما يوما الجمعة والسبت . بينها أيام الأسبوع سبعة ، خمسة أيام منها لم تذكر في القرآن بالإسم . وهي الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس . الجمعة هي عيد المسلمين الذي شرع فيه إجتماعهم في المساجد وأداء صلاة الجماعة . ونلاحظ أن يوم الجمعة لم يأخذ اشتقاقه من العدد . فأيام الأسبوع

نسبت إلى الأعداد فيها عدا الجمعة والسبت . لذلك تجد الأحد منسوب الى واحد والإثنين منسوب إلى أثنين . . والثلاثاء منسوب إلى ثلاثة والأربعاء منسوب إلى أربعة والخميس منسوب إلى خمسة .

كان المفروض أن ينسب يوم الجمعة إلى ستة ولكنه لم ينسب . لماذا ؟ لأنه اليوم الذي اجتمع فيه للكون نظام وجوده . فسهاه الله تبارك وتعالى الجمعة وجعله لنا عيدا . والعيد هو اجتهاع كل الكون في هذا اليوم ، إجتهاع نعمة الله في إيجاد الكون وتمامها في ذلك اليوم . فالمؤمنون بالله يجتمعون اجتهاع حفاوة بتهام خلق الكون لهم . والسبت . الباء والتاء تفيد معنى القطع . وسبت ويسبت سبتا إذا إنقطع عمله . ونلاحظ أن خلق السموات والأرض تم في ستة أيام مصداقا لقوله تعالى :

### ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ﴾

(من الأية ٤ سورة الحديد)

وكان تمام الخلق يوم الجمعة . . وفي اليوم السابع وهو يوم السبت . . كان كل شيء قد إستقر وفرغ من خلق الكون . . ولذلك له سبات أي أن هذا اليوم يسمى سباتا . . لأن فيه سكون الحركة بعد تمام الخلق . . فلما أراد اليهود يوما للراحة أعطاهم الله يوم السبت وأراد الحق تبارك وتعالى أن يبتليهم في هذا اليوم والإبتلاء هو إمتحانهم فقد كانوا يعيشون على البحر وعملهم كان صيد السمك . . وكان الإبتلاء في هذا اليوم حيث حرم الله عليهم فيه العمل وجعل الحيتان التي يصطادونها تأتي إليهم وقد بدت أشرعتها وكانوا يبحثون عنها طوال الإسبوع وربما لا يجدونها . . وفي يوم السبت جاءتهم ظاهرة على سطح الماء تسعى إليهم لتفتنهم . . وإقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَسَعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيْنَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شَرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ شَنِي ﴾
يَفْسُقُونَ شَنْ ﴾

وهكذا يمتلئ سطح البحر بالأسماك والحيتان يوم السبت . فإذا جاء صباح الأحد اختفت بعيدا وهم يريدون أن يجعلوا السبت عيدا لهم لا يفعلون فيه أى شيء . . ولكنهم في الوقت نفسه يريدون أن يحصلوا على هذه الأسماك والحيتان . . صنعوا شيئا اسمه الحياض العميقة ليحتالوا بها على أمر الله بعدم العمل في هذا اليوم . وفي الوقت نفسه يحصلون على الأسماك . . هذه الحياض يدخلها السمك بسهولة . . ولأنها عميقة لا يستطيع الخروج منها ويتركونه يبيت الليل وفي الصباح يصطادونه . . وكان هذا تحايلا منهم على مخالفة أمر الله . . والله سبحانه وتعالى لا يجب من يحتال في شيء من أوامره .

ويقول الله تعالى: « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » . وهذه قصة مشهورة عند اليهود ومتواترة . يعلمها الأجداد للآباء والآباء للأحفاد . وهى ليست جديدة عليهم وإن كان المخاطبون هم اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولذلك عندما نسمع : « ولقد علمتم » أى لقد عرفتم ومعنى ذلك أن القصة عندكم معروفة . . وكأنها من قصص التراث التى يتناقلونها . .

وقوله تعالى: « الذين اعتدوا منكم فى السبت » . . المفعول هنا واحد هنا حيلة مذكورة انهم اعتدوا على أمر الله بالراحة يوم السبت . . هم حقيقة لم يصطادوا يوم السبت . . ولكنهم تحايلوا على الممنوع بنصب الفخاخ للحيتان والأسهاك . . وكانوا فى ذلك أغبياء . . وقد كان الممنوع أن يأخذوا السمك فى حيازتهم بالصيد يوم السبت . . ولكنهم أخذوه فى حيازتهم بالحيلة والفخاخ . . وقوله تعالى : « اعتدوا » أى تجاوزوا حدود الله المرسومة لهم . . وعادة حين بحرم الله شيئا يأتى بعد التحريم قوله تعالى :

﴿ يِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾

(من الآية ١٨٧ سورة البقرة)

لأنه يريد أن يمنعك من الإغراء . حتى لاتقع فى المعصية فيقول لك لا تقترب . ولكن بنى اسرائيل اعتدوا على حكم الله متظاهرين بالطاعة وهم عاصون . . وحسبوا أنهم يستطيعون خداع الله بأنهم طائعون مع أنهم

عاصون . . وصدر حكم الله عليهم : ﴿ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ .

وعادة أنك لا تأمر إنسانا أمرا إلا إذا كان فى قدرته أن يفعله . . الأمر هنا أن يكونوا قردة . . فهل يستطيعون تنفيذه ؟ وأن يغيروا خلقتهم إلى قردة . . إنه أمر فى مقدرة الله وحده فكيف يقول لهم كونوا قردة ؟

نقول إن الأمر نفسه هنا هو الذى يستطيع أن يجعلهم قردة . . وهذا الأمر يسمى أمرًا تسخيريًّا ولم يقل لهم كونوا قردة ليكونوا هم بإرادتهم قردة . . ولكنه سبحانه بمجرد أن قال كونوا قردة كانوا . . وهذا يدلنا على انصياع المأمور للأمر وهو غير مختار . . ولو كان لا يريد ذلك ولا يلزم أن يكونوا قد سمعوا قول الله أو قال لهم . . لأنه لو كان المطلوب منهم تنفيذ ما سمعوه ربما كان ذلك لازما . . ولكن بمجرد صدور الأمر وقبل أن يتنبهوا أو يعلموا شيئا كانوا قردة .

ولقد اختلف العلماء كثيف تحول هؤلاء اليهود إلى قردة ؟ كيف مسخوا ؟ قال بعضهم لقد تم المسخ وهم لا يدرون ... فلما وجدوا أنفسهم قد تحولوا إلى خلق أقل من الإنسان .. لم يأكلوا ولم يشربوا حتى ماتوا .. وقال بعض العلماء ان الإنسان إذا مسخ فإنه لا يتناسل ، ولذلك فبمجرد مسخهم لم يتناسلوا حتى انقرضوا ... ولماذا لم يتناسلوا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَلَا تَرِدُ وَاذِرَةٌ وِذُرَ أُنْرَىٰ ﴾

(من الآية ١٦٤ سورة الأنعام)

ولو انهم تناسلوا . . لتحمل الأبناء وزر آبائهم . . وهذا مرفوض عند الله . . إذن فمن رحمة الله أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون . . ويبقون فترة ثم ينقرضون بالأمراض والأوبئة وهذا ماحدث لهم .

قد يقول بعض الناس لو أنهم مسخوا قردة . . فمن أين جاء اليهود الموجودون الآن ؟ نقول لهم أنه لم يكن كل اليهود عاصين . . ولكن كان منهم أقلية هي التي عصت ومسخت . . وبقيت الأكثرية ليصل نسلها إلينا اليوم . . وقد قال علماء

### 

آخرون أن هناك آية في سورة المائدة تقول:

﴿ قُلْ هَلْ أَنَدِّتُكُمُ بِشَرِّمِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْحَنَاذِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاعُوتَ أَوْلَتَهِكَ شَرُّمَكَانَا وَأَضَلَّ عَن سَوَآءِ مِنْهُمُ ٱلقِرَدَةَ وَٱلْحَكَنَاذِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاعُوتَ أَوْلَتَهِكَ شَرُّمَكَانَا وَأَضَلَّ عَن سَوَآءِ السَّيِيلِ ٢٠٠٠ السَّيِيلِ ٢٠٠٠ السَّيِيلِ ٢٠٠٠ السَّيِيلِ ٢٠٠٠ السَّيِيلِ ٢٠٠٠ السَّيِيلِ ١٠٠٠ السَّيِيلِ ١٠٠٠ السَّيِيلِ ١٠٠٠ السَّيِيلِ ١٠٠٠ السَّيِيلِ ١٠٠٠ السَّيِيلِ ١١٠٠ المَّاسِمِيلِ ١١٠٠ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللْمُولِمُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّه

( سورة المائدة )

إذن هذه قضية قوم غضب الله عليهم ومسخهم قردة وخنازير وعبدة الطاغوت . . ولقد أخبرنا الله جل جلاله أن اليهود مسخوا قردة . . ولكنه لم يقل لنا أنهم مسخوا خنازير . . فهل مسخوا قردة ؟ ثم بعد ذلك إزداد غضب الله عليهم ومسخوا خنازير ؟ وهل نقلهم الله من إنسانية إلى بهيمية في القيم والإرادة والخلقة ؟

نقول علينا أولا أن ننظر إلى البهيمية التى نقلهم الله إليها . . نجد أن القردة هي الحيوان الوحيد المفضوح العورة دائها . . وإن عورته لها لون مميز عن جسده . . وأنه لا يتأدب إلا بالعصا . . واليهود كذلك لم يقبلوا المنهج إلا عندما رفع فوقهم جبل الطور . . وما هم فيه الآن ليس مسخ خلقه ولكن مسخ خلق . . والخنازير لا يغارون على أنثاهم وهذه لازمة موجودة في اليهود . . وعبدة الطاغوت . . الطاغوت هو كل إنسان تجاوز الحد في البغي والظلم . . وعباد الطاغوت هم الطائعون لكل ظالم يعينونه على ظلمه وهم كذلك .

إذن فعملية المسخ هذه سواء تمت مرة واحدة أو على مرتين مسألة شكلية . . ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا فى الآية التى ذكرناها فى سورة المائدة سات اليهود الأخلاقية . . فكأنهم مسخوا خلقة ومسخوا أخلاقا .



## ﴿ فَعَلْنَهَا نَكُلُا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْه

يريد الله تبارك وتعالى أن يلفتنا إلى أنه بعد أن جعل المسخة الخلقية والأخلاقية لليهود: « وجعلناها نكالا لما بين يديها » أى ما معها: « وما خلفها » أى ما بعدها: « والنكال » هو العقوبة الشديدة . . والعقوبة لابد أن تنشأ عن تجريم أولا . . هذا هو المبدأ الإسلامي والمبدأ القانوني . . فرجال القانون يقولون لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص . . قبل أن تعاقب لابد إن تقول ان هذا الفعل جريمة عقوبتها كذا وكذا . . وفي هذه الحالة عندما يرتكبها أي إنسان يكون مستحقا للعقوبة . . ومادام هذا هو الموقف فلابد من تشريع .

والتشريع ليس معناه ان الله شرع العقوبة . . ولكن معناه محاولة منع الجريمة بالتخويف حتى لا يفعلها أحد . . فإذا تمت الجريمة فلابد من توقيع العقوبة . . لأن توقيعها عبرة للغير ومنع له من ارتكابها . . وهذا الزجر يسمى نكولا ومنها النكول في اليمين أى الرجوع فيه .

إذن قوله تعالى: « فجعلناها نكالا » . . أى جعلناها زجرا وعقابا قويا . . حتى لا يعود أحد من بنى إسرائيل إلى مثل هذه المخالفة : « ونكالا لما بين يديها » . . أى عقوبة حين يرويها الذين عاصر وها تكفى لكيلا يقتربوا من هذه المعصية أبدا . . وتكون لهم موعظة لا ينسونها : « وما خلفها » يعنى جعلناها تتوارثها الأجيال من بنى إسرائيل جيلا بعد جيل . . كما بيننا الأب يحكى لابنه حتى لا يعود أحد فى المستقبل إلى مثل هذا العمل من شدة العقوبة : « وموعظة للمتقين » . . أى موعظة لكل الناس الذين سيبلغهم الله تبارك وتعالى بما حدث من بنى إسرائيل وما عاقبهم به . . حتى يقوا أنفسهم شر العذاب يوم القيامة الذى

#### इंस्ट्रीईस्ट्र



سيكون فيه ألوان أشد كثيرا من هذا العذاب . . على أننا لابد أن نلفت الإنتباه إلى أن مبدأ أنه لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص هو مبدأ إلهي . . ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَدِّيِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾

(من الآية ١٥ سورة الإسراء)

أى يأتى الرسول أولا ليجرم هذه الأفعال . . فإن ارتكبها أحد من خلق الله حقت عليه العقوبة . . ومن هنا فإن كل ما يقال عن قوانين بأثر رجعى مخالف لشريعة الله تبارك وتعالى وعدله . . فلا يوجد في عدالة السياء ما يقال عنه أثر رجعى .



# ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓا اللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ الله أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾

تعرضنا إلى هذه الآية الكريمة فى بداية سورة البقرة . . لأن السورة سميت بهذا الإسم . . ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أتى بحرف : « وإذ » . . يعنى واذكروا : « وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » . . ولم يقل لماذا أمرهم بأن يذبحوا البقرة . . ولابد أن نقرأ الآيات إلى آخر القصة لنعرف السبب فى قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَارَ فَهُمْ فِيكً وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمُ تَكْتُمُونَ ﴿ فَقُلْنَا آضْرِ بُوهُ بِبَعْضِماً كَذَالِكَ يُحْيِ اللهُ ٱلْمُوتَىٰ وَيُرِيكُمْ وَايَانِهِ عَلَمَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ فَقُلْنَا آضْرِ بُوهُ بِبَعْضِماً كَذَالِكَ يُحْيِ اللهُ ٱلْمُوتَىٰ وَيُرِيكُمْ وَايَانِهِ عَلَمَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَ اللَّهُ الْمُوتَىٰ وَيُرِيكُمْ وَايَانِهِ عَلَمَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُوتَىٰ وَيُرِيكُمْ وَايَانِهِ عَلَمَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُوتَىٰ وَيُرِيكُمْ وَايَانِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَيَ

( سورة البقرة )

والمفروض فى كل الأمور أن الأمر تسبقه علته . . ولكن هذه عظمة القرآن الكريم . . لأن السؤال عن العلة أولا معناه أن الأمر صادر من مساو لك . . فإذا قال لك إنسان إفعل كذا . . تسأله لماذا حتى أطيع الأمر وأنفذه . . إذن الأمر من المساوى هو الذى تسأل عن علته . . ولكن الأمر من غير المساوى . . كأمر الأب لإبنه والطبيب لمريضه والقائد لجنوده . . مثل هذا الأمر لا يسأل عن علته قبل تنفيذه . . لأن الذى أصدره أحكم من الذى صدر إليه الأمر . . ولو أن كل مكلف من الله أقبل على الأمر يسأل عن علته أولا . . فيكون قد فعل الأمر بعلته فكأنه قد فعله من أجل العلة . . ومن هنا يزول الإيمان . . ويستوى أن يكون الإنسان مؤمنا أو غير مؤمن . . ويكون تنفيذ الأمر بلا ثواب من الله . .

إن الإيمان يجعل المؤمن يتلقى الأمر من الله طائعا . . عرف علته أو لم يعرف . . ويقوم بتنفيذه لأنه صادر من الله . . ولذلك فإن تنفيذ أى أمر إيمانى يتم لأن الأمر صادر من الله . . وكل تكليف يأتى . علة حدوثه هى الإيمان بالله . . ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يبدأ كل تكليف بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا » . . أى يا من آمنت بالله ربا وإلها وخالقا . . خذ عن الله وافعل لأنك آمنت بن أمرك .

في هذه الآيات التي نحن بصددها أراد الله تعالى أن يبين لنا ذلك . فجاء بالأمر بذبح البقرة أولا . . وبالعلة في الآيات التي روت لنا علة القصة . . وأنت حين تعبد الله فكل ما تفعله هو طاعة لله سبحانه وتعالى . . سواء عرفت العلة أو لم تعرفها به فأنت تؤدى الصلاة لأن الله تبارك وتعالى أمرك بأن تصلى . . فلو أديت الصلاة على انها رياضة أو انها وسيلة للاستيقاظ المبكر . . أو أنها حركات لازمة لليونة المفاصل فإن صلاتك تكون بلا ثواب ولا أجر . . إن أردت الرياضة فاذهب إلى أحد النوادي وليدربك أحد المدربين لتكون الرياضة على أصولها . . وأن أردت اللياقة البدنية فهناك ألف طريقة لذلك . . وإن أردت عبادة الله كها أمرك الله فلتكن صلاتك التي فرضها الله عليك لأن الله فرضها . . وكذلك كل العبادات الأخرى . .

الصوم ليس شعورا بإحساس الجائع . ولا هو طريقة لعمل الرجيم ولكنه عباده . . إن لم تصم تنفيذا لأمر الله بالصوم فلا ثواب لك . . وإن جعلت للصيام أى سبب إلا العبادة فإنه صيام لا يقبله الله . . والله أغنى الشركاء عن الشرك . . فمن أشرك معه أحدا ترك الله عمله لمن أشركه . . وكذلك كل العبادات .

هذا هو المفهوم الإيماني الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا إليه في قصة بقرة بني إسرائيل . . ولذلك لم يأت بالعلة أو السبب أولا . . بل أي بالقصة ثم أخبرنا سبحانه في آخرها عن السبب . . وسواء أخبرنا الله عن السبب أو لم يخبرنا فهذا لا يغير في إيماننا بحقيقة ما حدث . . وإن القصة لها حكمة وإن خفيت علينا فهي موجوده .

قوله تعالى : « إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » . . أعطى الله تبارك وتعالى

الأمر أولا ليختبر قوة إيمان بني إسرائيل . . ومدى قيامهم بتنفيذ التكليف دون

تلكؤ أو تمهل . . ولكنهم بدلا من أن يفعلوا ذلك أخذوا في المساومة والتباطؤ : « وإذ قال موسى لقومه » . . كلمة قوم تطلق على الرجال فقط . . ولذلك يقول

القرآن الكريم:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَآهُ مِن نِسَآءِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾

(من الآية ١١ سورة الحجرات)

إذن قوم هم الرجال . . لأنهم يقومون على شئون أسرهم ونسائهم . . ولذلك يقول الشاعر العربي:

ومسا أدرى أخــال آل حسسن

فالقوامة للرجال . . والمرأة حياتها مبنية على الستر في بيتها . . والرجال يقومون لها بما تحتاج اليه من شئون . . والمفروض أن المرأة سكن لزوجها وبيتها وأولادها وهي في هذا لها مهمة أكبر من مهمة الرجال . . قوله تعالى : « إن الله يأمركم » . . الأمر طلب فعل وإذا كان الآمر أعلى من المأمور نسميه أمرا . . وإذا كان مساويا له نسميه إلتهاسا . . وإذا كان إلى أعلى نسميه رجاء ودعاء . . على أننا لابد أن نلتفت إلى قوله تعالى على لسان زكريا:

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكِرٍ يَّا رَبَّهُ ۗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً كَلِّيبَةً ﴾

(من الآية ٣٨ سورة آل عمران)

هل هذا أمر من زكريا؟ طبعا لا . لأنه دعاء والدعاء رجاء من الأدني إلى الأعلى . . قوله تعالى : « الله يأمركم » . . لو أن إنسانا يعقل أدني عقل ثم يطلب منه أن يذبح بقرة . . أهذه تحتاج إلى إيضاح ؟ لو كانوا ذبحوا بقرة لكان كل شيء قد تم دون أي جهد . . فهادآم الله قد طلب منهم أن يذبحوا بقرة . . فكل

ما عليهم هو التنفيذ . .

ولكن أنظر إلى الغباء حتى فى السؤال . . إنهم يريدون أن يفعلوا أى شىء الإبطال التكليف . . لقد قالوا لموسى نبيهم إنك تهزأ بنا . . أى أنهم استنكروا أن يكلفهم الله تبارك وتعالى بذبح بقرة على إطلاقها دون تحديد . . فاتهموا موسى انه يهزأ بهم . . كأنهم يرون أن المسألة صعبة على الله سبحانه وتعالى . . لا يمكن أن تحل بمجرد ذبح بقرة . . وعندما سمع موسى كلامهم ذهل . . فهل هناك نبى يهزأ بتكليف من تكليفات الله تبارك وتعالى . . أينقل نبى الله لهم أمرا من أوامر الله جل جلاله على سبيل الهزل ؟

هنا عرف موسى أن هؤلاء اليهود هم جاهلون . . جاهلون بربهم وبرسولهم وجاهلون بآخرتهم . . وأنهم يحاولون أن يأخذوا كل شيء بمقاييسهم وليس بمقاييس الله سبحانه وتعالى . . فاتجه إلى السياء يستعيذ بالله من هؤلاء الجاهلين . . الذين يأتيهم اليسر فيريدونه عسرا . ويأتيهم السهل فيريدونه صعبا . . ويطلبون من الله أن يعنتهم وأن يشدد عليهم وأن يجعل كل شيء في حياتهم صعبا وشاقا .



### ﴿ قَالُواْ أَذَعُ لَنَّا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَنَامَاهِي قَالَ إِنَّهُ رِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَافَارِضُ وَلَا بِكُرُّعُوانُ بَيْنَ ذَلِكَ فَا فَعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ فَا فَعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴾

وكان سؤالهم يبين نقص درجة الإيمان عندهم . . لم يقولوا ادع لنا ربنا . . بل قالوا إدع لنا ربنا . . بل قالوا إدع لنا ربك ، وكأنه رب موسى وحده . . ولقد تكررت هذه الطريقة فى كلام بنى إسرائيل عدة مرات . . حتى إنهم قالوا كها يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلا ٓ إِنَّا هَنهُنَا قَنعِدُونَ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة المائدة)

ولقد استمر الحوار بينهم وبين موسى فترة طويلة . . يوجهون السؤال لموسى فيدعو الله فيأتيه الجواب من الله تبارك وتعالى . . فبدلا من أن ينفذوا الأمر وتنتهى المسألة يوجهون سؤالا آخر . . فيدعو موسى ربه فيأتيه الجواب ، ويؤدى الجواب إلى سؤال فى غير محله منهم . . ثم يقطع الحق سبحانه وتعالى عليهم أسباب الجدل . . بأن يعطيهم أوصافا لبقرة لا تنطبق إلا على بقرة واحدة فقط . . فكأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم . .

نأى إلى أسئلة بنى إسرائيل . . يقول الحق سبحانه وتعالى : «قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى » . . سؤال لا معنى له ولا محل . . لأن الله تبارك وتعالى قال لهم إنها بقرة . . ولم يقل مثلا إنها حيوان على إطلاقه فلم يكن هناك محل للسؤال . . فجاء الحق تبارك وتعالى يقول لهم : «إنها بقرة لا فارض ولا بكر » . . الفارض فى اللغة هو الواسع والمراد به بقرة غير مسنة . . ولكن ما العلاقة بين سن البقرة وبين الواسع ؟ البقرة تتعرض للحمل كثيرا وأساسا هى للبن وللإنجاب . . ومادامت قد تعرضت للحمل كثيرا يكون مكان اللبن فيها في

#### 

اتساع . . أى أن بطنها يزداد اتساعا مع كل حمل جديد . . وعندما يكون بطن البقرة واسعا يعرف عنها أنها مسنة وولدت كثيرا وصارت فارضا .

وكلمة ( بكر » لها معانٍ متعددة منها أنه لم يطأها فحل . . ومنها أنها بكر ولدت مرة واحدة . . ومنها أنها ولدت مرارا ولكن لم يظهر ذلك عليها لأنها صغيرة السن .

وقوله تعالى : «عوان بين ذلك » . . يعنى وسط بين هذه الأوصاف كلها . . الحق بعد ذلك يقرعهم فيقول : « فافعلوا ما تؤمرون » . . يعنى كفاكم مجادلة ونفذوا أمر الله واذبحوا البقرة . . ولكنهم لم يسكنوا انهم يريدون أن يحاوروا . . ولذلك غيروا صيغة السؤال .



## 

بحثوا عن سؤال آخر: مالونها؟ كأن الله تبارك وتعالى حين حدثهم عن السن فتحوا الأبواب ليسألوا ما لونها؟ مع انه سبحانه وتعالى قال لهم: « فافعلوا ما تؤمرون » . . فلم يفعلوا بل سألوا ما لونها؟ « قال إنه يقول إنها بقرة صفراء » والصفرة لون من الألوان . . ثم قال جل جلاله : « فاقع لونها » . . يعنى صفرة شديدة . . ثم قال : « تسر الناظرين » . . يعنى أن كل من ينظر إليها يُسر لنضارتها ونظافتها وحسن مظهرها وتناسق جسدها . .

وصف البقرة بأنها صفراء هذا لون معروف . . وفي الألوان لا يمكن أن تحدد لونا إلا برؤيته . . ولذلك فإن المحسّات في الألوان لابد أن تسبق معرفتها وبعد ذلك تأتي باللون المطلوب . . لذلك لا يقال صفراء فقط لأنك لا تستطيع تحديده بم لأن اللون الأصفر له درجات لا نهاية لها . . ومزج الألوان يعطيك عدداً لا نهائيا من درجاتها . . ولذلك فإن المشتغلين بدهان المنازل لا يستطيعون أن يقوموا بدهان شقة بلون إلا إذا قام بعمل مزيج اللون كله مرة واحدة . . حتى يخرج الدهان كله بدرجة واحدة من اللون . . ولكن إذا طلبت منه أن يدهن الشقة باللون نفسه . . بشرط أن يدهن حجرة واحدة كل يوم فإنه لايستطيع . . فإذا سمعت صفراء يأتي اللون الأصفر إلى ذهنك . . فإذا سمعت فأقع فكل لون من الألوان له وصف يناسبه يعطينا دقة اللون المطلوب . . "فاقع" أى شديد الصفرة .

أظن أن المسألة قد أصبحت واضحة . . إنها بقرة لونها أصفر فاقع تسر الناظرين . . وكان من المفروض أن يكتفى بنو إسرائيل بذلك ولكنهم عادوا إلى السؤال مرة أخرى .

## ﴿ قَالُواْ اُدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَامَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿ لَيْ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿ لَا اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿ لَا اللَّهُ لَمُهُتَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَمُهُتَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

وبرغم أن ما قيل لبنى إسرائيل . واضح تمام الوضوح عن البقرة . وعمرها وشكلها ولونها ومنظرها . فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدبهم فجعلهم ينظرون إلى البقر . وهذا يقول هذه هى والآخر يقول لا بل هى فى مكان كذا . والثالث يقول لا بل هى فى موقع كذا . وعادوا إلى موسى يسألونه أن يعود إلى ربه ليبين لهم لأن البقر تشابه عليهم . وهنا ذكروا الله الذى نسوه ولم ينفذوا أمره منذ أن قال لهم اذبحوا بقرة ثم قال لهم : « افعلوا ما تؤمرون » . . فطلبوا منه الهداية بعد أن تاهوا وضاعوا بسبب عنادهم وجد لهم . وجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى .



### ﴿ قَالَ إِنَّهُ مَعَوُلُ إِنَّهَ ابَقَرَةٌ لَاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَّثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيةً فِيهَ أَقَ الْوُا ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ آلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

«بقرة لا ذلول» . . البقرة الذلول هي البقرة المروضة المرنة تؤدي مهمتها بلا تعب . . تماما مثل الخيل المروضة التي لاتتعب راكبها لأنها تم ترويضها . وسيدنا اساعيل هو أول من روض الخيل وساسها . . وقال الله سبحانه وتعالى لهم أول وصف للبقرة أنها ليست مروضة . . لا أحد قادها ولا قامت بعمل . إنها انطلقت على طبيعتها وعلى سجيتها في الحقول بدون قائد . . «تثير الأرض» أي لم تستخدم في حراثة الأرض أو فلاحتها . . «ولا تسقى الحرث» . . أي لم تستخدم في ادارة السواقي لسقية الزرع . . «مسلمة لا شية فيها» أي خالية من العيوب لا أذنها مثقوبة . ولا فيها أي علامة من العلامات التي يميز الناس أبقارهم بها . . ولا رجلها عرجاء ، خالية من البقع والألوان غير اللون الأصفر الفاقع . . وكلمة «لا شية فيها» . . أي لا شيء فيها .

والمتأمل في وصف البقرة كها جاء في الآيات يرى الصعوبة والتشدد في اختيار أوصافها . . كأن الحق تبارك وتعالى يريد أن يجازيهم على أعهالهم . . ولم يجد بنو اسرائيل إلا بقرة واحدة تنطبق عليها هذه المواصفات فقالوا «الآن جئت بالحق» كأن ما قاله موسى قبل ذلك كان خارجا عن نطاق الحق . وذبحوا البقرة ولكن عن كره منهم . . لأنهم كانوا حريصين على ألا يذبحوها ، حرصهم على عدم تنفيذ المنهج . هم يريدون أن يماطلوا الله سبحانه وتعالى . . والله يقول لنا أن سمة المؤمنين ان يسارعوا الى تنفيذ تكاليفه . . واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَسَارِعُوا ۚ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ

لِلْمُتَّفِينَ ١

(سورة آل عمران)



وهذه السرعة من المؤمنين في تنفيذ التكاليف . . دليل على عشق التكليف . . لانك تسارع لتفعل مايطلبه منك من تحبه . . وقوله تعالى : «وما كادوا يفعلون» . . يدلنا على أنهم حاولوا الابطاء في التنفيذ والتلكؤ .

اننا لابد أن نلتفت الى أن تباطؤ بنى اسرائيل فى التنفيذ خدم قضية ايمانية أخرى . . فالبقرة التى طلبها الله منهم بسبب عدم قيامهم بتنفيذ الأمر فور صدوره لهم بقرة نادرة لا تتكرر . . والمواصفات التى أعطيت لهم فى النهاية . . لم تكن تنطبق إلا على بقرة واحدة ليتحكم صاحبها فى ثمنها ويبيعها بأغلى الأسعار . .

والقصة أنه كان هناك فى بنى اسرائيل رجل صالح . . يتحرى الحلال فى الرزق والصدق فى القول والايمان الحقيقى بالله . وعندما حضرته الوفاة كان عنده عجلة وكان له زوجة وابنها الصغير . . ماذا يفعل وهو لا يملك سوى العجلة . اتجه الى الله وقال : اللهم إنى استودعك هذه العجلة لولدى ، ثم أطلقها فى المراعى . . لم يوص عليها أحداً ولكن استودعها الله . استودعها يد الله الأمينة على كل شيء . . ثم قال لامرأته إنى لا أملك إلا هذه العجلة ولا آمن عليها إلا الله . . ولقد اطلقتها فى المراعى . .

وعندما كبر الولد قالت له أمه: إن أباك قد ترك لك وديعة عند الله وهي عجلة .. فقال يا أمي وأين أجدها ؟ .. قالت كن كأبيك هو توكل واستودع ، وأنت توكل واسترد .. فقال الولد: اللهم رب ابراهيم ورب موسى . . رد الى ما استودعه أبي عندك . فاذا بالعجلة تأتي اليه وقد أصبحت بقرة فأخذها ليريها لأمه . . وبينها هو سائر رآه بنو اسرائيل . فقالوا ان هذه البقرة هي التي طلبها الرب . . وذهبوا الى صاحب البقرة وطلبوا شراءها فقال بكم . . قالوا بثلاثة دنانير . . فذهب ليستشير أمه فخافوا أن ترفض وعرضوا عليه ستة دنانير . . قالت أمه لا . . لا تباع . . فقال الابن لن أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا ، فدفعوا له ماأراد . . وهكذا نجد صلاح الأب يجعل الله حفيظا على أولاده يرعاهم وييسر لهم أمورهم .



## ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسَافَا ذَارَهُ ثُمْ فِيمَا فَا وَاللهُ عُغْرِجُ مَا كُنتُمْ تَكُنْهُ ونَ الله عَالِمَ الله عَالِمَ الله عَالَمُ الله عَالَمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ ع

قصة القتيل هى أن رجلا ثريا من بنى اسرائيل لم يكن له ولد يرثه . . وكان له أقارب كل منهم يريد أن يستأثر بأموال هذا الرجل . . والمال والذهب هما حياة بنى اسرائيل . . فتآمر على هذا الرجل الثرى ابن أخيه فقتله ليرثه ويستولى على أمواله . . ولكنه أراد أن يبعد التهمة عن نفسه فحمل الجثة وألقاها على باب قرية مجاورة ليتهم اهلها بقتل الثرى . . وفي الصباح قام اهل القرية ووجدوا جثة الثرى امام قريتهم . . ووجدوه غريبا عن القرية فسألوا من هو ؟ حتى وصلوا الى ابن اخيه . . فتجمع أهل القتيل واتهموهم بقتله . . وكان أشدهم تحمسا في الاتهام القاتل ابن أخيه . .

وقوله تعالى «إدارأتم فيها» الدرأ هو الشيء حين يجيء اليك وكل واحد ينفيه عن نفسه . . إدارأتم أى ان كلا منكم يريد أن يدفع الجريمة عن نفسه فكل واحد يقول لست أنا . .

وليس من الضرورى أن يتهم أحدا آخر غيره . . المهم أن يدفعها عن نفسه .

ولقد حاول أهل القريتين . . قرية القتيل ، والقرية التي وجدت أمامها الجثة . أن يدفع كل منها شبهة الجريمة عن نفسه وربما يتهم بها الآخر . . ولم يكن هناك دليل دامغ يرجح اتهاما محددا . بل كانت الادلة ضائعة ولذلك استحال توجيه اتهام لشخص دون آخر أو لقرية دون أخرى .

وكان التشريع في ذلك الوقت ينص على أنه إذا وجد قتيل على باب قرية ولم

يستدل على قاتله . . فإن قرية القتيل وأهله يأخذون خمسين رجلا من أعيان القرية التي وجدت بجوارها الجثة . . فيلقوا اليمين بأنهم ما قتلوه . . ولا علموا قاتله . . وإذا كان الأعيان والأكابر أقل من خمسين رجلا . . تكررت الأيمان حتى تصير خمسين يمينا . . فيحلفون أنهم ما قتلوه ولا يعرفون قاتله . . عندها يتحمل بيت المال دية القتيل . .

ولكن الله كان يريد شيئا آخر . . يريد أن يرد بهذه الجريمة على جحود بنى اسرائيل باليوم الآخر . . ويجعل الميت يقف امامهم وينطق اسم قاتله . . ويجعلهم يرون البعث وهم أحياء . ولذلك قال سبحانه وتعالى : «والله نحرج ما كنتم تكتمون» . . أى أن بنى اسرائيل أو أولئك الذين ارتكبوا الجريمة دبروها على أن تبقى في طى الكتيان فلا يعلم احد عنها شيئا . . ولذلك جاء الشاب وقتل عمه دون أن يراه أحد . . ثم حمل الجثة خفية في ظلام الليل وخرج بها فلم يلتفت أحد اليه . . ثم ذهب الى قرية مجاورة وألقى بالجثة على باب القرية وأهلها نائمون وانصرف عائدا . .

كانت كل هذه الخطوات في رأيه ستجعل الجريمة غامضة لا تنكشف ابدا ولا يعرف سرها أحد . ولكن الله تبارك وتعالى أراد غير ذلك . . أراد أن يكشف الجريمة بطريقة لاتحتمل الجدل ، وفي نفس الوقت يرد على جحود بنى اسرائيل للبعث . . بأن يريهم البعث وهم أحياء .



## ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ لَكَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ لَكَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ لَكُمْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

احتدم الخلاف بين بنى اسرائيل وكادت تحدث فتنة كبيرة . . فقرروا أن يلجأوا الى موسى عليه السلام ليطلب من الله تبارك وتعالى أن يكشف لهم لغز هذه الجريمة ويدلهم على القاتل . . وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أن اذبحوا البقرة ولو ذبحوا بقرة أية بقرة لانتهت المشكلة . . ولكنهم ظلوا يقولون ما لونها وما شكلها الى آخر مارويناه . . حتى وصلوا الى البقرة التى كان قد استودعها الرجل الصالح عند الله حتى يكبر ابنه فاشتروها وذبحوها . . فأمرهم الله أن يضربوه ببعضها . أى أن يضربوا القتيل بجزء من البقرة المذبوحة بعد أن سال دمها وماتت . .

وانظر الى العظمة فى القصة . جزء من ميت يُضرب به ميت فيحيا . . اذن المسألة أعدها الحق بصورة لا تجعلهم يشكون أبدا . . فلو أن الله احياه بدون أن يضرب بجزء من البقرة . لقالوا لم يكن قد مات ، كانت فيه حياه ثم أفاق بعد اغهاءة . ولكن الله أمرهم أن يذيحوا بقرة حتى تموت ليعطيهم درسا ايمانيا بقدرة الله وهم الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالماديات . . وأن يأخذوا جزءاً أو أجزاء منها وأن يضربوا به القتيل فيحيا وينطق باسم قاتله ويميته الله بعد ذلك . .

يقول الحق جل جلاله . . «كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون» ليرى بنو اسرائيل وهم على قيد الحياة كيف يحيى الله الموتى وليعرفوا أن الانسان لا يبقى حيا بأسباب الحياه . . ولكن بارادة مسبب الحياه في أن يقول «كن فيكون» .



﴿ ثُمُّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ أَوَأَشَدُّ فَهَى كَالْحِجَارَةِ أَوَأَشَدُ فَيَ فَيَ فَالْمَا فَهَا فَا فَا فَهَا لَا فَهَا كُوْ وَإِنَّ مِنْهُ الْمَا فَا فَهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْهُ الْمَا فَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْهُ الْمَا فَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْهُ الْمَا فَا وَاللَّهُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَّعُهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

لماذا ذكر الحق سبحانه وتعالى القلب ووصفه بأنه يقسو ولم يقل نفوسكم ـ لأن القلب هو موضع الرقة والرحمة والعطف . . وإذا ما جعلنا القلب كثير الذكر لله فانه يمتلىء رحمة وعطفا . . والقلب هو العضو الذي يحسم مشاكل الحياه . . فإذا كان القلب يعمر باليقين والايمان . . فكل جارحة تكون فيها خميرة الايمان .

وحتى نعرف قوة وقدرة وسعة القلب على الايمان واحتوائه أوضح الله تعالى هذا المعنى في كتابه العزيز حيث يقول:

﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَنَبًا مُتَشَيْبًا مَّنَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْ هُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ اللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَآهُ وَمَن يُضَلِّلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا لَكُ مُومَ اللَّهِ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُن يَشَآهُ وَمَن يُضَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ الل

( سورة الزمر )

وهكذا نرى أن الجلود تقشعر من هول الوعيد بالنار . . ومجرد قراءة ما ذكره القرآن عنها . . وبعد ذلك تأتى الرحمة ، وفي هذه الحالة لا تلين الجلود فقط ولكن لابد أن تلين القلوب لأنها هي التي تعطى اللمحة الايمانية لكل جوارح الجسد . .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

«ألا وإن في الجسد مضغطة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد

الجسد كله ألا وهي القلب،(١)

إذن فالقلب هو منبع اليقين ومصب الايمان ، وكها أن الايمان في القلب فإن القسوة والكفر في القلب . . فالقلب حينها ينسى ذكر الله يقسو . . لماذا ؟ . . لأنه يعتقد أنه ليس هناك إلا الحياة الدنيا والا المادة فيحاول أن يحصل منها على أقصى ما يستطيع وبأى طريقة فلا تأتى إلا بالظلم والطغيان وأخذ حقوق الضعفاء ، ثم لايفرط فيها أبدا لأنها هى منتهى حياته فلا شيء بعدها .

انه يجد انسانا يموت امامه من الجوع ولايعطيه رغيفا . . وإذا خوج الايمان من القلب خرجت منه الرحمة وخرج منه كل ايمان الجوارح . . فلمحة الايمان التي في اليد تخرج فتمتد اليد الى السرقة والحرام . . ولمحة الايمان التي في العين تخرج فتنظر العين الى كل ماحرم الله . ولمحة الايمان التي في القدم تخرج فلا تمشى القدم الى المسجد أبدا ولكنها تمشى الى الخمارة والى السرقة . . لأنه كما قلنا القلب غزن الايمان في الجسم .

ویشبه الحق تبارك وتعالی قسوة قلوبهم فیقول: «فهی كالحجارة أو أشد قسوة» . . الحجارة هی الشیء القاسی الذی تدركه حواسنا ومألوف لنا ومألوف لبنی اسرائیل ایضا . . لأن لهم مع الحجارة شوطا كبیرا عندما تاهوا فی الصحراء . . وعندما عطشوا وكان موسی یضرب لهم الحجر بعصاه .

الله تبارك وتعالى لفتهم الى أن المفروض أن تكون قلوبهم لينة ورفيقة حتى ولو كانت فى قسوة الحجارة . . ولكن قلوبهم تجاوزت هذه القسوة فلم تصبح فى شدة الحجارة وقسوتها بل هى أشد .

ولكن كيف تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة . . لا تنظر الى لينونة مادة القلوب ولكن انظر الى ادائها لمهمتها .

الجبل قسوته مطلوبة لأن هذه مهمته أن يكون وتداً للأرض صلبا قويا ، ولكن هذه القسوة ليست مطلوبة من القلب وليست مهمته . أما قلوب بني اسرائيل فهى أشد قسوة من الجبل . والمطلوب في القلوب اللين ، وفي الحجارة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم .

القسوة . . فكل صفة مخلوقة لمخلوق ومطلوبة لمهمة . . فالخطاف مثلا أعوج . . هذا العوج يجعله يؤدى مهمته على الوجه الأكمل . . فعوج الخطاف استقامة لمهمته . . وحين تفسد القلوب وتخرج عن مهمتها تكون أقسى من الحجارة . . وتكون على العكس تماما من مهمتها . .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّى فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ ﴾ ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّى فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ ﴾ (من الآبة ٤٧ سورة البقرة)

هنا يذكرهم الله لما رأوه من الرحمة الموجودة فى الحجارة . . عندما ضرب موسى الحجر بالعصا فانفجرت منه العيون . وذلك مثل حسى شهدوه . يقول لهم الحق جل جلاله : ان الرحمة تصيب الحجارة فيتفجر منها الانهار ويخرج منها الماء ويقول سبحانه : «وان منها لما يهبط من خشية الله» . .

اذن فالحجارة يصيبها اللين والرحمة فيخرج منها الماء . ولكن قلوبكم اذا قست لا يصيبها لين ولا رحمة فلا تلين أبدا ولا تخشع أبدا . والله سبحانه وتعالى نزل عليكم التوراة وأعطاكم من فضله ورحمته وستره ومغفرته الكثير . . كان المفروض أن تلين قلوبكم لذكر الله .

ولكن ما الفرق بين تفجر الانهار من الحجارة وبين تشققها ليخرج منها الماء ؟ عندما تتفجر الحجارة يخرج منها الماء . نحن نذهب الى مكان الماء لنأخذ حاجتنا . . ولكن عندما تتفجر منها الأنهار فالماء هو الذى يأتى الينا ونحن فى أماكننا . . وفرق بين عطاء تذهب اليه وعطاء يأتى اليك . . أما هبوط الحجر من خشية الله فذلك حدث عندما تجلى الله للجبل فجعله دكا . واقرأ قوله تعالى :

﴿ فَلَتَ تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَا وَنَرْ مُوسَىٰ صَعِفًا ﴾

(من الآية ١٤٣ سورة الأعراف)

## يتزاف البقيق

يذكرهم الحق سبحانه كيف أن الجبل حين تجلى الله له هبط وانهار من خشية الله . وهكذا لايعطيهم الأمثلة مما وقع لغيرهم ، ولكن يعطيهم الأمثلة مما وقع لمم .

وقوله تعالى: «وما الله بغافل عما تعملون» أى تذكروا ان الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء وأن كل ما تعملونه يعرفه وأنكم ملاقونه يوم القيامة ومحتاجون إلى رحمته ومغفرته ، فلا تجعلوا قلوبكم تقسو حتى لايطردكم الله من رحمته كما خلت قلوبكم من ذكره .



# ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ فَكَ اللَّهُ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَعَلَمُ وَلَّهُ مِنْ بَعَدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّه

يعطينا الحق تبارك وتعالى هنا الحكمة . . فيها رواه لنا عن بنى إسرائيل وعن قصصهم . لأنهم سيكون لهم دور مع المسلمين فى المدينة ، ثم فى بيت المقدس ، ثم فى المسجد الأقصى . . فهو يروى لنا كيف أتعبوا نبيهم وكيف عصوا ربهم . وكيف قابلوا النعمة بالمعصية والرحمة بالجحود . واذا كان هذا موقفهم يا محمد مع الله ومع نبيهم . . فلا تطمع أن يؤمنوا لك ولا أن يدخلوا فى الاسلام ، مع أنهم عندهم التوراة تدعوهم الى الايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . .

هذه الآيات تحمل أعظم تعزية للرسول الكريم . وتطالبه ألا يحزن على عدم ايمان اليهود به لأنه عليه البلاغ فقط ؛ ولكن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يؤمن كل أهل الأرض يهود ونصارى وكفاراً ، ليس معناه أنه لم يفهم مهمته ، ولكن معناه أنه أدرك حلاوة التكليف من ربه ، بحيث يريد أن يهدى كل خلق الله في الأرض . . فيطمئنه الله ويقول له لا تعتقد أنهم سيؤمنون لك . وليس معنى عدم ايمانهم أنك لست صادقا . . فتكذيبهم لك لا ينبغى أن يؤثر فيك . . فلا تطمع يا محمد أن يؤمنوا لك . .

ما هو الطمع ؟ . . الطمع هو رغبة النفس في شيء غير حقها وإن كان محبوبا لها . . والأصل في الانسان العاقل ألا يطمع إلا في حقه . . والانسان أحيانا يريد أن يرفه حياته ويعيش مترفا ولكن بحركة حياته كها هي . نقول له إذا أردت أن تتوسع في ترفك فلابد أن تتوسع في حركة حياتك ؛ لأنك لو أترفت معتمدا على حركة حياة غيرك فسيفسد ميزان حركة الحياة في الأرض ، أي إن كنت تريد أن تعيش حياة متزنة فعش على قدر حركة حياتك ؛ لأنك إن فعلت غير ذلك تسرق وترتش وتفسد . فإن كان عندك طمع فليكن فيها تقدر عليه .

إذن فكلمة «افتطمعون» هنا تحدد أنه يجب ألا نطمع إلا فيها نقدر عليه . هؤلاء اليهود هل نقدر على أن نجعلهم يؤمنون ؟ يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم . . هذا أمر زائد على ما كلفت به . . لأن عليك البلاغ ، وحتى لو كان محببا الى نفسك . . فإن مقدماتهم مع الله لا تعطيك الأمل في أنك ستصل الى النتيجة التى ترجوها . .

وهذه الآية فيها تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما سيلاقيه مع اليهود. وتعطيه الشحنة الايمانية التي تجعله يقابل عدم ايمان هؤلاء بقوة وعزيمة . . لأن الله تبارك وتعالى قد وضع في نفسه التوقع لما سيحدث منهم . . فإذا جاء تصرفهم وفق ما سيحدث . . يكون ذلك أمرا محتملا من النفس . .

والحق سبحانه وتعالى يقول: «وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله» انظر إلى الأمانة والدقة . . فريق منهم ليس كلهم . . هذا هو ما استنبط منه العالم نظرية صيانة الاحتمال . . وهى عدم التعميم بحيث تقول انهم جميعا كذا . لابد أن تضع احتمالا في أن شخصا ما سيؤمن أو سيشذ أو سيخالف . . هنا فريق من الهل الكتاب عرفوا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة والانجيل . . وعندما بعث آمنوا به ، وهؤلاء لم يحرفوا كلام الله . لو أن القرآن جاء بالحكم عاما لتغيرت نظرة الكافرين للاسلام . . ولقالوا لقد قال عنا هذا الدين اننا حرفنا كتاب الله ولكننا لم نحرفه ونحن ننتظر رسوله . . فكأن هذا الحكم غير دقيق . . ولابد أن شيئا ما خطأ . . لأن الله الذي نزل هذا القرآن لا يخفى عليه شيء ويعرف ما في قلوبنا جميعا . . ولكن لأن الآية الكريمة تقول ان فريقا منهم كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه . . الكلام بلا تعميم ومنطبق بدقة على كل حال . .

والحق جل جلاله يقول: «ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» . . هذه معصية مركبة سمعوا كلام الله وعقلوه وعرفوا العقوبة على المعصية ثم بعد ذلك حرفوه . . لقد قرأوه في التوراة وقرأوا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انهم يعرفونه كأبنائهم . . ثم حرفوا كلام الله وهم يعلمون . . ومعنى التحريف تغيير معنى الكلمة . . كانوا يقولون السام عليكم بدلا من السلام عليكم . . ولم يتوقف الأمر عند التحريف بل تعداه الى أن جاءوا بكلام من عندهم وقالوا انه من التوراة .

## ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمِافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَرَبِكُمُ أَفلانَعُقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

هذه صور من صور نفاق اليهود . والناس مقسمون إلى ثلاث : مؤمنون وكافرون ومنافقون . . المؤمن انسجم مع نفسه ومع الكون الذى يعيش فيه . . والكافر انسجم مع نفسه ولم ينسجم مع الكون ، والكون يلعنه . . والمنافق لا انسجم مع نفسه ولا انسجم مع الكون ، والآية تعطينا صورة من صور النفاق وكيف لا ينسجم المنافق مع نفسه ولا مع الكون . . فهو يقول ما لا يؤمن به . . وفي داخل نفسه يؤمن بما لا يقول . والكون كله يلعنه ، وفي الآخرة هو في الدرك الأسفل من النار . وهذه الآية تتشابه مع آية تحدثنا عنها في أول هذه السورة . . وهي قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَ إِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهَزِّهُ وَنَ اللَّهِ ﴾ مُسْتَهَزِّهُ وَنَ ١٤٠٠ ﴾

(سورة البقرة)

في الآية الأولى كان الدور لليهود ، وكان هناك منافقون من غير اليهود وشياطينهم من اليهود . وهنا الدور من اليهود والمنافقين من اليهود . الحق سبحانه وتعالى يقول : «واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا» وهل الايمان كلام ؟ . . الايمان يقين في القلب وليس كلاما باللسان . . والاستدلال على الايمان بالسلوك فلا يوجد انسان يسلك سبيل المؤمنين نفاقا أو رياء . . يقول آمنت نفاقا ولكن سلوكه لا يكون سلوك المؤمن . . ولذلك كان سلوكهم هو الذي يفضحهم . يقول تعالى : وإذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» . .

وفي سورة أخرى يقول الحق:

## ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ عَامَنًا وَإِذَا خَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ

(من الآية ١١٩ سورة آل عمران)

وفي سورة المائدة يقول سبحانه:

﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَـلُواْ بِالْتُكُفْرِ وَهُـمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِۦ ﴾

(من الآية ٦١ سورة المائدة)

هنا أربع صور من صور المنافقين . . كلها فيها التظاهر بإيمان كاذب . . في الآية الأولى «واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم» وفي الآية الثانية : «إذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم» . وفي الآية الثالثة : «عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» . وفي الآية الرابعة : «وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به» .

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها بعث كان اليهود يقولون للمؤمنين هذا هو نبيكم موجود عندنا في التوراة أوصافه كذا . . حينئذ كان أحبار اليهود ينهونهم عن ذلك ويقولون لهم : «أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم» فكأنهم علموا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم أرادوا أن يخفوها . . إن الغريب أنهم يقولون : «بما فتح الله عليكم» . وإذا كان هذا فتحا من الله فلا فضل لهم فيه . . ولو أراد الله لهم الفتح لأمنت القلوب . .

قوله تعالى : « ليحاجوكم به عند ربكم » يدل على أن اليهود المنافقين والكفار وكل خلق الأرض يعلمون انهم من خلق الله ، وأن الله هو الذى خلقهم . . وماداموا يعلمون ذلك فلهاذا يكفرون بخالقهم ؟ «ليحاجوكم به» أى لتكون حجتهم عليكم قوية عند الله . . ولكنهم لم يقولوا عند الله بل قالوا «عند ربكم» والمحاجة معناها أن يلتقى فريقان لكل منها وجهة نظر مختلفة . وتقام بينها مناظرة

يدلى فيها كل فريق بحجته . واقرأ قوله تعالى :

## ﴿ أَلَّ ثَرَ إِلَى الَّذِي مَاجَّ إِبْرَاهِ مُدَفِى رَبِّهِ } أَنْ ءَاتَكُ اللَّهُ الْمُلْكَ ﴾

(من الآية ٢٥٨ سورة البقرة)

هذه هي المناظرة التي حدثت بين ابراهيم عليه السلام والنمرود الذي آتاه الله الملك . . ماذا قال ابراهيم ؟

## ﴿ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عُدُرَتِي الَّذِي يُحْيِء وَيُمِيثُ

(من الآية ٢٥٨ سورة البقرة)

هذه كانت حجة ابراهيم في الدعوة الى الله ، فرد عليه النمرود بحجة مزيفة . قال أنا أحيى وأميت . . ثم جاء بواحد من جنوده وقال لحراسه اقتلوه . . فلما اتجهوا اليه قال اتركوه . . ثم التفت الى ابراهيم :

﴿ قَالَ أَنَا أَحْيِء وَأُمِيتُ

(من الآية ٢٥٨ سورة البقرة)

جدل عقيم لأن هذا الذي أمر النمرود بقتله . كان حيا وحياته من الله . . والنمرود حين قال اقتلوه لم يمته ولكنه أمر بقتله . . وفرق بين الموت والقتل . . الفتل أن تهدم بنية الجسد فتخرج الروح منه لأنه لا يصلح لإقامتها . . والموت أن تخرج الروح من الجسد والبنية سليمة لم تهدم . . الذي يميت هو الله وحده ، ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِلِهِ الرُّسُلُ أَفَائِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ اَنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَائِكُ ﴾ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ امِن قَبِلِهِ الرُّسُلُ أَفَائِن مَّاتَ أَعْقَائِكُ ﴾ (من الآبة ١٤٤ سورة آل عمران)

والنمرود لوقتل هذا الرجل ماكان يستطيع أن يعيده الى الحياة . . ولكن ابراهيم عليه السلام . . لم يكن يريد أن يدخل في مثل هذا الجدل العقيم . .

الذَّى فيه مقارعة الحجة بالحجة يمكن فيه الجدال ولوزيفًا . . ولذلك جاء بالحجة البالغة التي لا يستطيع النمرود ان يجادل فيها :

﴿ قَالَ إِبْرَهِ عَدُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُيتَ الَّذِي كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾

(من الآية ٢٥٨ سورة البقرة)

هذا هو معنى الحاجّة . . كل طرف يأتى بحجته ، وما داموا يحاجونكم عند ربكم وهم يعتقدون أن القضية لن تمر أمام الله بسلام لأنه رب الجميع وسينصف المظلوم من الظالم . . اذا كانت هذه هى الحقيقة فهل أنتم تعملون لمصلحة أنفسكم ؟ الجواب لا . . لو كنتم تعلمون الصواب ما كنتم وقعتم فى هذا الخطأ فهذا ليس فتحا . .

وقوله تعالى : «أفلا تعقلون» ختام منطقى للآية . . لأن من يتصرف تصرفهم ويقول كلامهم لا يكون عنده عقل . . الذى يقول «ليحاجوكم عند ربكم» يكون مؤمنا بأن له ربا ، ثم لا يؤمن بهذا الاله ولا يخافه لا يمكن أن يتصف بالعقل .



## ﴿ أُولَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ ا

يبين الله لنا بأنه يعلم امرهم وما يفعلون . لقد ظنوا أن الله غافل عندما خلا بعضهم إلى بعض وقالوا : « أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم» . . الله علم وسمع . . وعندما يلاقى المنافقون المؤمنين ويقولون آمنا . . «واذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» هذا انفعال حركى ليس فيه كلام يقال ولكن فيه واقع يرى . . ومع ذلك فهو ليس سرا .

ما هو السر وما هو العلن ؟ . . الأمر المعلن هو الذي يخرج منك الى من عنده آله السراع ليسمعك . . والأمر المعلن يخرج منك الى من عنده آله الرؤية ليراك . . فإن كان حركة بلا صوت فهذا عدته العين . . وان كان بصوت فعدته الأذن . . هذه وسائل الادراك الأصلية .

وقوله تعالى «يعلم مايسرون وما يعلنون» ألم يكن أولى أن يقول سبحانه يعلم ما يعلنون وما يسرون . . وإذا كان يعلم ما نسر أفلا يعلم ما نعلن ؟ . . لاشك انه يعلم . . ولكنها دقة فى البلاغة القرآنية ؛ ذلك أن المتكلم هو الله سبحانه .

ونحن نعلم أن الله غيب . . وغيب يعنى مستور عن حواسنا . . ومادام الله غيبا فهو يعلم الغيب المستور . . ربما كان العلن الظاهر له قوانين أخرى . . فمثلا إذا كان هناك شخص في المنزل ، ثم يقول «أنا اعلم ما في المنزل وما هو خارج المنزل . . لو قال أنا أعلم ما في المنزل لقلنا له أنت داخله فلا غرابة في ذلك . . ولكنك مستور عما في الخارج فكيف تعلمه ؟

ومادام الله غيبا فقوله ما يسرون أقرب لغيبه . وما يعلنون هي التي تحتاج وقفة . لا تظنوا أن الله تبارك وتعالى لأنه غيب لا يعلم إلا ما هو مستور وخفى فقط . . لا . . إنه يعلم المشهود والغائب . . إذن فالمناسب لأن الله غيب عن ابصارنا وكوننا لا ندركه أن يقول ما يسرون أولا . .

ما معنى ما يسرون ؟ . . السر هو ما لم تهمس به الى غيرك . . لأن همسك للغير بالشيء لم يعد سرا . . ولكن السر هو ما تسره فى نفسك ولا تهمس به لأحد من الناس . . وإذا كان السر هو ما تسره فى نفسك ، فالعلن هو ما تجاهر به . ويكون علنا مادام قد علمه اثنان . . والعلن عند الناس واضح والسر عندهم خفى . . والله سبحانه وتعالى حين يخبرنا أنه غيب . . فليس معنى ذلك أنه لا يعلم إلا غيبا . إنه يعلم السر والعلن . . والله جل جلاله يقول فى القرآن الكريم :

﴿ يَعْلَمُ ٱلسِّرُوَأَخْنَى ﴾

(من الآية ٧ سورة طه)

فإذا كان السر هو ما تخفيه فى نفسك وله واقع داخلك . . «ما هو أخفى» هو أن الله يعلم أنك ستفعله قبل أن تفعله . ويعلم أنه سيحدث منك قبل أن يحدث منك .



## ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ ﴿ ﴿

الله سبحانه وتعالى لازال يتحدث عن أهل الكتاب . . فبعد أن بين لنا الذين يقولون : « أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم » . . انتقل سبحانه وتعالى الى طائفة أخرى وهم من أسهاهم بالأميين . . وأصح قول فى الأمى هو أنه كها ولدته أمه . . أى لم يعلم شيئا من ثقافة وعلم فى الوجود منذ لحظة نزوله من بطن أمه . ولذلك فإن الأمى على إطلاقه هو الذى لا يكتسب شيئا من ثقافة الوجود حوله ، بصرف النظر عن أن يقال كها ولدته أمه . . لأن الشائع فى المجتمعات أن الذى يعلم هم الخاصة لا العامة . . وعلى أية حال فلمانى كلها ملتقية فى تعريف الأمى .

قوله تعالى: «ومنهم أميون».. تلاحظ أن هناك معسكرات من الأميين واجهت الدعوة الاسلامية.. فالمعسكر الأول كان المشركون في مكة ، والمعسكر الثانى كان أهل الكتاب في المدينة. وأهل الكتاب تطلق على أتباع موسى وأتباع المسيح.. ولكن في الجزيرة العربية كان هناك عدد لا يذكر من النصارى.. وكان هناك مجتمع. والمقصود من قوله تعالى: «ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى» هم اليهود الذين كان لهم مجتمع في المدينة.. ومادام الحق سبحانه وتعالى قال: «ومنهم أميون هناك منهم غير وتعالى قال: «ومنهم أميون».. معنى هذا أنه لابد أن يكون هناك منهم غير أميين.. وهؤلاء هم الذين سيأتي قول الله تعالى عنهم في الآية التالية:

﴿ فَوَ يَلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَلَبَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾

(من الآية ٧٩ سورة البقرة)

هنا قسّم الله تبارك وتعالى اليهود إلى أقسام . . منهم قسم أُمَّى لا يعرفون

الكتاب وما يقوله لهم أحبارهم هو الذى يعرفونه فقط . . وهؤلاء ربما لو كانوا يعلمون ما فى التوراة . . من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنوا به . . والكتاب هنا يقصد به التوراة . . والله سبحانه وتعالى لم ينف عنهم مطلق العلم . . ولكنه نفى خصوصية العلم ، لأنه قال لا يعلمون إلا أمانى . . فكان الأمانى يعلمونها من الكتاب .

ولكن ما الأمانى ؟ . . إنها تطلق مرة بدون تشديد الياء ومرة بتشديد الياء . . فإن كانت بالتخفيف تكون جمع أمنية . . وإن كانت بالتشديد تكون جمع أمنية بالتشديد على الياء . . الأمنية تجدها في القرآن الكريم في قوله تعالى :

﴿ لَّبُسَ بِأُمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَلْبِ مَن يَعْمَلْ سُومُ الْجُزِّبِهِ ع

(من الآية ١٢٣ سورة النساء)

هذا بالنسبة للجمع . أما بالنسبة للمفرد . . في قوله تعالى :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى آلْنَي الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِينِهِ ع

(من الآية ٥٢ سورة الحج)

ما هى الأمنية ؟ . . الأمنية هى الشيء الذي يجب الانسان أن يحدث ولكن حدوثه مستحيل . . إذن لن يحدث ولن يكون له وجود . . ولذلك قالوا إن من معانى التمنى اختلاق الأشياء . . الشاعر الذي قال :

ألا لَيْتَ الشِّبابَ يعودُ يوماً

فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ المَشِيبُ

هل الشباب يمكن أن يعود ؟ . . طبعا مستحيل . . هذا شيء لن يحدث . . والشاعر الذي قال :

لَيْتَ الحواكبَ تَدْنُو لِى فَانْظمَهَا عُفُودَ مَدْحِ فَهَا أَرْضَى لَكُمْ كَلِمِ

هل النجوم ستنزل من السهاء وتأتى إلى هذا الشاعر . . ينظمها أبيات شعر إلى حبيبته . . إذن من معانى التمنى الكذب والاختلاق . ولقد فسر بعض المستشرقين قول الله تبارك وتعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ( أى قرأ ) : « ألقى الشيطان فى أمنيته » ( أى فى قراءته ) . . وطبعا الشيطان لن يلقى فى قراءة الرسول إلا كذبا وإفتراء وكفرا . . إقرأ قوله سبحانه :

﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ اللَّتَ وَالْعُـزَىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ النَّالِثَةَ الْأَخْرَىٰ ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُو وَلَهُ الْأَنْثَىٰ ﴿ وَلَهُ الْأَنْثَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

( سورة النجم )

قال أعداء الإسلام مادام قد ذكر فى القرآن أسهاء الغرانيق . . وهى الأصنام التى كان يعبدها الكفار . . ومنها اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى . . إذن فشفاعة هذه الأصنام ترتجى فى الأخرة . . وهذا كلام لا ينسجم مع منطق الدين كله الذى يدعو لعبادة الله وحده . . وخرج المستشرقون من ذلك بأن الدين فعلا يدعو لعبادة الله وحده . . إذن فيكون الشيطان قد ألقى فى أمنيته فيها يقوله رسول الله . . ثم أحكم الله سبحانه آياته فقال تعالى :

﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَا ۗ مُمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ﴾ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَا ۗ مُسَلَّطُانٍ ﴾ (من الآية ٣٣ سورة النجم)

وهم يريدون بذلك أن يشككوا . . فى أنه من الممكن أن يلقى الشيطان بعض أفكاره فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولكن الله سبحانه ينسخ ما يلقى الشيطان ويحكم آياته .

إن الله جل جلاله لم يترك وحيه لعبث الشيطان . . ولذلك سنبحث الآية بعيدا عن كل ما قيل . . نقول لو أنك تنبهت إلى قول الله تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى) لو قلنا تمنى بمعنى قرأ ، ثم أن الله ينسخ ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته . . إذن هو سبحانه لن يترك رسوله

يخطئ . . وبذلك ضمنا أن كل ما ينتهى إليه الرسول صواب . . وأن كل ما وصلنا عن الرسول محكم . . فنطمئن إلى أنه ليس هناك شيء يمكن أن يلقيه الشيطان في تمنى الرسول ويصلنا دون أن ينسخ .

فإذا قلنا: إن الله ينسخ مايلقى الشيطان فها الذى جعلكم تعرقون ماألقاه الشيطان مادام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لكم إلا المحكم . . ثم من هو الرسول ؟ بَشَرٌ أُوحِى إليه بمنهج من السهاء وأمر بتبليغه . . ومادام لم يؤمر بتبليغه النبى ؟ . . بشر أوحى إليه بمنهج . ولم يؤمر بتبليغه . . ومادام لم يؤمر بتبليغه يكون خاصا بهذا النبى . . ويكون النبى قدوة سلوكية . . لأنه يطبق منهج الرسول الذى قبله فهو لم يأت بجديد .

الآية الكريمة جاءت بكلمتى رسول أو نبى . . إذا كان معنى أمنية الشيطان مستقيا بالنسبة للرسول فهو غير مستقيم بالنسبة للنبى . . لأن النبى لا يقرأ شيئا ، ومادام النبى ذكر فى الآية الكريمة فلابد أن يكون للتمنى معنى آخر غير القراءة . . لأن النبى لم يأت بكلام يقرؤه على الناس . . فكأنه سيقرأ كلاما محكما ليس فيه أمنية الشيطان أى قراءته .

إن التمنى لا يأتى بمعنى قراءة الشيطان . . وأمنية الرسول والنبى أن ينجحا فى مهمتها . . فالرسول كمبلغ لمنهج الله النبى كأسوة سلوكية . . المعنى هنا يختلف . . الرسول أمنيته أن يبلغ منهج الله . . والشيطان يحاول أن ينزع المنهج من قلوب الناس . . هذا هو المعنى . . والله سبحانه وتعالى حين يحكم آياته ينصر الإيمان ليسود منهج الله فى الأرض وتنتظم حركة الناس . . هذا هو المعنى .

وكلمة تمنى فى هذه الآية الكريمة بمعنى أن الرسول أو النبى يحب أن يسود منهجه الأرض . . والشيطان يلقى العراقيل والله يحكم آياته وينصر الحق . ويجب أن نفهم الآية على هذا المعنى . . بهذا ينتفى تماما ما يدعيه المستشرقون من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها كان يقرأ ما يوحى إليه يستطيع الشيطان أن يتدخل ويضع كلاما فى الوحى . . مستحيل .

وقوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ، . . معناها أنه يأتي

قوم لا يعرفون شيئا عن الكتاب إلا ظنا . فيصدقهم هؤلاء الأميون دون علم . . وكأن الله سبحانه يريد أن يلفتنا إلى أن كثيرا من المذاهب الدينية في الأرض ينشأ عن المبلغين لها . . فهناك أناس يأتمنون آخرين ليقولوا لهم ما إنتهت إليه الأحكام الدينية . . فيأتى الأمى أو غير المثقف يسأل عالما عن حكم من الأحكام الشرعية . . ثم يأخذ منه الحكم ويطبقه دون أن يناقشه . . لأن علمه قد إنتهى عند السؤال عن الفتوى . . والحق سبحانه وتعالى كما يقول :

﴿ وَلَا تَزِدُ وَازِرَةٌ وِزْدَ أَنْرَىٰ ﴾

(من الآية ١٦٤ سورة الأنعام)

أى لا يحمل أحدا ذنب أحد يوم القيامة . فيقول تعالى :

﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيْسَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ صَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيْسَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

بعض الناس يظن أن الآيتين بينها تعارض . . نقول لا . . من يرتكب إثما يحاسب عليه . . ومن يضل غيره بفتوى غير صحيحة يحل له بها ما حرم الله . . فإنه يحمل معاصيه ومعاصى من أضل . . فيكون له وزر لأنه ضل، ووزر لأنه أضل غيره . . بل وأكثر من ذلك . . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا )(١).

ولابد أن نتنبه إلى خطورة الفتوى في الدين بغير علم . . الفتوى في الدنيا أقصى ما يمكن أن تؤدى اليه هو أن تجعلك تخسر صفقة . . لكن الفتوى في الدين ستدوم عمرا طويلا . .

<sup>(</sup>١) (رواه أحمد ومسلم أن أبي هريرة)

الحق تبارك وتعالى يقول: « إن هم إلا يظنون » . والظن كما قلنا هو نسبة راجحة ولكن غير مؤكدة . وإذا كان التمنى كما ورد فى اللغة هو القراءة . . فهؤلاء الأميون لا يعلمون الكتاب إلا قراءة لسان بلا فهم . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ مُعِلُواْ ٱلنَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَرْ يَعْلِمُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَغْلِلُ أَسْفَاراً ﴾

(من الآية ٥ سورة الحج)

وهكذا نرى أن هناك صنفا يحمل التوراة وهو لا يعرف عنها شيئا . والله جل جلاله قال إن مثله كالحمار . ولكن أقل من الحمار ، لأن الحمار مهمته أن يحمل الأثقال . . ولكن الإنسان ليست مهمته أن يحمل ما يجهل . . ولكن لابد أن يقرأ الكتاب ويعلم المطلوب منه .



# ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِ بِمِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَا قَلِي لَا فَوَيْلُ هَا مَ مِّمَا يَكْسِبُونَ فَكُ لَكُمْ مِّمَا يَكْسِبُونَ فَكَ اللَّهُ مَ مِّمَا يَكْسِبُونَ فَكَ اللَّهُمُ مِّمَا يَكْسِبُونَ فَكَ اللَّهُ اللَّهُ مَ مِّمَا يَكْسِبُونَ فَكُ اللَّهُ اللَّهُ مَ مِّمَا يَكُسِبُونَ فَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ مِّمَا يَكُسِبُونَ فَكُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُو

هذه الآية الكريمة جاءت فى القسم الثانى من اليهود وهو المقابل للأميين . . وهم إما أميون لا يعلمون الكتاب . . وإما يعلمون ولكنهم يغيرون فيه ويكتبونه بأيديهم ويقولون هذا من عند الله . ولذلك توعدهم الله تبارك وتعالى فقال : ويل لهم ، وبدأ الآية بالوعيد بالجزاء مباشرة . نلاحظ أن كلمة ويل فى اللغة تستعمل معها كلمتى ويح وويس . . وكلها تعنى الهلاك والعذاب . . وتستعمل للتحسر على غفلة الإنسان عن العذاب . . وإقرأ قوله تعالى :

﴿ يَنُو يَلُتَنَا مَالِ هَنْذَا ٱلْكِتَنْبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا ﴾

(من الآية ٤٩ سورة الكهف)

وقوله جل جلاله :

﴿ يَنُو يُلَنَّا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَدًا ﴾

(من الآية ٩٧ سورة الأنبياء)

هذه الويلات تعنى الحسرة وقت رؤية العذاب . . وقيل إن الويل وَادٍ فى جهنم يهوى الإنسان فيه أربعين خريفا والعياذ بالله . . والحق تبارك وتعالى ينذر الذين يكتبون الكتاب بأيديهم أن عذابهم يوم القيامة سيكون مضاعفا . . لأن كل من ارتكب إثما نتيجة لتزييفهم للكتاب سيكونون شركاء وسيحملون عذابهم معهم يوم القيامة ، وسيكون عذابهم مضاعفا أضعافا كثيرة .

يقول الحق سبحانه وتعالى: « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » . . ألم يكن يكفى أن يقول الحق فويل للذين يكتبون الكتاب ويكون المعنى مفهوما . . كتبون الكتاب بماذا ؟ بأيديهم . . نقول لا . . لأن الفعل قد يتم بالأمر وقد يتم بالفعل . . رئيس الدولة مثلا يتصل بأحد وزرائه ويقول له ألم أكتب إليك كتابا بكذا فلهاذا لم تنفذه ؟ هو لم يكتب هذا الكتاب بيده ولكنهم كتبوه بأمره ، ورؤساء الدول نادرا ما يكتبون كتبا بأيديهم .

إن الله سبحانه وتعالى يريد هنا أن يبين لنا مدى تعمد هؤلاء للإثم . . فهم لا يكتفون مثلا بأن يقولوا لغيرهم إكتبوا . . ولكن لإهتهامهم بتزييف كلام الله سبحانه وتزويره يقومون بذلك بأيديهم ليتأكدوا بأن الأمر قد تم كها يريدون تماما . . فليست المسألة نزوة عابرة . . ولكنها مع سبق الإصرار والترصد . . وهم يريدون بذلك أن يشتروا ثمنا قليلا ، هو المال أو ما يسمى بالسلطة الزمنية . . يحكمون ويكون لهم نفوذ وسلطان .

ولقد كان أهل الكتاب في الماضي إذا اختلفوا في شيء . . ذهبوا إلى الكهان والرهبان وغيرهم ليقضوا بينهم . . لماذا ؟ لأن الناس حين يختلفون يريدون أن يستتروا وراء ما يحفظ كبرياءهم إن كانوا مخطئين . . يعني لا أنهزم امامه ولا ينهزم أمامي . . وإنما يقولون ارتضينا حكم فلان . . فإذا كنا سنلجأ إلى تشريع السهاء ليحكم بيننا . لا يكون هناك غالب ومغلوب أو منهزم ومنتصر . . ذلك حين أخضع أنا وأنت لحكم الله يكون كل منا راضيا بنتيجة هذا الحكم .

ولكن رجال الدين اليهودى والمسيحى أخذوا يصدرون فتاوى متناقضة . . كل منهم حسب مصلحته وهواه . . ولذلك تضاربت الأحكام فى القضايا المتشابهة . . لأنه لم يعد الحكم بالعدل . . بل أصبح الحكم خاضعا لأهواء ومصالح وقضايا البشر . . وحين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله . . إنما يريدون أن يخلعوا على المكتوب قداسة تجعل الإنسان يأخذه بلا مناقشة . وبذلك يكونون هم المشرعين باسم الله ، ويكتبون ما يريدون ويسجلونه كتابة ، وحين أحس أهل الكتاب بتضارب حكم الدين بما أضافه الرهبان والأحبار ، بدأوا يطلبون تحرير الحكم من سلطة الكنيسة .

ولكن لماذا يكتب هؤلاء الناس الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ؟! . . الحق سبحانه وتعالى يقول : « ليشتروا به ثمنا قليلا » . . وقد قلنا إن الإنسان لا يشترى الثمن . . ولكنه يدفع الثمن ويشترى السلعة . . ولكنك هنا تدفع لتأخذ ثمنا . . تدفع من منهج الله وحكم الله فتغيره وتبدله لتأخذ ثمنا موقوتا . . والله سبحانه وتعالى يعطيك في الأخرة الكثير ولكنك تبيعه بالقليل . . وكل ثمن مها بلغ تأخذه مقابل منهج الله يعتبر ثمنا قليلا .

والحق سبحانه وتعالى يقول: « فويل لهم مما كتبت أيديهم » . . الآية الكريمة بدأت بقوله تعالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » . . ثم جاء قوله تعالى : « فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون » . . فساعة الكتابة لها ويل وعذاب . . والذى يكسبونه هو ويل وعذاب . . والذى يكسبونه هو ويل وعذاب .

لقد انتشرت هذه المسألة في كتابة صكوك الغفران التي كانت تباع في الكنائس لمن يدفع أكثر. والحق سبحانه وتعالى يقول: «وويل لهم مما يكسبون». . وكلمة كسب تدل على عمل من أعمال جوارحك يجلب لك خيرا أو نفعا . . وهناك كسب وهناك كسب وهناك إكتسب . كسب تأتي بالشيء النافع ، واكتسب تأتي بالشيء الضار . . ولكن في هذه الآية الكريمة الحق سبحانه وتعالى قال : «وويل لهم مما يكسبون» . . وفي آية ثانية قال : «بلى من كسب سيئة» .

فلماذا تم هذا الإستخدام ؟ نقول إن هذا ليس كسبا طبيعيا ، إنما هو افتعال في الكسب . أى اكتساب . . ولابد أن نفهم إنه بالنسبة لجوارح الإنسان . . فإن هناك القول والفعل والعمل . . بعض الناس يعتقد إن هناك القول والعمل . . نقول لا . . هناك قول هو عمل اللسان . . وفعل هو عمل الجوارح الأخرى غير اللسان . . وعمل وهو أن يوافق القول الفعل . . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ يَنَأَيُّكَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَالَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ (سورة الصف)

إذن هناك قول وفعل وعمل .. والإنسان إذا استخدم جوارحه استخداما سليها يفعل ما هو صالح له . فإذا انتقل إلى ما هو غير صالح إلى ما يغضب الله فإن جوارحه لاتفعل ولكنها تفتعل .. تتصادم ملكاتها بعضها مع بعض والإنسان وهو يفتح الخزانة لياخذ من ماله يكون مطمئنا لا يخاف شيئا . والإنسان حين يفتح خزانة غيره يكون مضطربا وتصرفاته كلها افتعال . والإنسان مع زوجته منسجم في هيئة طبيعية ، بعكس ما يكون في وضع غالف .. إنها حالة افتعال .. وكل من يكسب شيئا حراما إفتعله .. ولذلك يقال عنه اكتسب .. إلا إذا تمرس وأصبح الحرام لا يهزه ، أو ممن نقول عنهم معتادو الإجرام .. في هذه الحالة يفعل الشيء بلا افتعال لأنه اعتاد عليه . هؤلاء الذين وصلوا إلى الحد الذي يكتبون فيه بأيديهم ويقولون من عند الله . . أصبح الإثم لا يهزه ، ولذلك توعدهم الله بالعذاب مرتين في آية واحدة .



## ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَسَّكَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ ﴿ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

هنا يكشف الله سبحانه وتعالى فكر هؤلاء الناس . لقد زين لهم الشيطان الباطل فجعلهم يعتقدون أنهم كسبوا فعلا وأنهم أخذوا المال والجاه الدنيوى وفازوا به . . لأنهم لن يعذبوا فى الأخرة إلا عذابا خفيفا قصيرا . . ولذلك يفضح الله تبارك وتعالى مايقولونه بعضهم مع بعض . . ماذا قالوا ؟ : « قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة »

المس يعنى اللمس الخفيف أو اقتراب شيء من شيء . . ولكن لا يحس أحدهما بالأخر إلا إحساسا خفيفا لا يكاد يذكر . . فإذا أتيت إلى إنسان ووضعت أنا مِلكَ على يده يقال مسست . . ولكنك لم تستطع بهذا المس أن تحس بحرارة يده أو نعومة جلده . . ولكن اللمس يعطيك إحساسا بما تلمس : « قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » وهكذا أخذوا أقل الأقل في العذاب . . ثم أقل الأقل في الزمن فقالوا أياما معدودة . . الشيء إذا قيل عن معدود فهو قليل . . أما الشيء الذي لا يحصى فهو الكثير . . ولذلك حين يتحدث الله عن نعمه يقول سبحانه :

﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾

(من الآية ١٨ سورة النحل)

فمجرد الإقبال على العد معناه أن الشيء يمكن إحصاؤه . . فإن لم يكن ممكنا لا يُقبل أحد على عده ، ولا نرى من حاول عد حبات الرمال أو ذرات الماء في البحار . . نِعَمُ الله سبحانه وتعالى ظاهرة وخفية لا يمكن أن تحصى ، ولذلك

لا يُقبل أحد على إحصائها . . وإذا سمعت كلمة « أياما معدودة » فأعلم إنها أيام قليلة . . ولذلك نرى في سورة يوسف قول الحق جل جلاله :

. ﴿ وَشَرَوْهُ بِنْمَنِ بَحْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾

(من الآية ٢٠ سورة يوسف)

قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة . . دليل على غبائهم لأن مدة المس لا تكون إلا لحظة . . ولكنها أمانى وضعها الشيطان في عقولهم لياتى الرد من الله فى قوله سبحانه : « قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله اعهده » أى إذا كان ذلك وعدًا من الله ، فالله لا يخلف وعده . والله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لستم أنتم الذين تحكمون وتقررون ماذا سيفعل الله سبحانه وتعالى بكم . . بل هو جل جلاله الذي يحكم . . فإن كان قد أعطاكم عهدا فالله لا يخلف وعده .

وقوله تعالى: «أم تقولون على الله ما لا تعلمون».. هنا أدب النبوة والخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.. فبدلا من أن يقول لهم أتفترون على الله أو أتكذبون على الله .. أو أتختلقون على الله ما لم يقله .. قال: «أم تقولون على الله ما لا تعلمون» إن الذي يختلق الكلام يعلم أنه مختلق .. إنه أول من يعلم كذب ما يقول، وقد يكون له حجة ويقنع من أمامه فيصدقه، ولكنه يظل يعلم إن ما قاله مختلق رغم أنهم صدقوه .. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها)(١).

إذن مختلق الشيء يعرف إن هذا الشيء مختلق . وهؤلاء اليهود هم أول من يعلم إن قولهم . . « لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » قول مختلق . . ولكن لمن يقولون على الله ما هو إفتراء وكذب ؟ يقولون للأميين الذين لا يعرفون الكتاب .

<sup>(</sup>۱) (رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم)

## ﴿ بَكَنَ مَن كَسَبَ سَيِّتُ أَوَا حَطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُهُ وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُهُ وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُهُ وَ فَا فَا فَا فَا لَهُ الْمَا اللهُ ا

أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح كذبهم . . فجاء القرآن قائلا : « بلى » وهى حرف جواب مثل نعم تماما . . ولكن « بلى » حرف جواب فى النفى . . يعنى ينفى الذى قبله . . هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ورسول الله سألهم هل اتخذوا عند الله عهدا أو يقولون على الله ما لا يعلمون ، فجاء القرآن ليقول : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . . بداية الجواب ببلى تنفى ما قالوا . لأن بلى تأتى بعد النفى . . ونعم تأتى بعد الاجابة . . فإذا قال إنسان ليس لك عندى شيء وقلت نعم ، فمعناها أنه صحيح أنك ليس لك عندى شيء . . أما إذا قلت بلى ، فمعنى ذلك فمعنى ذلك عندى شيئا أو أشياء . . ولذلك بعد قولهم « لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » . . لو جاء بعدها نعم ، لكان قولهم صحيحا ، ولكن بلى نفت . . وجاء الكلام بعدها مؤكدا النفى :

« من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » هم قالوا لن تمسنا النار . قال لن تمسكم فقط بل أنتم فيها خالدون . . وقوله تعالى : « أصحاب النار » . . الصحبة تقتضى نوعا من الملازمة فيها تجاذب المتصاحبين . . ومعنى ذلك أنه سيكون هناك تجاذب بينهم وبين النار . .

هنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال : « بلى من كسب سيئة » . . وكان السياق يقتضى أن يقال اكتسب . . ولكن لأنهم ظنوا أنهم كسبوا . . كما بينا في الآية السابقة . . وقوله تعالى : « وأحاطت به خطيئته » . . احاطة بحيث

لا يوجد منفذ للإفلات من الخطيئة لأنها محيطة به . وأنسب تفسير لقوله تعالى : «كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » . . أن المراد الشرك . . لأن الشرك هو الذى يحيط بالإنسان ولا مغفرة فيه . . والله تعالى يقول :

(من الآية ٤٨ سورة النساء)

ولذلك فهؤلاء لم يكونوا عصاة فقط . . ولكنهم كانوا كافرين مشركين . والدليل قوله تعالى : « هم فيها خالدون » . وأصحاب الصغائر أو الكبائر الذين يتوبون منها لا يخلدون في النار . . ولكن المشرك بالله والكافر به هم الخالدون في النار . . وكل من لم يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كافر . . لأن الله سبحانه وتعالى قال ،

( سورة آل عمران )

ولذلك قلت هناك فرق بين . . الإنسان الذى يرتكب معصية لأنه لا يقدر على نفسه فيندم ويتوب . . وبين إنسان يفرح بالمعصية . . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

(من الآية ١٧ سورة النساء)

وهناك من يندم على المعصية وهذا له توبة . . وهناك من يفرح بالمعصية وهذا يزداد معصية .



## ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَتِهِكَ الْمَالِحَاتِ أُولَتِهِكَ الْمَالِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُعَالَّا الْمُعَالَّا الْمُعَالَّا الْمُعَالِدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَّا الْمُعَالَّا الْمُعَالِدُونَ ﴾ الله المعالمة المعالمة

عندما يذكر الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم . . العذاب والناره يأتى بالمقابل وهو النعيم والجنة . . ذلك أن المقابلة ترينا الفرق . . وتعطى للمؤمن إحساسا بالسعادة . . لأنه زحزح عن عذاب الآخرة ، وليس هذا فقط . . بل دخل الجنة ليقيم خالدا فى النعيم . . ولذلك يقول سبحانه :

﴿ فَمَن زَحْرِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ ﴾

(من الأية ١٨٥ سورة آل عمران)

إذن الفوز في الآخرة ليس على درجة واحدة ولكن على درجتين . أولى درجات الفوز أن يزحزح الإنسان عن النار ولو إلى الأعراف وهذا فوز عظيم . يكفى انك تمر على الصراط المضروب فوق النار وترى ما فيها من ألوان العذاب ، ثم بعد ذلك تنجو من هذا الهول كله . . يكفى ذلك ليكون فوزا عظيما . . لأن الكافر في هذه اللحظة يتمنى لو كان ترابا حتى لا يدخل النار . . فمرور المؤمن فوق الصراط ورؤيته للنار نعمة لأنه يحس بما نجا منه . . فإذا تجاوز النار ودخل إلى الجنة لينعم فيها نعيها خالدا كان هذا فوزًا آخر . . ولذلك حرص الله تبارك وتعالى أن يعطينا المرحلتين . فلم يقل : من زحزح عن النار فاز . . ولم يقل من أدخل الجنة فاز . . بل قال « فمن زُحْزِحَ عن النار وأدخِلَ الجنة فقد فاز » . . وجاءت هذه الآية الكريمة بعد آيات العذاب لتعطينا المقارنة .

﴿ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَى بَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَعَى وَالْمَسَحِينِ وَقُولُواْ
لِا اللّهَ اللّهِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ الصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ ثُمُّ لِلنّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ الصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ ثُمُّ لِلنّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ الصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ ثُمُّ لَيْنَاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ الصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ ثُمُّ لَيْنَاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّكَلُوةَ وَانتُم مُعْرِضُونَ اللهِ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أخذ الله سبحانه وتعالى على بنى إسرائيل ثهانية أشياء: الميثاق.. وهو العهد الموثق المربوط ربطا دقيقا وهو عهد الفطرة أو عهد الذر.. مصداقا لقوله تعالى : الموثق المربوط ربطا دقيقا وهو عهد الفطرة أو عهد الذر..

﴿ وَإِذْ أَخَـذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ مَوَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ إِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ ﴾ برَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ ﴾

(من الآية ١٧٢ سورة الأعراف)

وهناك عهد آخر أخذه سبحانه وتعالى على رسله جميعا . . أن يبشروا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ويطلبوا من أتباعهم أن يؤمنوا به عند بعثه . . أو ألا يكتموا ما فى كتبهم والا يغيروه . . والميثاق هو كل شيء فيه تكليف من الله . . ذلك أنك تدخل فى عقد إيمانى مع الله سبحانه وتعالى بأن تفعل ما يأمر به وتترك ما نهى عنه . . هذا هو الميثاق . . كلمة الميثاق وردت فى القرآن الكريم بوصف غليظ . . فى علاقة الرجل بالمرأة . . قال سبحانه وتعالى :

﴿ وَإِنْ أَرَدُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجِ وَ التَّنَّمُ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَاراً فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ مِبْنَانَا وَإِنْمَا مُبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ, وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ ﴾

( سورة النساء)

نقول نعم لأن هذا الميثاق سيحل للمرأة أشياء لا تكون إلا به . . أشياء لا تحل لأبيها أو لأخيها أو أى إنسان عدا زوجها . والرجل إذا دخل على ابنته وكانت ساقها مكشوفة تسارع بتغطيته . . فإذا دخل عليها زوجها فلا شيء عليها . . إذن هو ميثاق غليظ لأنه دخل مناطق العورة وأباح العورة للزوج والزوجة . . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُو وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لِّمُنَّ ﴾

(من الآية ١٨٧ سورة البقرة)

إن كلا منهما يغطى ويخفى ويستر عورة الآخر . . والأب لا يفرح من انتقال ولاية ابنته إلى غيره . . إلا انتقال هذه الولاية لزوجها . . ويشعر بالقلق عندما تكبر الفتاة ولا تتزوج .

الحق يقول: « وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله » هذا الميثاق شمل ثلاثة شروط: « لا تعبدون إلا الله » . . أى تعبدون الله وحده . . وتؤمنون بالتوراة وبموسى نبيا . . لماذا ؟ لأن عبادة الله وحده هى قمة الإيمان . . ولكن لا تحدد أنت منهج عبادته سبحانه . . بل الذى يحدد منهج العبادة هو المعبود وليس العابد . . لابد أن تتخذ المنهج المنزل من الله وهو التوراة وتؤمن به . . ثم بعد ذلك تؤمن بموسى نبيا . . لأنه هو الذى نزلت عليه التوراة . . وهو الذى سيبين لك طريق العبادة الصحيحة . وبدون هذه الشروط الثلاثة لا تستقيم عبادة بنى إسرائيل . .

وقوله تعالى : « وبالوالدين إحسانا » لأنها السبب المباشر فى وجودك . . ربياك وأنت صغير ، ورعياك ، وقوله تعالى : « إحسانا » معناه زيادة على المفروض . لأنك قد تؤدى الصلاة مثلا بقدر المفروض منك . . فالذى يؤدى الصلاة مثلا بقدر الغرض يكون قد أدى . . أما الذى يصلى النوافل ويقوم الليل يكون قد دخل فى مجال الإحسان . . أى عطاؤه أكثر من المفروض . . والله تبارك وتعالى يقول :

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ١٠ وَاللَّهِ مَا وَاللَّهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ

ذَالِكَ مُحْسِنِينَ ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ الَّيْسِلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَإِلْأَسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِي أَمْوَلِهِمْ حَقِّ لِلسَّآمِلِ وَالْمَحْرُومِ ۞ ﴾

( سورة الذاريات )

وهكذا نرى أن الإحسان زيادة على المفروض في الصلاة والتسبيح والصدقة . والله تبارك وتعالى يريد منك أن تعطى لوالديك أكثر من المفروض أو من الواجب عليك . .

وقوله تعالى: «وذوى القربى».. يحدد الله لنا فيها المرتبة الثانية بالنسبة للإحسان.. فالله جل جلاله أوصانا أن نحسن لوالدينا ونرعى أقاربنا.. ولو أن كل واحد منا قام بهذه العملية ما وجد محتاج أو فقير أو مسكين فى المجتمع.. والله يريد مجتمعا لا فقر فيه ولا حقد.. وهذا لا يتأتى إلا بالتراحم والإحسان للوالدين والأقارب.. فيكون لكل محتاج فى المجتمع من يكفله..

يقول الله سبحانه: « واليتامى » . . واليتيم هو من فقد أباه وهو طفل لم يبلغ مبلغ الرجال . . هذا في الإنسان . . أما في الحيوان فإن اليتيم من فقد أمه . . لأن الأمومة في الحيوان هي الملازمة للطفل ، ولأن الأب غير معروف في الحيوان ولكن الأم معروفة . . اليتيم الذي فقد أباه فقد من يعوله ومن يسعى من أجله ومن يدافع عنه . . والله سبحانه وتعالى جعل الأم هي التي تربى وترغى . . والأب يكافح من أجل توفير إحتياجات الأسرة . . ولكن الحال إنقلب الآن ولذلك يقول شوقي رحمه الله :

لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَى أَبَوَاهُ مِنْ هَا الْحَيَاةِ وَخَلَفَاهُ ذَلِيلاً إِنَّ الْحَيَاةِ وَخَلَفَاهُ ذَلِيلاً إِنَّ الْيَتِيمَ هُوَ النَّذِي تَلْقَىٰ لَهُ إِنَّ الْيَتِيمَ هُوَ النَّذِي تَلْقَىٰ لَهُ أَلْ أَبِأَ مَشْغُولاً أَمَّا تَخَلَتُ أَوْ أَبِأَ مَشْغُولاً

إن اليتيم يكون منكسرا لأنه فقد والده فأصبح لا نصير له . . فإذا رأينا في المجتمع الإسلامي أن كل يتيم يرعاه رعاية الأب كل رجال المجتمع . . فذلك

يجعل الأب لا يخشى أن يترك إبنه بعد وفاته . . إذن فرعاية المجتمع لليتيم تضمن أولا حماية حقه ، لأنه إذا كان يتيها وله مال فإن الناس كلهم يطمعون في ماله ، لأنه لا يقدر أن يحميه . . هذه واحده . . والثانية أن هذا التكافل يُذِّهب الحقد من المجتمع ويجعل كل إنسان مطمئنا على أولاده . .

وقوله سبحانه وتعالى : « والمساكين » . . في الماضي كنا نقول إن المساكين هم الذين لا يملكون شيئا على الإطلاق ليقيموا به حياتهم . . إلى أن نزلت الآية الكريمة في سورة الكهف :

## ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾

(من الآية ٧٩ سورة الكهف)

فعرفنا أن المسكين قد يملك . ولكنه لا يملك ما يكفيه . وهذا نوع من التكافل الإجتماعي لابد أن يكون موجودا في المجتمع . حتى يتكافل المجتمع كله . فأنت إن كنت فقيرا أو مسكينا ويأتيك من رجل غني ما يعينك على حياتك . فإنك ستتمنى له الخير لأن هذا الخير يصيبك . ولكن إذا كان هذا الغني لا يعطيك شيئا . هو يزداد غني وأنت تزداد فقرا . تكون النتيجة أن حقده يزداد عليك .

ويقول الحق سبحانه وتعالى: « وقولوا للناس حُسْنا » . . كلمة حسنا بضم الحاء ترد بمعنى حسن بفتح الحاء . . والحسن هو ما حسنه الشرع . . ذلك أن العلماء اختلفوا: هل الحسن هو ماحسنه الشرع أو ماحسنه العقل ؟ نقول : ما حسنه العقل مما لم يرد فيه نص من تحسين الشرع . . لأن العقل قد يختلف فى الشيء الواحد . . هذا يعتبره حسنا وهذا يعتبره قبيحا . . والله تبارك وتعالى يقول :

﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكَمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَلِدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (من الآية ١٢٥ سورة النحل)

هذا هو معنى قوله تعالى: « وقولوا للناس حسنا » . . ثم جاء قوله جل

جلاله : « وأقيموا الصلاة » وقد تكلمنا عن معنى إقامة الصلاة وما يجعلها مقبولة عند الله . وهناك فرق بين أن تقول صلوا . . وبين أن تقول أقيموا الصلاة . . أقيموا الصلاة معناها صلِّ ولكن صلاة على مستواها الذي يطلب منك . . وإقامة الصلاة كما قلنا هي الركن الذي لا يسقط أبدا عن الإنسان . .

ويقول الحق: « وآتوا الزكاة » . . بالنسبة للزكاة عندما يقول الله سبحانه : « وذوى القربي واليتامي والمساكين » . . نقول أن الأقارب واليتامي والمساكين لهم حق في الزكاة ماداموا فقراء . . لنحس جميعا أننا نعيش في بيئة إيمانية متكاملة متكافلة . . يحاول كل منا أن يعاون الآخر . . فالزكاة في الأساس تعطى للفقير ولو لم يكن يتيها أو قريبا . . فإن لكل فقير حقوقا ورعاية . . فإذا كان هناك فقراء أقارب أو يتامى يصبح لهم حقان . . حق القريب وحق الفقير . .

وإن كان يتيها فله حق اليتيم وحق الفقير . . بعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى عناصر الميثاق الثمانية . . قال : « ثم توليتم » . . تولى يعنى أعرض أو لم يُطعْ أو لم يستمع . . يقول الحق سبحانه : ﴿ ثم توليتم إلَّا قليلاً منكم وأنتم معرضون » . . هذا هو واقع تاريخ بني إسرائيل . . لأن بعضهم تولى ولم يطع الميثاق وبعضهم أطاع . .

إن القرآن لم يشن حملة على اليهود ، وإنما شن حملة على المخالفين منهم . ولذلك احترم الواقع وقال : « إلا قليلا » . . وهذا يقال عنه بالنسبة للبشر قانون صيانة الاحتيال . .

إن الحق جل جلاله يتكلم بإنصاف الخالق للمخلوق . . لذلك لم يقل « ثم توليتم » بل قال إلا قليلا . « توليتم » يعني أعرضتم ، ولكن الله تبارك وتعالى يقول: «ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون» نريد أن نأخذ الدقة الأدائية . . إذا أردنا أن نفسر تولى . . فمعناها أعرض أو رفض الأمر . . ولكن الدقة لو نظرنا للقرآن لوجدنا أنه حين يلتقي المؤمن بالكافر في معركة . . فالله سبحانه وتعالى يقول:

﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ أَوْمُتَكَيِّزًا إِلَى فِشَةِ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ ﴾

( من الأية ١٦ سورة الأنفال )

إذن فالتولى هو الإعراض . . والحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة بين لنا أن الإعراض يتم بنوايا مختلفة . . المقاتل يوم الزحف يعرض أو يتولى ليس بنية الهرب من المعركة . . ولكن بنية أن يذهب ليقاتل فى مكان آخر أو يعاون إخوانه الذين تكاثر عليهم الأعداء . . هذا إعراض ولكن ليس بنية الهرب من المعركة . . ولكن بنية القتال بشكل أنسب للنصر . .

نفرض أن إنسانا مدين لك رأيته وهو قادم فى الطريق فتوليت عنه . . أنت لم تعرض عنه كرها . . ولكن رحمة لأنك لا تريد المساس بكرامته . . إذن هناك تول أو إعراض ليس بنية الإعراض . والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن هؤلاء اليهود تولوا بنية الإعراض ، ولم يتولوا بأى نية أخرى . . أى أنهم أعرضوا وهم متعمدون أن يعرضوا . . وليس لهدف آخر .



# ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَكَكُمُ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ وَمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ اللهُ وَانْتُمْ وَأَنتُمْ وَلَا يَخْدُونَ وَالْمُ اللّهُ

قلنا ساعة تسمع «إذ» فأعلم أن معناها أذكر . . وقلنا إن الميثاق هو العهد الموثق . . وقوله تعالى : « لا تسفكون دماءكم » . . والله تبارك وتعالى ذكر قبل ذلك فى الميثاق عبادة الله وحده . . وبالوالدين إحسانا وذى القربى واليتامى والمساكين . . وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة إلى آخر ما جاء فى الآية الكريمة . . وكلها أوامر أى وكلها افعل . . إستكهالا للميثاق . . يقول الله فى هذه الأية الكريمة ما لا تفعل . . فالعبادة كها قلنا هى إطاعة الأوامر والامتناع عن النواهى . . أو ما نهى عنه الميثاق :

« لا تسفكون دماءكم » ومعناها لا يسفك كل واحد منكم دم أخيه . . لا يسفك بعضكم دم بعض . ولكن لماذا قال الله : « دماءكم » ؟ لأنه بعد ذلك يقول : « ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » . . الحكم الإيماني يخاطب الجماعة الإيمانية على أنها وحدة واحدة . . لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا شتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمي )(١)

فكأن المجتمع الإيماني وحدة واحدة . . والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمُ أَبِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةُ طَيِّبَةً ﴾

(من الآية ٦١ سورة النور)

ولكن إذا كنت أنا الداخل فكيف أسلم على نفسى ؟ كأن الله يخاطب المؤمنين على أساس أنهم وحدة واحدة . . وعلى هذا الأساس يقول سبحانه : « لا تسفكون دماءكم » . . أى لا تقتلوا أنفسكم . . السفك معناه حب الدم . . « ودماءكم » هو السائل الموجود في الجسم اللازم للحياة . . وقوله تعالى : « ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم » يعنى لا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم . . ثم ربط المؤمنين من بنى إسرائيل بقوله تعالى : « ثم أقررتم وأنتم تشهدون » . . أقررتم أى اعترفتم : « وأنتم تشهدون » الشهادة هى الإخبار بمشاهد . . والقاضى يسأل الشهود لأنهم رأوا الحادث فيروون ما شاهدوا . . وأنت حين تروى ما شاهدت . . فكأن الذين سمعوا أصبح ما وقع مشهودا وواقعا لديهم . وشاهد الزور يغير المواقع .

الحق سبحانه وتعالى يخاطب اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . ويذكرهم بما كان من آبائهم الأولين . . وموقفهم من أخذ الميثاق حين رفع فوقهم جبل الطور وهي مسألة معروفة . . والقرآن يريد أن يقول لهم إنكم غيرتم وبدلتم فيها تعرفون . . فالذي جاء على هواكم طبقتموه . . والذي لم يأت على هواكم لم تطبقوه .



﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلاَ قَقَ نُلُونَ أَنفُكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن وَيَنرِهِمْ تَظُهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِنْم وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرى وَيَنرِهِمْ تَظُهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِنْم وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرى تُفَكُدُوهُمْ وَهُومُحُرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ تَفْعَلُ ذَلِك مِنكُمْ الْحَكَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِك مِنكُمْ إِلَا خِزْئُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَ أُويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ إِلَى مَعْفِلَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ اللَّهُ الْعَنْ الْحَيَوةِ ٱلدُّنِي أَوْيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ الْعَنْ مِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيَوةِ ٱلدُّنِي أَوْيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى السَّدِ ٱلْعَلَونَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْفِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَمْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْحَيْفِ إِلَى اللَّهُ الْعَلَالِ عَمَا اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْحَيْفِ الْحُمُ الْعَلَامُ الْعَلَالِ عَمْ الْعَلَامُ الْعَنْ الْمُؤْلُونَ الْحَيْفُولُ الْحَيْفِ الْعَمْ الْعَلَامُ الْعَلَالُ الْحَيْفِ الْعُلُونَ الْحُلُولُ الْحَيْفِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْحَيْفُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْحَالَالَةُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَالِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِي الْمُؤْلُونَ الْحِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلُونَ الْحُلُولُ الْعِلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِي الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْحُلُولُ اللَّهُ الْعُلِي الْعَلَامُ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلُولُ الْعُلِي الْعُلَامُ الْعِلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعُلِقِي الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِي الْعُلْمُ اللْعُلُولُ الْعُ

يخاطب الحق جل جلاله اليهود ليفضحهم لأنهم طبقوا من التوراة ماكان على هواهم . . ولم يطبقوا مالم يعجبهم ويقول لهم : «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » . إنه يذكرهم بأنهم وافقوا على الميثاق وأقروه .

ولقد نزلت هذه الآية عندما زنت امرأة يهودية وأرادوا ألا يقيموا عليها الحد بالرجم . . فقالوا نذهب إلى محمد ظانين انه سيعفيهم من الحد الموجود في كتابهم . . أو أنه لا يعلم ما في كتابهم . . فلها ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الحكم موجود عندكم في التوراة . . قالوا عندنا في التوراة أن نلطخ وجه الزاني والزانية بالقذارة ونطوف به على الناس . . قال لهم رسول الله لا . عندكم آية الرجم موجودة في التوراة فانصرفوا . . فكأنهم حين يحسبون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخفف حدا من حدود الله . . يذهبون إليه ليستفتوه .

والحق سبحانه وتعالى يقول: «ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » . . أى بعد أن أخذ عليكم الميثاق ألا تفعلوا . . تقتلون أنفسكم . . يقتل بعضكم بعضا ، أو أن من قتل سيقتل . فكأنه هو الذي قتل نفسه . . والحق سبحانه قال : «ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » . . لماذا جاء بكلمة هؤلاء هذه ؟ لإنها إشارة للتنبيه لكى نلتفت إلى الحكم .

وقوله تعالى : « وتخرجون فريقا منكم من ديارهم » وحذرهم بقوله : « ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » . . وجاء هذا في الميثاق . ما هو الحكم الذي

يريد الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا إليه ؟ نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها هاجر إلى المدينة إنتقل من دار شرك إلى دار إيمان . . ومعنى دار إيمان أن هناك مؤمنين سبقوا . . فهناك من آمن من أهل المدينة . . لقد هاجر المسلمون قبل ذلك إلى الحبشة ولكنها كانت هجرة إلى دار أمن وليست دار إيمان . . ولكن حين حدثت بيعة العقبة وجاء جماعة من المدينة وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به . . أرسل معهم الرسول مصعب بن عمير ليعلمهم دينهم . . وجاءت هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام على خيرة إيمانية موجودة . . لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أفسد على اليهود خطة حياتهم . . فاليهود كانوا ممثلين في بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة . . وكان هناك في المدينة الأوس والخزرج . . وبينها حروب دائمة قبل أن يأتي الإسلام . . فاليهود قسموا أنفسهم إلى قوم مع المؤرس وقوم مع الحزرج حتى يضمنوا إستمرار العداوة . . فكلها هدأ القتال أهاجوا أحد المعسكرين على الآخر ليعود القتال من جديد . . وهم كذلك حتى الآن وهذه طبيعتهم .

إن الذى صنع الشيوعية يهودى ، والذى صنع الرأسهالية يهودى . والذى يحرك العداوة بين المعسكرين يهودى . . وكان بنو النضير وبنو قينقاع مع الخزرج وبنو قريظة مع الأوس . . فإذا إشتبك الأوس والخزرج كان مع كل منهم حلفاؤه من اليهود . عندما تنتهى المعركة ماذا كان يحدث ؟ إن المأسورين من بنى النضير وبنى قينقاع يقوم بنو قريظة بالمساعدة فى فك أسرهم . . مع انهم هم المتسببون فى هذا الأسر . . فاذا إنتصرت الأوس وأخذوا أسرى من الخزرج ومن حلفائهم اليهود . . يأتى اليهود ويعملون على إطلاق سراح الأسرى اليهود . . لأن عندهم نصًا انه إذا وجد أسير من بنى إسرائيل فلابد من فك أسره .

والحق سبحانه وتعالى يقول لهم إن أعمالكم فى أن يحارب بعضكم بعضا وأن تسفكوا دماءكم . لا تتفق مع الميثاق الذى أخذه الله عليكم بل هى مصالح دنيوية . . تقتلون أنفسكم والله نهاكم عن هذا : « وتخرجون فريقا منكم من ديارهم » والله نهاكم عن هذا : « تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم » . . وهذا ما كان يحدث فى المدينة فى الحروب بين الأوس والخزرج كما بينا . . والأسارى جمع أسير وهى على غير قياسها ، لأن القياس فيها أسرى . . ولذلك نرى فى آية أخرى أنه يأتي قول الله قياسها ، لأن القياس فيها أسرى . . ولذلك نرى فى آية أخرى أنه يأتي قول الله

سبحانه وتعالى:

#### ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُغْضِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

(من الأية ٦٧ سورة الأنفال)

ولكن القرآن أي بها أسارى . واللغة أحيانا تأي على غير ما يقتضيه قياسها لتلفتك إلى معنى من المعانى . . فكسلان تجمع كسالى والكسلان هو هابط الحركة . . الأسير أيضا أنت قيدت حركته . . فكأن جمع أسير على أسارى إشارة إلى تقييد الحركة . . القرآن الكريم جاء بأسارى وأسرى . . ولكنه حين استخدم أسارى أراد أن يلفتنا إلى تقييد الحركة مثل كسالى . . ومعنى وجود الأسرى أن حربا وقعت . . لحرب تقتضى الالتقاء والالتحام . . ويكون كل واحد منهم يريد أن يقتل عدوه .

كلمة الأسر هذه أخذت من أجل تهدئة سعار اللقاء . . فكأن الله أراد أن يحمى القوم من شراسة نفوسهم وقت الحرب فقال لهم إستأسروهم . . لا تقتلوهم إلا إذا كنتم مضطرين للقتل . . ولكن خذوهم أسرى وفي هذا مصلحة لكم لأنكم ستأخذون منهم الفدية . . وهذا تشريع من ضمن تشريعات الرحمة . . لأنه لو لم يكن الأسر مباحا . . لكان لابد إذا إلتقى مقاتلان أن يقتل أحدهما الآخر . . لذلك يقال خذه أسيرا إلا إذا كان وجوده خطرًا على حياتك .

وقول الحق تبارك وتعالى: «وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم ».. كانت كل طائفة من اليهود مع حليفتها من الأوس أو الخزرج.. وكانت تخرج المغلوب من دياره وتأخذ الديار.. وبعد أن تنتهى الحرب يفادوهم .. أى يأخذون منهم الفدية ليعيدوا إليهم ديارهم وأولادهم . لماذا يقسم اليهود أنفسهم هذه القسمة .. إنها ليست تقسيمة إيمانية ولكنها تقسيمة مصلحة دنيوية .. لماذا ؟ لأنه ليس من المعقول وأنتم أهل كتاب .. ثم تقسمون أنفسكم قسها مع الأوس وقسها مع الخزرج .. ويكون بينكم إثم وعدوان .

وقوله تعالى : « تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان » . . تظاهرون عليهم.أى

تعاونون عليهم وأنتم أهل دين واحد: «بالإثم».. والإثم هو الشيء الخبيث الذي يستحى منه الناس: «والعدوان».. أي التعدى بشراسة.. وقوله تعالى: «وأن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم».. إي تخرجوهم من ديارهم وتاخذوا الفدية لترجعوها إليهم.

ثم يقول الله تبارك وتعالى: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » . . أى تأخذون القضية على أساس المصلحة الدنيوية . . وتقسمون أنفسكم مع الأوس أو الخزرج . . تفعلون ذلك وأنتم مؤمنون بإله ورسول وكتاب . . مستحيل أن يكون دينكم أو نبيكم قد أمركم بهذا .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : " فها جزاء من يفعل ذلك منكم الاخزى في الحياة الدنيا " أى إنكم فعلتم ذلك وخالفتم لتصلوا إلى مجد دنيوى ولكنكم لم تصلوا إليه .. سيصيبكم الله بخزى في الدنيا .. أى أن الجزاء لن يتأخر إلى الآخرة بل سيأتيكم خزى وهو الهوان والذل في الدنيا .. وماذا في الآخرة ؟ يقول الله تعالى : " ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب " الحزى في الدنيا أصابهم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين .. وأخرج بنو قينقاع من ديارهم في المدينة .. كذلك ذبح بنو قريظة بعد أن وأخرج بنو قينقاع من ديارهم في المدينة .. كذلك ذبح بنو قريظة بعد أن يؤخر الله سبحانه وتعالى جزاء بعض الذنوب إلى الآخرة .. وجزاء الظلم في يوخر الله سبحانه وتعالى جزاء بعض الذنوب إلى الآخرة .. وجزاء الظلم في يعتدل نظام الكون .. ويعرف الناس أن الله موجود وأنه سبحانه لكل ظالم بالمرصاد .. اليهود أتاهم خزى الدنيا سريعا : " يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب " .

قد يتساءل الناس ألا يكفيهم الخزى فى الدنيا عن عذاب الآخرة ؟ نقول لا . . لأن الخزى لم ينلهم فى الدنيا حدا . . ولم يكن نتيجة إقامة حدود الله عليهم . . فالحزى حين ينال الإنسان كحد من حدود الله يعفيه من عذاب الآخرة . . فالذى سرق وقطعت يده والذى زنا ورجم . . هؤلاء نالهم عذاب من حدود الله فلا يحاسبون فى الآخرة . . أما الظالمون فالأمر يختلف . . لذلك فإننا نجد إناسا من الذين ارتكبوا إثما فى الدنيا يلحون على إقامة الحد عليهم لينجوا من عذاب الآخرة . . مع انه لم يرهم أحد أو يعلم بهم أحد أو يشهد عليهم أحد . .

حتى لا يأتى واحد ليقول: لماذا لا يعفى الظالمون الذين أصابهم خزى فى الدنيا من عذاب الآخرة؟ نقول إنهم فى خزى الدنيا لم يحاسبوا عن جرائمهم . . أصابهم ضر وعذاب . . ولكن أشد العذاب ينتظرهم فى الآخرة . . وما أهون عذاب الدنيا الذى هو بقدرة البشر بالنسبة لعذاب الآخرة الذى هو بقدرة الله سبحانه وتعالى ، كما أن هذه الدنيا تنتهى فيها حياة الإنسان بالموت ، أما الآخرة فلا موت فيها بل خلود فى العذاب .

ثم يقول الحق جل جلاله : ﴿ وَمَا الله بِغَافِلُ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ . . أَى لا تحسب ان الله سبحانه وتعالى يغفل عن شيء في كونه فهو لا تأخذه سنة نوم . . وهو بكل شيء محيط .



# ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَالْمُثَانِ الْآخِرَةِ فَالْمُ الْمَالُونَ فَا الْحَيْفِ الْمَالُونَ فَالْمُ الْمَالُونَ فَالْمُونِ فَالْمُؤْمِنُ فَالْمُؤْمِنُ فَالْمُؤْمِنُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّالِ لَلْمُنْفِقُولُ لِللللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّالِي ف

ويذكر لنا الله سبحانه وتعالى سبب خيبة هؤلاء وضلالهم لأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالأخرة . . جعلوا الأخرة ثمنا لنزواتهم ونفوذهم في الدنيا . . هم نظروا إلى الدنيا فقط . . ونظرة الإنسان إلى الدنيا ومقارنتها بالأخرة تجعلك تطلب في كل ما تفعله ثواب الأخرة . . فالدنيا عمرك فيها محدود . . ولا تقل عمر الدنيا مليون أو مليونان أو ثلاثة ملايين سنة . . عمر الدنيا بالنسبة لك هو مدة بقائك فيها . . فإذا خرجت من الدنيا انتهت بالنسبة لك . . والخروج من الدنيا بالموت . والموت لا أسباب له ولذلك فإن الإسلام لا يجعل الدنيا هدفا لأن عمرنا فيها مظنون . . هناك من يموت في بطن أمه . . ومن يعيش ساعة أو ساعات ، ومن يعيش إلى أرذل العمر . . إذن فاتجه إلى الأخرة ، ففيها النعيم الدائم والحياة بلا موت والمتعة على قدرات الله . . ولكن خيبة هؤلاء أنهم إشترواً الدنيا بالآخرة . . ولذلك يقول الحق عنهم : ( فلا يخفف عنم العذاب ولا هم ينصرون ، . . لا يخفف عنهم العذاب أي ٰيجب ألا يأمنوا أن الْعذاب في الأخرة سيخفف عنهم . . او ستقل درجته أو تنقص مدته . . أو سيأتي يوما ولا يأتي يوما وقوله: ﴿ وَلا هُمْ يَنْصُرُونَ ﴾ . . النصرة تأتى على معنيين . . تأتى بمعنى انه لا يغلب . . وتأتى بمعنى أن هناك قوة تنتصر له أى تنصره . . كونه يغلب . . الله سبحانه وتعالى غالب على أمره فلا أحد يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا . . ولكن الله يملك النفع والضر لكل خلقه . ويملك تبارك وتعالى أن يقهر خلقه على ما يشاء . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

﴿ قُلَ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ ﴾

(من الآية ١٨٨ سورة ألآعراف)

أما مسألة أن ينصره أحد . . فمن الذى يستطيع أن ينصر أحدا من الله . . وإقرأ قوله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام :

﴿ وَيَنْقَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ ﴾

( من الأية ٣٠ سورة هود )

يقول الحق سبحانه وتعالى: « فلا يخفف عنهم العذاب » . . أمر لم يقع بعد بل سيقع مستقبلا . . يتحدث الله سبحانه وتعالى عنه بلهجة المضارع . . نقول إن كل أحداث الكون وما سيقع منها هو عند الله تم وانتهى وقضى فيه . . لذلك نجد فى القرآن الكريم قوله سبحانه :

﴿ أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾

(من الأية ١ سورة النحل)

أى فعل ماض . . ولا تستعجلوه مستقبل . . كيف يقول الله سبحانه وتعالى أى ثم يقول لا تستعجلوه ؟ إنه مستقبل بالنسبة لنا . . أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فهادام قد قال أى . . فمعنى ذلك أنه حدث . . فلا أحد يملك أن يمنع أمرا من أمور الله من الحدوث . . فالعذاب آت لهم آت . . ولا يخفف عنهم لأن أحدا لا يملك تخفيفه .



﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنْبَوَقَفَيْنَامِنَ بَعْدِهِ وَاللَّهُ وَلَقَدْءَاتَيْنَامِ وَالْكِنْبَوَ وَالْكِنْبُوكَ وَاللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا ما فعله اليهود مع نبيهم موسى عليه السلام . . أراد أن يبين لنا ما فعله بنو إسرائيل بعد نبيهم موسى . . وأراد أن يبين لنا موقفهم من رسول جاءهم منهم . . ولقد جاء لبنى إسرائيل رسل كثيرون لأن نخالفاتهم للمنهج كانت كثيرة . . ولكن الآية الكريمة ذكرت عيسى عليه السلام . . لأن الديانتين الكبيرتين اللتين سبقتا الإسلام هما اليهودية والنصرانية . . ولكن لابد أن نعرف أنه قبل مجيء عيسى . . وبين رسالة موسى ورسالة عيسى عليها السلام رسل كثيرون . . فبل مجيء عيسى . . وبين رسالة موسى وغيرهم . . فكأنه في كل فترة كان بنو إسرائيل منهم داود وسليان وزكريا ويحيى وغيرهم . . فكأنه في كل فترة كان بنو إسرائيل يبتعدون عن الدين . . ويرتكبون المخالفات وتنتشر بينهم المعصية . . فيرسل الله رسولا يعدل ميزان حركة حياتهم . . ومع ذلك يعودون مرة أخرى إلى معصيتهم وفسقهم . . فيبعث الله رسولا جديدًا . . ليزيل الباطل وهوى النفس من المجتمع ويطبق شرع الله . . ولكنهم بعده يعودون مرة أخرى إلى المعصية والكفر .

وقال اللهُ سبحانه وتعالى: « ولقد أتينا موسى الكتابَ » والقائلُ هو اللهُ جل جلاله . . والكتابُ هو التوراةُ : « وقفينا من بعده بالرسلِ » . . واللهُ تبارك وتعالى بين لنا موقف بنى إسرائيل من موسى . . وموقِفَهُم من رسول ِ الله صلى اللهُ عليه وسلم خاتم ِ الأنبياءِ والمرسلين . . ولكنه لم يبين لنا موقفهُم من الرسل ِ الذين جاءوا بعد موسى حتى عيسى ابن مريم .

الحقُ سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا . . إلى أنه لم يترك الأمر لبنى إسرائيل بعد موسى . . أن يعملوا بالكتاب الذى أرسل معه فقط . . ولكنه أتبع ذلك بالرسل . . حين تسمع « قفينا » . . أى اتبعنا بعضهم بعضا . . كل يخلف الذى سبقه « وقفينا »

مشتقة من قفا . . وقفا الشيء خلفه . . وتقول قفوت فلاناً أي سرت خلفه قريباً منه .

إن الحق يريد أن نلتفت إلى أن رسالة موسى لم تقف عند موسى وكتابه . . ولكنه سبحانه أرسل رسلاً وأنبياء ليذكروا وينبهوا . . ولقد قلنا إن كثرة الأنبياء لبنى إسرائيل ليست شهادة لهم ولكنها شهادة عليهم . إنهم يتفاخرون أنهم أكثر الأمم أنبياء . ويعتبرون ذلك ميزة لهم ولكنهم لم يفهموا . . فكثرة الأنبياء والرسل دلالة على كثرة فساد الأمة ، لأن الرسل إنما يجيئون لتخليص البشرية من فساد وأمراض وإنقاذها من الشقاء . . وكلما كثر الرسل والأنبياء دل ذلك على أن القوم قد انحرفوا بمجرد ذهاب الرسول عنهم ، ولذلك كان لابد من رسول جديد . . تماما كما يكون المريض في حالة خطرة فيكثر أطباؤه بلا فائدة . . وليقطع الله سبحانه وتعالى عليهم الحجة يوم القيامة . . لم يترك لهم فترة من غفلة . . بل كانت الرسل تأتيهم واحدا بعد الآخر على فترات قريبة .

وإذا نظرنا إلى يوشع وأشمويه وشمعون . وداود وسليهان وشعيب وأرميا . وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى . . نرى موكبًا طويلًا جاء بعد موسى . . حتى إنه لم تمر فترة ليس فيها نبى أو رسول . . وحتى نفرق بين النبى والرسول . . كلاهما مرسل من الله . . والرسول . . كلاهما مرسل من الله . . ولكن النبى لا يأتى بتشريع جديد . . وإنما هو مرسل على منهج الرسول الذى سبقة . . وإقرأ قولة سبحانه :

#### ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الحج)

إذن فالنبى مرسل أيضاً . . ولكنه أسوةٌ سلوكيةٌ لتطبيقِ منهج ِ الرسول ِ الذي سبقه .

وهل الله سبحانه وتعالى قص علينا قصص كل الرسل والأنبياء الذين أرسلهم ؟ إقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُمْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿ اللهُ الله

( سورة النساء )

إذن هناك رسل وأنبياء أرسلوا إلى بنى إسرائيل لم نعرفهم .. لأن الله لم يقصص عليه علينا نبأهم .. ولكن الآية الكريمة التى نحن بصددها لم تذكر إلا عيسى عليه السلام .. باعتباره من أكثر الرسل أتباعا .. والله تبارك وتعالى حينا أرسل عيسى أيده بالآيات والبينات التى تثبت صدق بلاغه عن الله .. ولذلك قال جل جلاله : « وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس » .. وعيسى ابن مريم عليه السلام جاء ليرد على المادية التى سيطرت على بنى إسرائيل .. وجعلتهم لا يعترفون إلا بالشيء المادى المحسوس .. فعقولهم وقلوبهم أغلقت من ناحية الغيب .. حتى إنهم قالوا لموسى : « أرنا الله جهرة » .. وحين جاءهم المن والسلوى رزقاً من الله .. خافوا أن ينقطع عنهم لأنه رزق غيبى فطلبوا نبات الأرض .. لذلك كان لابد أن يأتي رسول كل حياته ومنهجه أمور غيبية .. مولده أمر غيبى ، وموته أمر غيبى ورفعه أمر غيبى ومعجزاته أمور غيبية حتى ينقلهم من طغيان المادية إلى صفاء الروحانية .

لقد كان أول أمره أن يأتى عن غير طريق التكاثر المادى . . أى الذى يتم بين الناس عن طريق رجل وأنثى وحيوان منوى . . والله سبحانه وتعالى أراد أن يخلع من أذهان بنى إسرائيل إن الأسباب المادية تحكمه . . وإنما هو الذى يحكم السبب . هو الذى يخلق الأسباب ومتى قال : «كن »كان . . بصرف النظر عن المادية المألوفة فى الكون . . وفى قضية الخلق أراد الله جل جلاله للعقول أن تفهم أن مشيئته هى السبب وهى الفاعلة . . وإقرأ قوله سبحانه :

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِنَانًا وَيَهِبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَانًا وَيَهِبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَانًا وَيَهِبُ لِمَن يَشَآءُ اللَّهُ عَقِيمًا لَا يَمْن يَشَآءُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءً عَلَى اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءً اللَّهُ عَلَى مَا لَا يَعْلَى مَن يَشَآءُ اللَّهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَا لَا لَا عَلَى مَا لَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ ﴾

( سورة الشورى)

فكأن الله سبحانه وتعالى جعل الذكورة والأنونة هما السبب فى الإنجاب . . ولكنه جعل طلاقة القدرة مهيمنة على الأسباب . . فيأتى رجل وامرأة ويتزوجان ولكنهما لا ينجبان . . فكأن الأسباب نفسها عاجزة عن أن تفعل شيئا إلا بإرادة المسبب .

والله سبحانه وتعالى يقول: «وآتينا عيسى ابنَ مريمَ البيناتِ وأيدناه بروحِ القُدُسِ » . . ألم يكنَ القُدُسِ » . . ألم يكنَ باقى الرسل والأنبياء مؤيدين بروح القدس ؟

نقول : لِقد ذكر ٍ هنا تأبيد عيسى بروح القدس لأن الروح ستشيع في كل أمر له . . ميلاداً ومعجزةً وموتاً . . والروحُ القدس هو جبريل عليه السلام لم يكن يفارقه أبدا . إ لقدٍ جاء عيسي عليه السلام على غير مألوف الناس وطبيعة البشر مما جعله معرضاً دائماً للهجوم . . ولذلك لأبد أن يكون الوحى في صحبته لايفارقه . . ليجعل من مهابته على القوم ما يرد الناس عنه . . وعندما يتحدث القرآن انه رفع إلى السهاء . . اختلف العلماء هل رفع إلى السهاء حيا ؟ أو مات ثم رفع إلى السهاء ؟ نقول: لوأننا عرفنا أنه رُفع حياً أو مات فها الذي يتغير في منهجنا؟ لاشيء . . وعندما يقال إنه شيء عجيب أن يرفع إنسان إلى السياء ، ويظل هذه الفِّترة ثم يموت . . نقول إن عيسى ابنَ مريمَ لم يتبرأ من الوفاة . . إنه سيُتَوَفَّى كما يُتَوَفَّى سائر البشر . . ولكن هل كان ميلاده طبيعياً ؟ الاجابة لا . . إذن فلماذا تتعجب إذا كانت وفاته غير طبيعية ؟ لقد خلق من أم بدون أب . . فإذا حدث أنه رفع إلى السهاء حياً وسينزل إلى الأرض فما العجب في ذلك ؟ ألم يصعد رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى السهاء حياً ؟ ثم نزل لنا بعد ذلك إلى الأرض حياً ؟ لقد حدث هذا لمحمدٍ عليه الصلاة والسلام . . إذن فالمبدأ موجود . . فلماذا تستبعد صعود عيسى ثم نزوله في آخر الزمان؟ والفرق بين محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعيسى هو أن محمداً لم يمكث طويلًا في السماء ، بينما عيسي بقي . . والخلاف على الفترة لا ينقض المبدأ .

عن إبن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ( والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم إبن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد )(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخارى فى المظالم ومسلم فى الإيمان وأبو داود فى الملاحم والترمذى فى الفتن وإبن ماجه فى الفتن ورواه أحمد فى المسند .

وهذا الحديث موجود في صحيح البخارى . . فقد جعله الله مثلا لبني إسرائيل . . وإقرأ قوله سبحانه :

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَكُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَ عِيلَ ٥٠ ﴾

( سورة الزخرف )

قوله تعالى : « وأتينا عيسى ابنَ مريمَ البيناتِ » . . البينات هى المعجزات مثل إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله وغير ذلك من المعجزات . . وهى الأمور البينة الواضحة على صدق رسالته .

لكننا إذا تأملنا في هذه المعجزات . . نجد أن بعضها نسبت لقدرة الله كإحياء الموتى جاء بعدها بإذن الله . . وبعضها نسبها إلى معجزته كرسول . . ومعروف انه كرسول يؤيده الله بمعجزات تخرق قوانين الكون . . ولكن هناك فرق بين معجزة تعطى كشفاً للرسول . . وبين معجزة لابد أن تتم كل مرة من الله مباشرة . . وإقرأ الأية الكريمة :

﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَ وِيلَ أَنِي قَدْ جِنْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِكُمْ أَنِي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْعَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الْأَخْمَةَ وَالْأَبْرِصَ وَأَخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْتِئِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِيبُيُونِكُمْ إِنَّ وَالْتَبْعُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِيبُيُونِكُمْ إِنَّ وَاللَّهِ وَأُنْتِئِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِيبُيُونِكُمْ إِنَّ فِي اللَّهِ وَالْمَوْقَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْتِئِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِيبُيونِكُمْ إِنَّ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْكَ لَا يَهُ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَي اللَّهِ اللَّهُ لِلْكَ لَا يَهُ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَيْ

( سورة آل عمران )

وهكذا نرى فى الآية الكريمة أنه بينها كان إخبار عيسى لما يأكل الناس وما يدخرون فى بيوتهم كشفاً من الله . . كان إحياء الموتى فى كل مرة بإذن الله . . وليس كشفا ولا معجزة ذاتية لعيسى عليه السلام . . إن كل رسول كان مؤيداً بروح القدس وهو جبريل عليه السلام . . ولكن الله أيد عيسى بروح القدس دائها معه . . وهذا معنى قوله تعالى : « وأيدناه بروح القدس » . . وأيدناه مشتقة من القوة ومعناها قويناه

بروح القدس فى كل أمر من الأمور . . وكلمة روح تأتى على معنيين . . المعنى الأول ما يدخل الجسم فيعطيه الحركة والحياة . . وهناك روح أخرى هى روح القيم تجعل الحركة نافعة ومفيدة . . ولذلك سمى الحق سبحانه وتعالى القرآن بالروح . . وإقرأ قوله تعالى :

﴿ وَكَذَالِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا \* ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الشورى)

والقرآن روح . . من لا يعمل به تكون حركة حياته بلا قيم . . إذن كل ما يتصل بالمنهج فهو روح . . والقدس هذه الكلمة تأتى مرة بضم القاف وتسكين الدال . . ومرة بضم القاف وضم الدال . . وكلا اللفظين صحيح وهى تفيد الطهر والتنزه عن كل ما يعيب ويشين . . والقدس يعنى المطهر عن كل شائبة .

قوله تبارك وتعالى: أفكلها جاءكم رسولٌ بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم » قوله تعالى: «أفكلها ».. هناك عطف وهناك استفهام ، وهى تعنى أكفرتم ، وكلها جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم .. أى إن اليهود جعلوا أنفسهم مشرعين من دون الله .. وهم يريدون أن يشرعوا لرسلهم .. فإذا جاء الرسول بما يخالف هواهم كذّبوه أو قتلوه .

وقوله تعالى: « بما لا تهوى أنفسكم » . . هناك هَوَى بالفتحة على الواو وهَوِى بالكسرة على الواو . . هَوَى بالفتحة على الواو بمعنى سقط إلى أسفل . . وهَوِى بالكسرة على الواو معناه أحب وأشتهى . . اللفظان ملتقيان . . الأول معناه الهبوط ، والثانى حب الشهوة والهوى يؤدى إلى الهبوط . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حينها يشرع يقول ( تَعَالَوْا ) ومعناها إرتفعوا من موقعكم الهابط . . إذن فالمنهج جاء ليعصمنا من السقوط . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم . . يعطينا هذا المعنى ، وكيف ان الدين يعصمنا من أن نهوى ونسقط في جهنم يقول :

( إنما مثلى ومثل أمتى كمثل رجل استوقد نارًا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم موحمون فيه )(١)

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الزهد ، وإبن ماجه في الزهد . ورواه أحمد ..

ومعنى آخذ بحجزكم أى آخذ بكم . . وكأننا نقبل على النار ونحن نشتهيها باتباعنا شهوتنا . . ورسول الله بمنهج الله يحاول أن ينقذنا منها . . ولكن رب نفس عشقت مصرعها . . والحق تبارك وتعالى يقول :

﴿ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾

(من الآية ٨٧ سورة البقرة)

معنى استكبرتم أى أعطيتم لأنفسكم كبرا لستم أهلا له . . إدعيتم أنكم كبارً ولستم كبارًا . . ولكن هل المشرع مساو لك حتى تتكبر على منهجه ؟ طبعا لا . . قوله تعالى : « ففريقا كذبتم » . . والكذب كلام يخالف الواقع . . أى أنكم اتهمتم الرسل بأنهم يقولون كلاما يخالف الواقع . لأنه يخالف ما تشتهيه أنفسكم . . وقوله تعالى : « وفريقا تقتلون » . . التكذيب مسألة منكرة . . ولكن القتل أمر بشع . . وحين ترى إنسانا يتخلص من خصمه بالقتل فاعلم أنها شهادة بضعفه أمام خصمه . . وإن طاقته وحياته لا تطيق وجود الخصم . . ولو انه رجل مكتمل الرجولة لما تأثر بوجود خصمه . . ولكن لأنه ضعيف أمامه قتله . .

قوله تعالى : « وفريقا تقتلون » . . مثل نبى الله يحيى ونبى الله زكريا . . وهناك قصص وروايات تناولت قصة سالومى . . وهى قصة راقصة جميلة أرادت إغراء يحيى عليه السلام فرفض أن يخضع لإغرائها . . فجعلت مهرها أن يأتوها برأسه . . وفعلا قتلوه وجاءوها برأسه على صينية من الفضة .



## ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَاغُلُفُ أَبَلِ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ اللهُ اللهُ

الله سبحانه وتعالى يذكر لنا كيف برر بنو إسرائيل عدم إيمانهم وقتلهم الأنبياء وكل ما حدث منهم . فهاذا قالوا ؟ لقد قالوا « قلوبنا غلف » والغلف مأخوذ من الغلاف والتغليف . وهناك غلف بسكون اللام ، وغلف بضم اللام . مثل كتاب وكتب « قلوبنا غلف » أى مغلفة وفيها من العلم ما يكفيها ويزيد ، فكأنهم يقولون إننا لسنا في حاجة إلى كلام الرسل . أو « قلوبنا غلف » أى مغلفة ومطبوع عليها . أى ان الله طبع على قلوبهم وختم عليها حتى لا ينفذ إليها شعاع من الهدي . ولا يخرج منها شعاع من الكفر .

إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فعل هذا . . ألم تسألوا أنفسكم لماذا ؟ ما هو السبب ؟ والحق تبارك وتعالى يرد عليهم فيقول : « بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون » : لفظ « بل » يؤكد لنا أن كلامهم غير صحيح . . فهم ليس عندهم كفاية من العلم بحيث لا يحتاجون إلى منهج الرسل . . ولكنهم ملعونون ومطرودون من رحمة الله . . فلا تنفذ إشعاعات النور ولا الهداية إلى قلوبهم . . ولكن ذلك ليس لأن الله ختم عليها بلا سبب . . ولكنه جزاء على أنهم جاءهم النور والهدى . . فصدوه بالكفر أولا . . ولذلك فإنهم أصبحوا مطرودين من رحمة الله . . لأن من يصد الإيمان بالكفر يطرد من رحمة الله ، ولا ينفذ إلى قلبه شعاع من أشعة الإيمان .

وهنا يجب أن نتنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يبدأهم باللعنة . وبعض الناس الذين يريدون أن يهربوا من مسئولية الكفر \_ علها تنجيهم من العذاب يوم القيامة \_ يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال :

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾

(من الآية ٨ سورة فاطر)

تلك هي حجة الكافرين الذين يظنون انها ستنجيهم من العذاب يوم القيامة . . إنهم يريدون أن يقولوا إن الله يضل من يشاء . . ومادام الله قد شاء أن يضلني فها ذنبي أنا ؟ وهل أستطيع أن أمنع مشيئة الله . . نقول له : إن الله إذا قيد أمرا من الأمور المطلقة فيجب أن نلجأ إلى التقييد . . والله تبارك وتعالى يقول :

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة التوبة)

« ويقول سبحانه :

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

(من الآية ١٩ سورة التوبة)

ويقول جل جلاله :

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة التوبة)

والحق سبحانه وتعالى أخبرنا أنه منع إعانته للهداية عن ثلاثة أنواع من الناس . . الكافرين والظالمين والفاسقين . . ولكن هل هو سبحانه وتعالى منع معونة الهداية أولا ؟ أم أنهم هم الذين ارتكبوا من الضلال ما جعلهم لا يستحقون هداية الله ؟! إنسان واجه الله بالكفر . . كفر بالله . . رفض أن يستمع لآيات الله ورسله . . ورفض أن يتأمل فى خلقه هو نفسه ومن الذى ورفض أن يتأمل فى خلق الله . . ورفض أن يتأمل فى خلق السموات والأرض . . كل هذا رفضه تماما . . ومضى يصنع لنفسه طريق الضلال ويشرع لنفسه الكفر . . لأنه فعل ذلك أولا . . ولأنه بدأ بالكفر برغم أن الله سبحانه وتعالى وضع له فى الكون وفى نفسه آيات تجعله يؤمن بالله ، وبرغم ذلك رفض . هو الذى بدأ والله سبحانه وتعالى ختم على قلبه

الإنسان الظالم يظلم الناس ولا يخشى الله . . يذكرونه بقدرة الله وقوة الله فلا يلتفت . . يختم الله على قلبه . . كذلك الإنسان الفاسق الذى لا يترك منكرا إلا فعله . . ولا إثما إلا ارتكبه . . ولا معصية إلا أسرع إليها . . لا يهديه الله . . أكنت تريد أن يبدأ هؤلاء الناس بالكفر والظلم والفسوق ويصرون عليه ثم يهديهم الله ؟ يهديهم قهرا أو قَسْرًا ، والله سبحانه وتعالى خلقنا مختارين ؟ طبعا لا . . ذلك يضيع الاختيار البشرى في أن يطيع الإنسان أو يعصى .

والحق تبارك وتعالى أثبت طلاقة قدرته فيها نحن مقهورون فيه . . في أجسادنا التي تعمل أعضاؤها الداخلية بقهر من الله سبحانه وتعالى وليس بإرادة منا كالقلب والتنفس والدورة الدموية . والمعدة والأمعاء والكبد . . كل هذا وغيره مقهور لله جل جلاله . . لا نستطيع أن نأمره ليفعل فيفعل . . وأن نأمره ألا يفعل فلا يفعل . . وأثبت الله سبحانه وتعالى طلاقة قدرته فيها يقع علينا من أحداث في الكون . . فهذا يمرض ، وهذا تدهمه سيارة ، وهذا يقع عليه حجر . وهذا يسقط ، وهذا يعتدى عليه إنسان . . كل الأشياء التي تقع عليك لا دخل لك فيها ولا تستطيع أن تمنعها . . بقى ذلك الذي يقع منك وأهمه تطبيق منهج الله في افعل ولا تفعل . . هذا لك اختيار فيه .

إن الله سبحانه وتعالى أوجد لك هذا الاختيار حتى يكون الحساب فى الآخرة عدلاً . . فإذا اخترت الظلم لا يجبرك الله على الإيمان . . وإذا اخترت الظلم لا يجبرك الله على الطاعة . . إنه يحترم الختيارك لأنه أعطاك هذا الاختيار ليحاسبك عليه يوم القيامة .

لقد أثبت الله لنفسه طلاقة القدرة بأنه يهدى من يشاء ويضل من يشاء . ولكنه سبحانه قال إنه لا يهدى القوم الكافرين ولا القوم الظالمين ولا القوم الفاسقين . . فمن يرد أن يخرج من هداية الله فليكفر أو يظلم أو يفسق . . ويكون في هذه الحالة هو الذى اختار فحق عليه عقاب الله . . لذلك فقد قال الكافرون من بني إسرائيل إن الله ختم على قلوبهم فهم لا يهتدون ، ولكنهم هم الذين اختاروا هذا الطريق ومشوا فيه . . فاختاروا عدم الهداية . .

لقد أثارت هذه القضية جدلا كبيراً بين العلماء ولكنها في الحقيقة لا تستحق هذا

الجدل . . فالله سبحانه وتعالى قال : « بل لعنهم اللهُ بكفرهم » . . واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله . . ويتم ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى . . لأن الطرد يتناسب مع قوة الطارد .

فمثلا مرابنك الصغير يطرد حجرا أمامه تكون قوة الطرد متناسبة مع سنه وقوته . . والأكبر أشد فأشد . . فإذا كان الطارد هو الله سبحانه وتعالى فلا يكون هناك مقدارً لقوة اللعن والطرد يعرفه العقل البشرى .

قوله تعالى: «بل لعنهم الله بكفرهم».. أى طردهم الله بسبب كفرهم.. والله تبارك وتعالى لا يتودد للناس لكى يؤمنوا.. ولا يريد للرسل أن يتعبوا أنفسهم في حمل الناس على الإيمان.. إنما وظيفة الرسول هى البلاغ حتى يكون الحساب حقا وعدلاً.. وإقرأ قوله جل جلاله:

﴿ لَعَلَّكَ بَلْخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَآهِ عَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَلِضِعِينَ ﴿ ﴾

( سورة الشعراء)

أى انهم لا يستطيعون ألا يؤمنوا إذا أردناهم مؤمنين قهرا . . ولكننا نريدهم مؤمنين اختيارا . . وإيمان العبد هو الذي ينتفع به . . فالله لا ينتفع بإيمان البشر . . وقولنا لا إله إلا الله لا يسند عرش الله . . قلناها أو لم نقلها فلا إله إلا الله . . ولكننا نقولها لتشهد علينا يوم القيامة . . نقولها لتنجينا من أهوال يوم القيامة ومن غضب الله . .

وقوله تعالى: «بكفرهم» يعطينا قضية مهمة هى: أنه تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. لذلك يقول الحق جل جلاله فى الحديث القدسى:

(أنا أغنى الشركاءِ عن الشِّركِ من عَمِلَ عملا أَشْرَكَ فيه معى غيرى تركُتُهُ وَشِركُه )(١) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم

وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالألوهية . . هي شهادة الذات للذات . . وذلك في قوله تعالى :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ كُلَّ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ﴾

(من الآية ١٨ سورة آل عمران)

فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق خلقا يشهدون أنه لا إله إلا الله . . شهد لنفسه بالألوهية . . ولنقرأ الآية الكريمة :

﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيَكُ بِٱلْقِسْطُ ﴾

(من الآية ١٨ سورة آل عمران)

والله سبحانه وتعالى شهد لنفسه شهادة الذات للذات والملائكة شهدوا بالمشاهدة .. وأولو العلم بالدليل . والحق تبارك وتعالى يقول : « فقليلا ما يؤمنون » . عندما تقول قليلا ما يحدث كذا ، فإنك تقصد به هنا صيانة الإحتال ، لأنه من الممكن أن يثوب واحد منهم إلى رشده ويؤمن . فيبقى الله البابَ مفتوحا لهؤلاء . ولذلك نجد الذين أسرفوا على أنفسهم في شبابهم قد يأتون في البابَ مغرهم ويتوبون . في ظاهر الأمر انهم أسرفوا على أنفسهم . ولكنهم عندما تابوا واعترفوا بخطاياهم وعادوا إلى طريق الحق تقبل الله إيمانهم . لذلك يقول الله جلاله : « فقليلًا ما يؤمنون » أي أن الأغلبية تظل على كفرها . والقلة هي التي تعود إلى الإيمان .



## ﴿ وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّء فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَفِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْكَفِرِينَ اللَّهُ

بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى . . أن بنى إسرائيل قالوا إن قلوبهم غلف لا يدخلها شعاع من الهدى أو الإيمان . . أراد تبارك وتعالى أن يعطينا صورة أخرى لكفرهم بأنه أنزل كتابا مصدقا لما معهم ومع ذلك كفروا به . . ولو كان هذا الكتاب مختلفا عن الذى معهم لقلنا إن المسألة فيها خلاف . . ولكنهم كانوا قبل أن يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن كانوا يؤمنون بالرسول والكتاب الذى ذكر عندهم فى التوراة . . وكانوا يقولون لأهل المدينة . . أمّل زمن رسول سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم .

ولقد كان اليهود يعيشون في المدينة . . وكان معهم الأوس والخزرج وعندما تحدث بينهم خصومات كانوا يهددونهم بالرسول القادم . . فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به وبما أنزل عليه من القرآن .

واليهود في كفرهم كانوا أحد أسباب نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . لأن الأوس والخزرج عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا النبى الذي يهددنا به اليهود وأسرعوا يبايعونه . . فكأن اليهود سخرهم الله لنصرة الإسلام وهم لا يشعرون .

والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الناس فى الطائف . . وينتظر القبائل عند قدومها إلى مكة فى موسم الحج ليعرض عليهم الدعوة فيصدونه ويضطهدونه . . وعندما شاء الله أن تنتشر دعوة الإسلام جاء الناس إلى مكة ومعهم الأوس والخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذهب هو إليهم ،

وأعلنوا مبايعته والإيمان برسالته ونشر دعوته . . دون أن يطلب عليه الصلاة والسلام منهم ذلك . . ثم دعوه ليعيش بينهم فى دار الإيمان . . كل هذا تم عندما شاء الله أن ينصر الإسلام بالهجرة إلى المدينة وينصره بمن إتبعوه .

ويقول الحق تبارك وتعالى: «وكانوا من قبلُ يستفتحون على الذين كفروا» . . أى أنهم قبل أن يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستفتحون بأنه قد أطل زمن رسول سنؤمن به ونتبعه . . فلها جاء الرسول كذبوه وكفروا برسالته .

وقوله تعالى: «على الذين كفروا».. أى كفار المدينة من الأوس والخزرج الذين لم يكونوا أسلموا بعد.. لأن الرسول لم يأت.. الحق سبحانه وتعالى يعطينا تمام الصورة فى قوله تعالى: « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين».

وهكذا نرى أن بنى إسرائيل فيهم جحود مركب جاءهم الرسول الذى انتظروه وبشروا به . . ولكن أخذهم الكبر رغم أنهم موقنون بمجىء الرسول الجديد وأوصافه موجودة عندهم فى التوراة إلا أنهم رفضوا أن يؤمنوا فاستحقوا بذلك لعنة الله . . واللعنة كها قلنا هى الطرد من رحمة الله .



and the control of the property of the property of the control of the control of the control of the control of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

# ﴿ بِشُكَمَا أَشُّ تَرَوَّا بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ اللهُ بَعْ يَا أَن يُنزِّلُ اللهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ اللهُ فَنْ اللهِ عَلَى عَضَبٍ وَلِلْ كَنفِرِينَ عَذَا بُ مُهِينُ اللهِ اللهُ ال

عندما رفض اليهود الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وطردهم الله من رحمته . . وكلمة إشترى سبق الحديث عنها وقلنا إننا عادة ندفع الثمن ونأخذ السلعة التى نريدها . . ولكن الكافرين قلبوا هذا رأسا على عقب وجعلوا الثمن سلعة . . على أننا لابد أن نتحدث أولا عن الفرق بين شرى واشترى . . شَرَى بمعنى باع . . وإقرأ قوله عز وجل :

## ﴿ وَشَرَوْهُ بِنَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴿ ﴾

( سورة يوسف )

ومعنى الآية الكريمة انهم باعوه بثمن قليل . واشترى يعنى ابتاع . ولكن اشترى قد تألى بمعنى شرى . لأنك في بعض الأحيان تكون محتاجا إلى سلعة ومعك مال . وتذهب وتشترى السلعة بمالك وهذا هو الوضع السليم . ولكن لنفرض أنك احتجت لسلعة ضرورية كالدواء مثلا . وليس عندك المال ولكن عندك سلعة أخرى كأن يكون عندك ساعة أو قلم فاخر . . فتذهب إلى الصيدلية وتعطى الرجل سلعة مقابل سلعة . . أصبح الثمن في هذه الحالة مشترى . . إذن فمرة يكون البيع مشترى ومرة يكون مبيعًا . .

والحق تبارك وتعالى يقول: «بئسها اشتروا به أنفسهم».. وكأنما يعيرهم بأنهم يدعون الذكاء والفطنة.. ويؤمنون بالمادية وأساسها البيع والشراء.. لو كانوا حقيقة يتقنون هذا لعرفوا أنهم قد أتموا صفقة خاسرة ... الصفقة الرابحة

#### @<del>\</del>

كانت أن يشتروا أنفسهم مقابل التصديق بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم .. ولكنهم باعوا أنفسهم واشتروا الكفر فخسروا الصفقة لأنهم أخذوا الحزى في الدنيا والعذاب في الآخرة .. والله سبحانه وتعالى يجعل بعض العذاب في الدنيا ليستقيم ميزان الأمور حتى عند من لم يؤمن بالآخرة .. فعندما يرى ذلك من لا يؤمن بالآخرة عذابا دنيويا يقع على ظالم .. يخاف من الظلم ويبتعد عنه حتى لا يصيبه عذاب الدنيا ويعرف أن في الدنيا مقاييس في الثواب والعقاب .. وحتى لا ينتشر في الأرض فساد من لا يؤمن بالله ولا بالآخرة .. وضع الحق تبارك وتعالى قصاصا في الدنيا .. واقرأ قوله جل جلاله :

#### ﴿ وَلَكُرُّ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَنَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ لَتَقُونَ ١١ ﴾

( سورة البقرة )

والله سبحانه وتعالى فى قصاصه يلفت المؤمن وغير المؤمن إلى عقوبة الحياة الدنيا . . فيأتى للمرابى الذى يمتص دماء الناس ويصيبه بكارثة لا يجد بعدها ما ينفقه . . ولذلك نحن نقول يارب إن القوم غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فخذهم ببعض ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر حتى يعتدل الميزان .

وتجد مثلا أن اليهود الذين كانوا زعهاء المدينة تجار الحرب والسلاح . . ينتهى بهم الحال أن يطردوا من ديارهم وتؤخذ أموالهم وتسبى نساؤهم . . أليس هذا خزيا ؟

قوله تعالى: «أن يكفروا بما أنزل الله بغيا».. البغى تجاوز الحد، والله جعل لكل شيء حدا مَنْ تجاوزه بَغَى .. والحدود التى وضعها الله سبحانه هى أحكام .. ومرة تكون أوامر ومرة تكون نواهى. ولذلك يقول الحق بالنسبة للأوامر:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾

(من الآية ٢٢٩ سورة البقرة)

ويقول تعالى بالنسبة للنواهي :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾

(من الآية ١٨٧ سورة البقرة)

ولكن ما سبب بغيهم ؟ . . بغيهم حسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتى إليه الرسالة . . وعلى العرب أن يكون الرسول منهم . . واليهود اعتقدوا لكثرة أنبيائهم أنهم الذين ورثوا رسالات الله إلى الأرض . . وعندما جاءت التوراة والإنجيل يبشران برسول خاتم قالوا إنه منا . . الرسالة والنبوة لن تخرج عنا فنحن شعب الله المختار . . ولذلك كانوا يعلنون أنهم سيتبعون النبى القادم وينصرونه . . ولكنهم فوجئوا بأنه ليس منهم . . حينئذ ملاهم الكبر والحسد وقالوا ما دام ليس منا فلن نتبعه بل سنحاربه . . لقد خلعت منهم الرسالات لأنهم ليسوا أهلا لها . . وكان لابد أن يعاقبهم الله على كفرهم ومعصيتهم ويجعل الرسالة في أمة غيرهم . . والله تبارك وتعالى يقول :

( سورة فاطر)

لقد اختبرهم الله فى رسالات متعددة ولكنهم كها قرأنا فى الأيات السابقة . . كذبوا فريقا من الأنبياء . ومن لم يكذبوه قتلوه . . لذلك كان لابد أن ينزع الله منهم هذه الرسالات ويجعلها فى أمة غيرهم . . لتكون أمة العرب فيها ختام رسالات السهاء إلى الأرض . . ولذلك بغؤا .

وقوله تعالى: «بغيًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده».. ومن هنا نعرف أن الرسالات واختيار الرسل .. فضل من الله يختص به من يشاء .. والله سبحانه حين يطلق أيدينا ويملكنا الأسباب .. فإننا لا نخرج عن مشيئته بل نخضع لها .. ونعرف أنه لا ذاتية في هذا الكون .. وذلك حتى لا يغتر الإنسان بنفسه .. فإن بطل العالم في لعبة معينة هو قمة الكهالات البشرية في هذه اللعبة .. ولكن هذه الكهالات ليست ذاتية فيه لأن غيره يمكن أن يتغلب عليه .. ولأنه قد يصيبه أي عائق يجعله لا يصلح للبطولة .. وعلى كل حال فإن بطولته لا تدوم .. لأنها ليست ذاتية فيه ومَنْ وهبها له وهو الله سيهبها لغيره متى شاء .. ولذلك لابد أن يعلم الإنسان أن الكهال البشرى متغير لا يدوم لأحد .. وأن كل من يبلغ القمة ينحدر بعد ذلك لأننا في عالم أغيار .. ولابد لكل من علا أن ينزل .. فالكهال لله وحده .. والله سبحانه يحرس كهاله بذاته .

إذن اليهود حسدوا رسول الله . . حسدوا نزول القرآن على العرب . . والحق سبحانه يقول : « فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذابٌ مهينٌ » . . والله جلاله يخبرنا أنه غضب عليهم مرتين .

الغضب الأول أنهم لم ينفذوا ما جاء فى التوراة فغضب الله عليهم . . والغضب الثانى حين جاءهم رسول مذكور عندهم فى التوراة ومطلوب منهم أن يؤمنوا به فكفروا به . . وكان المفروض أن يؤمنوا حتى يرضى الله عنهم . . ولذلك غضب الله عليهم مرة أخرى عندما كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم . .

وقوله تعالى: « وللكافرين عذابٌ مهينٌ » . . العذاب في القرآن الكريم وُصِفَ بأنه أليم . . وَوُصِفَ بأنه عظيم وَوُصِفَ بأنه مهين . . أليم أى شديد الألم يصيب من يعذب بألم شديد . . ولكن لنفرض أن الذى يعذب يتجلد . . ويحاول ألا يظهر الألم حتى لا يشمت فيه الناس . . يأتيه الله بعذاب عظيم لا يقدر على احتهاله . . ذلك أن عظمة العذاب تجعله لا يستطيع أن يحتمل . . فإذا كان الإنسان من الذين تزعموا الكفر في الدنيا . . ووقفوا أمام دين الله يحاربونه وتزعموا قومهم . . يأتيهم الله تبارك وتعالى بعذاب مهين . . ويكون هذا أكثر إيلاما للنفس من الألم . . تماما كها تأتي لرجل هو أقوى مَنْ في المنطقة يخافه الناس جميعا ثم تضربه بيدك وتسقطه على الأرض . . تكون في هذه الحالة قد أهنته أمام

الناس . . فلا يستطيع بعد ذلك أن يتجبر أو يتكبر على واحد منهم . . ويكون هذا أشد إيلاما للنفس من ألم العذاب نفسه ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدْ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِنِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ وَالَّذِينَ مُمْ أَوْلَىٰ بِمَا صِلِيًّا ﴿ ﴾

( سورة مزيم )

وقوله جل جلاله :

﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ ﴾

( سورة الدخان )

ذلك هو العذاب المهين.



يبين لنا الحق سبحانه وتعالى موقف اليهود . . من عدم الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . مع أنهم أومروا بذلك فى التوراة . . فيقول جل جلاله : « وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله » أى إذا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا بالإسلام وأن يؤمنوا بالقرآن رفضوا ذلك « وقالوا نؤمن بما أنزل علينا » أى نؤمن بالتوراة ونكفر بما وراءه ، أى بما نزل بعده .

ونحن نعرف أن الكفر هو الستر . . ولو أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء يناقض ماعندهم ربما قالوا : جاء ليهدم ديننا ولذلك نكفر به . . ولكنه جاء بالحق مصدقا لما معهم .

إذن حين يكفرون بالقرآن يكفرون أيضا بالتوراة . . لأن القرآن يصدق ما جاء في التوراة .

وهنا يقيم الله تبارك وتعالى عليهم الحجة البالغة .. إن كفركم هذا وسلوكك ضد كل نبي جاءكم . ولو أنكم تستقبلون الإيمان حقيقة بصدر رحب . . فقولوا لنا لم قتلتم أنبياء الله ؟ . ولذلك يقول الحق : « فَلِمَ تقتلون أنبياء الله من قبل » . . هل هناك في كتابكم التوراة أن تقتلوا أولياء الله . . كأن الحق سبحانه وتعالى قد أخذ الحجة من قولهم : « نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه » . . إذا كان هذا صحيحا وانكم تؤمنون بما أنزل عليكم فهاتوا لنا مما أنزل اليكم وهي التوراة ما يبيح لكم قتل الأنبياء إن كنتم مؤمنين بالتوراة . . وطبعا لم يستطيعوا ردا لأنهم كفروا بما أنزل عليهم . . فهم كاذبون في قولهم نؤمن بما أنزل

علينا . . لأن ما ينزل عليهم لم يأمرهم بقتل الأنبياء . . فكأنهم كفروا بما أنزل عليهم . . وكفروا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام .

والقرآن يأتينا بالحجة البالغة التي تخرس أفواه الكافرين وتؤكد أنهم عاجزون غير قادرين على الحجة في المناقشة . . وهنا لابد أن نتنبه الى قوله تعالى : « فَلِمَ تقتلون أنبياءَ اللهِ من قبلُ » . . قوله تعالى : « من قبلُ » طمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قتلهم الأنبياء انتهى ، وفى الوقت نفسه قضاء على آمال اليهود فى أن يقتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام . . والله يريد نزع الخوف من قلوب المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ما جرى للرسل السابقين من بنى إسرائيل لن يجرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وبذلك قطع القرآن خط الرجعة على كل من يريد أذى لرسول الله صلى الله عليه والسلام فلن يفلحوا ولن يصلوا إلى هدفهم . . وأنهم لو تآمروا على قتله عليه الصلاة والسلام فلن يفلحوا ولن يصلوا إلى هدفهم .

واليهود بعد نزول هذه الآية الكريمة لم يتراجعوا عن تآمرهم ولن يكفوا عن بغيهم فى قتل الرسل والأنبياء . . فحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة . . مرة وهو فى حيهم ألقوا فوقه حجرا ولكن جبريل عليه السلام أنذره فتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه قبل إلقاء الحجر . . ومرة دسوا له السم ، ومحاولات أخرى فشلت كلها .

إذن فقوله تعالى « من قبل » معناها . . إن كنتم تفكرون فى التخلص من محمد صلى الله عليه وسلم بقتله كما فعلتم فى أنبيائكم نقل لكم : إنكم لن تستطيعوا أن تقتلوه .

ولقد كانت هذه الآية كافية لإلقاء اليأس في نفوسهم حتى يكفوا عن أسلوبهم في قتل الأنبياء ولكنهم ظلوا في محاولاتهم ، وفي الوقت نفسه كانت الآية تثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين . بأن اليهود مها تآمروا فلن يحكنهم الله من شيء . . وقوله تعالى : « إن كنتم مؤمنين » . . أي بما أنزل إليكم .

# ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ كُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ الْتَّخَذَيُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَ كُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ الْتَحْدُونَ اللَّهُ الْعِجْدُوءِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللَّهُ الْمُونَ اللَّهُ الْمُعْدِوءِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعِجْدُوءِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى رفضهم للإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . . بحجة أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم فقط . . أوضح لنا أن هذه الحجة كاذبة وأنهم في طبيعتهم الكفر والإلحاد . . فقال سبحانه : « ولقد جاءكم موسى بالبينات » . . أى أن موسى عليه السلام أيده الله ببينات ومعجزات كثيرة كانت تكفى لتملأ قلوبكم بالإيمان وتجعلكم لا تعبدون إلا الله . . فلقد شق لكم البحر ومررتم فيه وأنتم تنظرون وترون . . أى أن المعجزة لم تكن غيبا عنكم بل حدثت أمامكم ورأيتموها . . ولكنكم بمجرد أن تجاوزتم البحر وذهب موسى للقاء الله . . بمجرد أن حدث ذلك اتخذتم العجل إلها من دون الله وعبدتموه . . فكيف تدعون أنكم آمنتم بما أنزل إليكم . . لو كنتم قد آمنتم به ما كنتم اتخذتم العجل إلها .

والحق تبارك وتعالى يريد أن ينقض حجتهم فى أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم . . ويرينا أنهم ما آمنوا حتى بما أنزل إليهم . . فجاء بحكاية قتل الأنبياء . . ولو أنهم كانوا مؤمنين حقا بما أنزل إليهم فليأتوا بما يبيح لهم قتل أنبيائهم ولكنهم كاذبون . . أما الحجة الثانية فهى إن كنتم تؤمنون بما أنزل إليكم . . فقولوا لنا كيف وقد جاءكم موسى بالآيات الواضحة من العصا التى تحولت إلى حية واليد البيضاء من غير سوء والبحر الذى شققناه لكم لتنجوا من قوم فرعون . . والقتيل الذى أحياه الله أمامكم بعد أن ضربتموه ببعض البقرة التى ذبحتموها . . آيات كثيرة ولكن بمجرد أن ترككم موسى وذهب للقاء ربه عبدتم العجل .

إذن فقولكم نؤمن بما أنزل إلينا غير صحيح . . فلا أنتم مؤمنون بما أنزل إليكم ولا أنتم مؤمنون بما أنزل من بعدكم . . وكل هذه حجج الهدف منها عدم الإيمان أصلا .

وقوله تعالى: «ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » . واتخاذ العجل فى ذاته ليس معصية إذا اتخذته للحرث أو للذبح لتأكل لحمه . . ولكن المعصية هى اتخاذ العجل معبودا . . وقوله تعالى : « إتخذتم العجل » . . أى أن ذلك أمر مشهود لم تعبدوا العجل سرا بل عبدتموه جهرا ، ولذلك فهو أمر ليس محتاجا إلى شهود ولا إلى شهادة لأنه حدث علنا وأمام الناس كلهم . . وذكر حكاية العجل هذه ليشعروا بذنبهم في حق الله . . كأن يرتكب الإنسان خطأ ثم يمر عليه وقت . . وكلما أردنا أن نؤنبه ذكرناه بما فعل . . وقوله تعالى : « وأنتم ظالمون » . . أى ظالمون في حق الله بكفركم به .



## ﴿ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ عَكُمْ وَرَفَعْنَ افَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِثْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ وَإِيمَنَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ اللَّهُ اللهِ اللهُ ا

بعد أن ذَكَرهم الله سبحانه وتعالى بكفرهم بعبادتهم للعجل . . وكان هذا نوعا من التأنيب الشديد والتذكير بالكفر . . أراد أن يؤنبهم مرة أخرى وأن يُذكّرهم أنهم آمنوا خوفا من وقوع جبل الطور عليهم . . ولم يكن الجبل سيقع عليهم . . لأن الله لا يقهر أحدا على الإيمان . . ولكنهم بمجرد أن رأوا جبل الطور فوقهم آمنوا . . مثلهم كالطفل الذى وصف له الطبيب دواء مراليشفى ولذلك فإن رفع الله سبحانه وتعالى لجبل الطور فوقهم ليأخذوا الميثاق والمنهج . . لا يقال إنه فعل ذلك إرغاما لكى يؤمنوا . . إنه إرغام المحب . . يريد الله من خلقه ألا يعيشوا بلا منهج سهاوى فرفع فوقهم جبل الطور إظهارا لقوته وقدرته تبارك وتعالى حتى إذا استشعروا هذه القوة الهائلة وما يمكن أن تفعله لهم وبهم آمنوا . . فكأنهم حين أحسوا بقدرة الله آمنوا . . تماما كالطفل الصغير يفتح فمه لتناول الدواء المر وهو كاره . . ولكن هل أعطيته الدواء كرها فيه أو أعطيته له قمة في الحب والاشفاق عليه ؟

الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى أنه لم يترك حيلة من الحيل حتى يتلقى بنو إسرائيل منهج الله الصحيح . . نقول إنه لم يترك حيلة إلا فعلها . . لكن غريزة الاستكبار والعناد منعتهم ان يستمروا على الإيمان . . تماما كها يقال للأب إن الدواء مر لم يحقق الشفاء وطفلك مريض . . فيقول وماذا أفعل أكثر من ذلك أرغمته على شرب الدواء المر ولكنه لم يشف .

وقول الله تعالى: «ميثاقكم». هل الميثاق منهم أو هو ميثاق الله؟. طبعا هو ميثاق الله .. ولكن الله جل جلاله خاطبهم بقوله: «مبثاقكم» لأنهم أصبحوا طرفا في العقد .. وماداموا قد أصبحوا طرفا أصبح ميثاقهم .. ولابد أن نؤمن أن رفع

جبل الطور فوق اليهود لم يكن لإجبارهم لأخذ الميثاق منهم حتى لا يقال انهم أجبروا على ذلك ... هم اتبعوا موسى قبل أن يرفع فوقهم جبل الطور .. فلابد أنهم أخذوا منهجه باختيارهم وطبقوه باختيارهم لأن الله سبحانه وتعالى لم يبق الطور مرفوعا فوق رءوسهم أينها كانوا طوال حياتهم حتى يقال أنهم أجبروا .. فلو أنهم أجبروا لحظة وجود جبل الطور فوقهم .. فإنهم بعد أن انتهت هذه المعجزة لم يكن هناك ما يجبرهم على تطبيق المنهج .. ولكن المسألة أن الله تبارك وتعالى .. حينها يرى من عباده مخالفة فإنه قد يخيفهم .. وقد يأخذهم بالعذاب الأصغر علهم يعودون إلى إيمانهم .. وهذا يأتى من حب الله لعباده لأنه يريدهم مؤمنين ..

ولكن اليهود قوم ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة والله تبارك وتعالى أراد أن يريهم آية مادية عل قلوبهم تخشع وتعود إلى ذكر الله . وليس فى هذا إجبار لأنه كها قلنا إنه عندما انتهت المعجزة كان يمكنهم أن يعودوا إلى المعصية . ولكنها آية تدفع إلى الإيمان . وقوله تعالى : (خذوا ما آتيناكم بقوة ) لأن ما يؤخذ بقوة يعطى بقوة . والأخذ بقوة يدل على عشق الأخذ للمأخوذ . وما دام المؤمن يعشق المنهج فإنه سيؤدى مطلوباته بقوة . . فالإنسان دائها عندما يأخذ شيئا لا يجبه فإنه يأخذه بفتور وتهاون .

قوله تعالى: «واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا».. القول هو عمل اللسان والفعل للجوارح كلها ما عدا اللسان.. هناك قول وفعل وعمل.. القول أن تنطق بلسانك والفعل أن تقوم جوارحك بالتنفيذ.. والعمل أن يطابق القول الفعل.. هم: «قالوا سمعنا وعصينا» هم سمعوا ما قاله لهم الله سبحانه وتعالى وعصوه.. ولكن (عصينا) على أى شيء معطوفة ؟ .. إنها ليست معطوفة على «سمعنا».. ولكنها معطوفة على (قالوا).. قالوا سمعنا في القول وفي الفعل عصينا.. وليس معنى ذلك أنهم قالوا بلسانهم عصينا في الفعل .. فالمشكلة جاءت من عطف عصينا على سمعنا .. فتحسب أنهم قالوا الكلمتين .. لا .. هم قالوا سمعنا ولكنهم لم يفعلوا والله سبحانه وتعالى يريدهم أن يسمعوا ساع طاعة لا سماع تجرد أي مجرد سماع .. ولكنهم سمعوا ولم يفعلوا شيئا فكأن عدم فعلهم معصية.

قوله تعالى : « وأُشربوا فى قلوبهم العجلَ ». الحق تبارك وتعالى يريد أن يصور لنا ماديتهم . . فالحب أمر معنوى وليس أمرًا ماديًّا لأنه غير محسوس . . وكان التعبير

يقتضى أن يقال وأشربوا حب العجل . . ولكن الذى يتكلم هو الله . . يريد أن يعطينا الصورة الواضحة الكاملة فى أنهم أشربوا العجل ذاته أى دخل العجل إلى قلوبهم .

لكن كيف يمكن أن يدخل العجل فى هذا الحيز الضيق وهو القلب . . الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى الشيوع فى كل شىء بكلمة أشربوا . . لأنها وصف لشرب الماء والماء يتغلغل فى كل الجسم . . والصورة تعرب عن تغلغل المادية فى قلوب بنى إسرائيل حتى كأن العجل دخل فى قلوبهم وتغلغل كما يدخل الماء فى الجسم مع أن القلب لا تدخله الماديات .

ويقول الحق جل جلاله: « وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم » . . كأن الكفر هو الذي أسقاهم العجل . . هم كفروا أولا . . وبكفرهم دخل العجل إلى قلوبهم وختم عليها . . وقوله تعالى : « قل بئسها يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين » . . هم قالوا نؤمن بما أنزل علينا ولا نؤمن بما جاء بعده . . قل هل إيمانكم يأمركم بهذا ؟ . . وهذا أسلوب تهكم من القرآن الكريم عليهم . . مثل قوله تعالى :

#### ﴿ أَسْرِجُواْ وَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾

(من الآية ٥٦ سورة النمل)

هل الطهر والطهارة مبرر لإخراج آل لوط من القرية ؟ . . طبعا لا . . ولكنه أسلوب تهكم واستنكار . . والحق أن إيمانهم لا يأمرهم بهذا بل يأمرهم بالإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم . . وإقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَآ صَحْنُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَائِيَ أُصِيبُ بِهِ عَمَنَ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَ كُنُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الزَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِعَايَلْتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ ٱلنَّيِّ ٱلْأَمِّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مِكْنُو بَاعِندَهُمْ فِي التَّوْرَانَةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُنُهُمْ فِي الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلمُنكرِ وَيُحِلُّ لَمُمُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ فِي التَّوْرَانَةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُنُهُمْ فِي الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلمُنكرِ وَيُحِلُّ لَمُمُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ

عَلَيْهِمُ الْخَبَلَيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ عَلَيْهِمُ الْخُولَانِ فَي عَلَيْهِمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّاللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( سورة الأعراف)

هذا هو مايامرهم به إيمانهم . . أن يؤمنوا بالنبى الأمى محمد عليه الصلاة والسلام . . والله تبارك وتعالى يعلم ما يأمرهم به الإيمان لأنه منه جل جلاله . . ولذلك عندما يحاولون خداع الله . . يتهكم الله سبحانه وتعالى عليهم ويقول لهم : « بئسها يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين » .

وقوله تعالى : « إن كنتم مؤمنين » دليل على أنهم ليسوا مؤمنين . . ولكن الازال في قلوبهم الشرك والكفر أو العجل الذي عبدوه .



والله سبحانه وتعالى يريد أن يفضح اليهود . . ويبين إن إيمانهم غير صحيح وأنهم عدلوا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا . . وهو سبحانه يريدنا أن نعرف ان هؤلاء اليهود . . لم يفعلوا ذلك عن جهل ولا هم خُدعوا بل هم يعلمون أنهم غيروا وبدلوا . . ويعرفون انهم جاءوا بكلام ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى زورا وبهتانا . . ولذلك يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفضحهم أمام الناس ويبين كذبهم بالدليل القاطع . . فيقول : «قل إن كانت لكم الدار الآخرة » : «قل » موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أى قل لهم يا محمد . . ولا يقال هذا الكلام إلا إذا كان اليهود قد قالوا إن لهم : «الدار الآخرة عند الله خالصة ».

الشيء الخالص هو الصافى بلا معكر أو شريك . أى الشيء الذى لك بمفردك لا يشاركك فيه أحد ولا ينازعك فيه أحد . . فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن كانت الآخرة لهم وحدهم عند الله لا يشاركهم فيها أحد . . فكان الواجب عليهم أن يتمنوا الموت ليذهبوا إلى نعيم خالد . . فهادامت لهم الدار الآخرة وما داموا موقنين من دخول الجنة وحدهم . . فها الذي يجعلهم يبقون في الدنيا . . الا يتمنون الموت كها تمنى المسلمون الشهادة ليدخلوا الجنة . . وليست هذه هي الافتراءات الوحيدة من اليهود على الله سبحانه وتعالى . . وإقرأ قوله جل جلاله :

﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَئَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ﴾

(من الآية ١١١ سورة البقرة)

من الذي قال؟ اليهود قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ،

والنصارى قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا . . كل منهم قال عن نفسه إن الجنة خاصة به . ولقد شكل قولهم هذا لنا لغزا فى العقائد . . من الذى سيدخل الجنة وحده . . اليهود أم النصارى ؟ نقول : إن الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال بقوله جل جلاله :

﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَبْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَبْسَتِ ٱلْبَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾

(من الآية ١١٣ سورة البقرة)

وهذا أصدق قول قالته اليهود وقالته النصارى بعضهم لبعض. فاليهود ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على شيء . . وكلاهما صادق في مقولته عن الآخر . . في الآية الكريمة التي نحن بصددها . . اليهود قالوا إن الدار الآخرة خالصة لهم . . سنصدقهم ونقول لهم لماذا لا يتعجلون ويتمنون الموت . . فالمفروض أنهم يشتاقون للآخرة مادامت خالصة لهم . . ولذلك قال الله تبارك وتعالى : « فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » . . ولكنها أمانٍ كاذبة عند اليهود وعند النصارى . . واقرأ قوله سبحانه :

﴿ وَقَالَتِ الْبَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَعْنَ أَبْنَتُواْ اللَّهِ وَأَحِبَّنَوُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ اللَّهَ وَأَحِبَّنَوُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ اللَّهُ وَلَا يُمَا يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١٤٤٠

( سورة المائدة )

إذن هم يتوهمون أنهم مهما فعلوا من ذنوب فإن الله لن يعذبهم يوم القيامة . . ولكن عدل الله يأبى ذلك . . كيف يعذب بشرا بذنوبهم ثم لا يعذب اليهود بما اقترفوا من ذنوب . . بل يدخلهم الجنة في الآخرة . . وكيف يجعل الله سبحانه وتعالى الجنة في الآخرة لليهود وحدهم . . وهو قدكتب رحمته لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين برسالة الإسلام . . وأبلغ اليهود والنصارى بذلك في كتبهم . . وإقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَا كُنُبُ لَنَا فِي هَلَاهِ الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الْآنِرَةِ إِنَّا هُدُنَآ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ عَمَنَ أَشَآءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٌ فَسَأَكْتُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَالَّذِينَ مَنْ أَشَآءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٌ فَسَأَكْتُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَاللَّذِينَ هُمُ مِا يَالِينَا يُؤْمِنُونَ وَإِنَّ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِّ الْأَمِي اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي النَّوْرَئِةِ وَالْإِنجِيلِ ﴾

(الأية ١٥٦ ومن الآية ١٥٧ سورة الأعراف)

إذا كانت هذه هي الحقيقة الموجودة في كتبهم . . والحق تبارك وتعالى يقول :

﴿ وَمَن يَبْتَغُ غَيْرًا لَإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ٢

( سورة آل عمران )

فكيف يَدَّعِى اليهود أن الدار الأخرة خالصة لهم يوم القيامة ؟ ولكن الحق جل جلاله يفضح كذبهم ويؤكد لنا ان ما يقولونه هم أول من يعرف إنه كذب .



# ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوُهُ أَبَدَ أَبِمَا قَدَّمَتُ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوُهُ أَبَدَ أَبِمَا قَدَّمَتُ اللَّهُ الْفَالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِمِينَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّامُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللَّال

إنهم لن يتمنوا الموت أبدا بل يخافوه.. والله تبارك وتعالى حين أنزل هذه الآية .. وضع قضية الإيمان كله في يد اليهود .. بحيث يستطيعون إن أرادوا أن يشككوا في هذا الدين . . كيف ؟ ألم يكن من الممكن عندما نزلت هذه الآية أن يأتي عدد من اليهود ويقولوا ليتنا نموت . . نحن نتمنى الموت يا محمد فإدع لنا ربك يميتنا . . ألم يكن من الممكن أن يقولوا هذا ؟ ولو نفاقا . . ولو رياءً ليهدموا هذا الدين . . ولكن حتى هذه لم يقولوها ولم تخطر على بالهم . . أنظر إلى الإعجاز القرآنى في قوله سبحانه : « ولن يتمنوه » .

لقد حكم الله سبحانه حكما نهائيا في أمر إختياري لعدو يعادى الإسلام . وقال إن هذا العدو وهم اليهود لن يتمنوا الموت . وكان من الممكن أن يفطنوا لهذا التحدى . ويقولوا بل نحن نتمنى الموت ونطلبه من الله . ولكن حتى هذه لم تخطر على بالهم ؛ لأن الله تبارك وتعالى إذا حكم في أمر اختياري فهو يسلب من أعداء الدين تلك الخواطر التي يمكن أن يستخدموها في هدم الدين . فلا تخطر على بالهم أبدا مثلها تحداهم الله سبحانه من قبل في قوله تعالى :

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَا ۚ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾

(من الآية ١٤٢ سورة البقرة)

ولقد نزلت هذه الآية الكريمة قبل أن يقولوا . . بدليل إستخدام حرف السين في قوله : « سيقولُ » . . ووصفهم الله جل جلاله بالسفهاء . . ومع ذلك فقد قالوا . . ولو أن عقولهم تنبهت لسكتوا ولم يقولوا شيئا . . وكان في ذلك تحدٍ للقرآن

الكريم . . كانوا سيقولون لقد قال الله سبحانه وتعالى : «سيقولُ السفهاءُ من الناس » . . ولكن أحدا لم يقل شيئا فأين هم هؤلاء السفهاء ولماذا لم يقولوا ؟ وكان هذا يعتبر تحديا للقرآن الكريم في أمر يملكون فيه حرية الاختيار . . ولكن لأن الله هو القائل والله هو الفاعل . . لم يخطر ذلك على بالهم أبدا ، وقالوا بالفعل .

فى الآية الكريمة التى نحن بصددها . . تحداهم القرآن أن يتمنوا الموت ولم يتمنوه . . وكان الكلام المنطقى مادامت الدار الآخرة خالصة لهم . . والله تحداهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين لتمنوه . . ليذهبوا إلى نعيم أبدى . . ولكن الحق حكم مسبقا ان ذلك لن يحدث منهم . . لماذا ؟ لأنهم كاذبون ويعلمون أنهم كاذبون . . لذلك فهم يهربون من الموت ولا يتمنونه .

إنظروا مثلا إلى العشرة المبشرين بالجنة . . عهار بن ياسر في الحرب في حنين . . كان ينشد وهو يستشهد . . الآن ألقى الأحبة محمدا وصحبه . . كان سعيداً لأنه أصيب وكان يعرف وهو يستشهد انه ذاهب إلى الجنة عند محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته . . هكذا تكون الثقة في الجزاء والبشرى بالجنة . . وعبدالله بن رواحه كان يحارب وهو ينشد ويقول :

طيبة وبارد شرابها

ياحبذا الجنة واقترابها

والإمام على رضى الله عنه يدخل معركة حنين ويرتدى غلالة ليس لها دروع . . لا ترد سهما ولا طعنة رمح . . حتى إن إبنه الحسن يقول له : يا أبي ليست هذه لباس حرب . . فيرد على كرم الله وجهه : يا بنى إن أباك لا يبالى أسقط على الموت أم سقط الموت عليه . . وسيدنا حذيفة بن اليهان ينشد وهو يحتضر . . حبيب جاء على ناقة لا ربح من ندم . . إذن الذين يثقون بآخرتهم يجبون الموت .

وفى غزوة بدر سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . يا رسول الله أليس بينى وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلونى . . فيجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم . . وكان فى يد الصحابى تمرات يمضغها . . فيستبطىء أن يبقى بعيدا عن الجنة حتى يأكل التمرات فيلقيها من يده ويدخل المعركة ويستشهد .

هؤلاء هم الذين يثقون بما عند الله في الآخرة . . ولكن اليهود عندما تحداهم

القرآن الكريم بقوله لهم: «فتمنوا الموت إن كنتم صادقين».. سكتوا ولم يجيبوا.. ولو تمنوا الموت لانقطع نفس الواحد منهم وهو يبلع ريقه فهاتوا جميعا.. قد يقول قائل وهل التمنى باللسان؟ ربما تمنوا بالقلب. نقول ما هو التمنى؟ نقول إن التمنى هو أن تقول لشىء محبوب عندك ليته يحدث فهو قول.. وهب انه عمل قلبى فلو أنهم تمنوا بقلوبهم لأطلع الله عليها وأماتهم فى الحال.. ولكن مادام الحق تبارك وتعالى قال: «ولن يتمنؤه أبدا».. فهم لن يتمنؤه سواء كان باللسان أو بالقلب.. لأن الادعاء منهم بأن لهم الجنة عند الله خالصة أشبه بقولهم الذى يرويه لنا القرآن فى قوله سبحانه:

﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَنَّكَذُهُمْ عِندَ اللهِ عَهْدَا فَلَن يُحْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ ﴿ وَقَالُواْ لَنَ اللهُ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

(سورة البقرة)

وقوله تعالى: «بما قدمت أيديهم». أى ان أعمالهم السيئة تجعلهم يخافون الموت . أما صاحب الأعمال الصالحة فهو يسعد بالموت . ولذلك نسمع ان فلانا حين مات كان وجهه أشبه بالبدر لأن عمله صالح . فساعة الموت يعرف فيها الإنسان يقينا انه ميت . فالإنسان إذا مرض يأمل فى الشفاء ويستبعد الموت . ولكن ساعة الغرغرة يتأكد الإنسان انه ميت ويستعرض حياته فى شريط عاجل . فإن كان عمله صالحا تنبسط أساريره ويفرح لأنه سينعم فى الآخرة نعيما خالدا . لانه فى هذه الساعة والروح تغادر الجسد يعرف الإنسان مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار . وتتسلمه إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب . فالذى أطاع الله يستبشر بملائكة الرحمة . والذى عصى وفعل ما يغضب الله يستعرض شريط أعماله . فيجده شريط سوء وهو مقبل على الله . وليست هناك فرصة للتوبة أو لتغيير أعماله . عندما يرى مصيره إلى النار تنقبض أساريره وتقبض روحه على هذه الهيئة . . فيقال فلان مات وهو أسود الوجه منقبض الأسارير .

إذن فالذى أساء فى دنياه لا يتمنى الموت أبدا . . أما صاحب العمل الصالح فإنه يستبشر بلقاء الله .

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تمنى الموت فقال:

( لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحدُكم الموتَ ولا يدعو به من قَبلِ أن يَأْتِيُه إلا أن يكون قد وَثِقَ بعملِه )(١).

﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْنَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّءِفِٱلدُّنْيَا وَٱلْإَخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِبُا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴾
وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّءِفِٱلدُّنْيَا وَٱلْإَخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِبُا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴾
(سورة يوسف)

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أى لا تتمنوا الموت جزعا مما يصيبكم من قدر الله . . ولكن إصبروا على قدر الله . . وقوله تعالى : « والله عليم بالظالمين » . . لأن الله عليم بظلمهم ومعصيتهم . . هذا الظلم والمعصية هو الذي يجعلهم يخافون الموت ولا يتمنونه .



## ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُا لَفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِجِهِ عَلَىٰ الْفَاسَنَةِ وَمَاهُو بِمُزَحْزِجِهِ عَلَىٰ اللهُ عَنَالُونَ فَي اللهُ عَمَّرُ وَاللهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ عَمَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

الحق سبحانه وتعالى بعد أن فضح كذبهم . . فى انهم لا يمكن أن يتمنوا الموت لأنهم ظالمون . . وماداموا ظالمين فالموت أمر خيف بالنسبة لهم . . وهم أحرص الناس على الحياة . . حتى إن حرصهم يفوق حرص الذين أشركوا . . فالمشرك حريص على الحياة لأنه يعتقد ان الدنيا هى الغاية . . واليهود أشد حرصا على الحياة من المشركين لانهم يخافون الموت لسوء أعمالهم السابقة . . لذلك كلما طالت حياتهم ظنوا انهم بعيدون عن عذاب الآخرة . . الحياة لا تجعلهم يواجهون العذاب ولذلك فهم يفرحون بها .

إن اليهود لا يبالون أن يعيشوا في ذلة أو في مسكنة . . أو أى نوع من أنواع الحياة . . المهم انهم يعيشون أى حياة . . ولكن لماذا هم حريصون على الحياة أكثر من المشركين ؟ لأن المشرك لا آخرة له فالدنيا هي كل همه وكل حياته . . لذلك يتمنى أن تطول حياته بأى ثمن وبأى شكل . . لأنه يعتقد ان بعد ذلك لا شيء . . ولا يعرف ان بعد ذلك العذاب . . واليهود أحرص من المشركين على حياتهم .

وقوله تعالى : « يودُ أحدُهم لو يعمَّرُ ألفَ سنة » . . الود هو الحب . . أى انهم يحبون أن يعيشوا ألف سنة أو أكثر . . ولكن هب انه عاش ألف سنة أو حتى أكثر من ذلك . . أيزحزحه هذا عن العذاب ؟ لا . . طول العمر لا يغير النهاية .

فهادامت النهاية هي الموت. يتساوى من عاش سنوات قليلة ومن عاش ألوف

السنين . . قوله تعالى : « يعمر » بفتح العين وتشديد الميم يقال عنها إنها مبنية للمجهول دائما . . ولا ينفع أن يقال يعمر بكسر الميم . . فالعمر ليس بيد أحد ولكنه بيد الله . . فالله هو الذى يعطى العمر وهو الذى ينهيه . . وبما ان العمر ليس ملكا لإنسان فهو مبنى للمجهول . .

والعمر هو السن الذي يقطعه الإنسان بين ميلاده ووفاته . ومادة الكلمة مأخوذة من العمار لأن الجسد تعمره الحياة . وعندما تنتهى يصبح الجسد أشلاء وخرابا . قوله تعالى : « ألف سنة » . . لماذا ذكرت الألف؟ لأنها هى نهاية ما كان العرب يعرفونه من الحساب. ولذلك فإن الرجل الذي أسر في الحرب أخت كسرى فقالت كم تأخذ وتتركني ؟ قال ألف درهم . . قالوا له بكم فديتها ؟ قال بألف . . قالوا لو طلبت أكثر من ألف لكانوا أعطوك . . قال والله لو عرفت شيئا فوق الألف لقلته . . فالألف كانت نهاية العدد عند العرب . . ولذلك كانوا يقولون ألف ألف ولم يقولوا مليونا . .

وقوله تعالى: « وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر » . . معناها انه لو عاش ألف سنة أو أكثر فلن يهرب من العذاب . وقوله تعالى : « والله بصير بما يعملون » . . أى يعرف ما يعملونه وسيعذبهم به سواء عاشوا ألف سنة أو أكثر أو أقل .



## ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ أَنَّ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴿ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الله تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى أن اليهود لم يقتلوا الأنبياء ويحرفوا التوراة ويشتروا بآيات الله جاه الدنيا فقط . . ولكنهم عادوا الملائكة أيضا . . بل إنهم أضمروا العداوة لأقرب الملائكة إلى الله الذي نزل بوحى القرآن وهو جبريل عليه السلام . . وانهم قالوا جبريل عدو لنا .

الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. ولقد جلس ابن جوريا أحد أحبار اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من الذى ينزل عليك بالوحى ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام جبريل .. فقال اليهودى لو كان غيره لامنا بك .. جبريل عدونا لأنه ينزل دائها بالخسف والعذاب .. ولكن ميكائيل ينزل بالرحمة والغيث والخصب .. وأيضا هو عدوهم لأنهم اعتقدوا أن بيت المقدس سيخربه رجل اسمه بختنصر، فأرسل اليهود إليه من يقتله .. فلقى اليهودى غلاما صغيرا وسأله الغلام ماذا تريد ؟ قال إنى أريد أن أقتل بختنصر لأنه أن يخرب هذا الرجل بيت المقدس .. فقال الغلام إن يكن مقدرا أن يخرب هذا الرجل بيت المقدس فلن تقدر عليه .. لأن المقدر نافذ سواء رضينا أم لم نرض .. وإن لم يكن مقدرا فلهاذا تقتله ؟ أى ان الطفل قال له إذا كان الله قضى في الكتاب أن بختنصر سيخرب بيت المقدس .. فعاد اليهودى دون أن يمنع قضاء الله .. ولن تقدر عليه لتقتله وتمنع تخريب بيت المقدس على يديه .. وإن كان هذا غير صحيح فلهاذا تقتل نفسا بغير ذنب .. فعاد اليهودى دون أن يقتل بختنصر .. وعندما رجع إلى قومه قالوا له إن جبريل هو الذى تمثل لك في يقتل بختنصر .. وعندما رجع إلى قومه قالوا له إن جبريل هو الذى تمثل لك في يقتل بختنصر .. وعندما رجع إلى قومه قالوا له إن جبريل هو الذى تمثل لك في يقتل بختنصر .. وعندما رجع إلى قومه قالوا له إن جبريل هو الذى تمثل لك في

ويروى أن سيدنا عمر بن الخطاب كان له أرض في أعلى المدينة . . وكان حين يذهب إليها عمر على مدارس اليهود ويجلس إليهم . . وظن اليهود ان مجلس عمر معهم إنما يعبر عن حبه لهم . . فقالوا له إننا نحبك ونحترمك ونطمع فيك . . ففهم عمر مرادهم فقال والله ما جالستكم حبا فيكم . . ولكنى أحببت أن أزداد تصورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم عنه ما في كتابكم . . فقالوا له ومن يخبر محمدا بأخبارنا وأسرارنا ؟ فقال عمر إنه جبريل ينزل عليه من الساء بأخباركم . . قالوا هو عدونا . . فقال عمر كيف منزلته من الله ؟ قالوا إنه يجلس عن يسار الله . . فقال عمر مادام الأمر كها قلتم فليس أحدهما عدوًا للآخر لأنهها عند الله في منزلة واحدة . . فمن كان عدوأ لأحدهما فهو عدو لله . . فلن تشفع لكم عداوتكم لجبريل ومجبتكم لميكائيل لأن منزلتها عند الله عالية .

إن عداوتهم لجبريل عليه السلام تؤكد ماديتهم .. فهم يقيسون الأمر على البشر .. إن الذي يجلس على يمين السيد ومن يجلس على يساره يتنافسان على المنزلة عنده .. ولكن هذا في دنيا البشر .. ولكن عند الملائكة لا شيء من هذا .. الله عنده ما يجعله يعطى لمن يريد المنزلة العالية دون أن ينقص من الأخر .. ثم إن الله سبحانه وتعالى اسمه الحق .. وما ينزل به جبريل حق وما ينزل به ميكائيل حق .. والحق لا يخاصم الحق .. وقال لهم عمر أنتم أشد كفرا من الحمير .. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد الرسول يراه حتى قال له وافقك ربك يا عمر .. وتنزل قول الله تبارك وتعالى : « قل مَنْ كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » فقال عمر يا رسول الله .. إنى بعد ذلك في إيماني لأصلب من الجبل .

إذن فقولهم ميكائيل حبيبنا وجبريل عدونا من الماديات ، والله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم . . إنهم يُعَادُون جبريل لأنه نزل على قلبك بإذن الله . . ومادام نزل من عند الله على قلبك . . فلا شأن لهم بهذا . . وهو مصدق لما بين يديهم من التوراة . . وهو هدى وبشرى للمؤمنين . . فأى عنصر من هذه العناصر تنكرونه على جبريل . . إن عداوتكم لجبريل عداوة لله سبحانه وتعالى .

## 

وهكذا أعطى الله سبحانه وتعالى الخكم . . فقال إن العداوة للرسل . . مثل العداوة لله ولقد جاء العداوة للملائكة . . مثل العداوة لجبريل وميكائيل . . مثل العداوة لله ولقد جاء الحق سبحانه وتعالى بالملائكة ككل . . ثم ذكر جبريل وميكائيل بالاسم .

إن المسألة ليست مجزأة ولكنها قضية واحدة . . فمن كان عدوا للملائكة وجبريل وميكائيل ورسل الله . . فهو أولا وأخيرا عدو لله . . لأنه لا انقسام بينهم فكلهم دائرون حول الحق . . والحق الواحد لا عدوان فيه . . وإنما العدوان ينشأ من تصادم الأهواء والشهوات وهذا يحدث في أمور الدنيا .

والآية الكريمة أثبتت وحدة الحق بين الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل . . ومن يعادى واحدا من هؤلاء يعاديهم جميعا وهو عدو لله سبحانه . . واليهود أعداء الله لأنهم كفروا به . . وأعداء الرسل لأنهم كذبوهم وقتلوا بعضهم .

وهكذا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى وحدة الحق فى الدين . . مصدره هو الله جل جلاله . . ورسوله من الملائكة هو جبريل . . ورسله من البشر هم الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله . . وميكائيل ينزل بالخير والخصب لأن الإيجان أصل وجود الحياة . . فمن كان عدوا للملائكة والرسل وجبريل وميكائيل فهو كافر . . لأن الآية لم تقل إن العداوة لهؤلاء هى مجرد عداوة . . وإنما حكم الله عليه مناهم كافرون . . الله سبحانه وتعالى لم يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم فقط ، وإنما أمره بأن يعلنه حتى يعرفه الناس جميعا ويعرفوا ان اليهود كافرون .

# ﴿ وَلَقَدُ أَنَزُلُنَ آ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ فَيَ الْمَالِكَ عَايَنتِ بَيِّنَتِ فَيُ الْمُؤْمِدِ وَمَا يَكُفُرُ بِهِ آ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ۞ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إنتقل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى تأكيد صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . . وان الآيات فيها واضحة بحيث إن كل إنسان يعقل ويريد الإيمان يؤمن بها . . ولكن الذين يريدون الفسق والفجور . . هم هؤلاء الذين لا يؤمنون . . ما معنى الآيات البينات ؟ إن الآية هي الأمر العجيب . وهو عجيب لأنه معجز . . والآيات معجزات للرسول تدل على صدق بلاغه عن الله . . وهي كذلك الآيات في القرآن الكريم . . وبينات معناها أنها أمور واضحة لا يختلف عليها ولا تحتاج إلى بيان : « وما يكفر بها إلا الفاسقون » . والفسق هو الخروج عن الطاعة وهي مأخوذة من الرطبة . . البلح قبل أن يصبح رطبا لا تستطيع أن تنزع قشرته ولكن عندما يصبح رطبة تجد أن القشرة تبتعد عن الثمرة فيقال فسقت الرطبة . . ولذلك من يخرج عن منهج الله يقال له فاسق .

والمعنى ان الآيات التى أيد بها الله سبحانه وتعالى محمدًا عليه الصلاة والسلام ظاهرة أمام الكفار ليست محتاجة إلى دليل . . فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لم يقرأ كلمة في حياته . . يأتى بهذا القرآن المعجز لفظا ومعنى . . هذه معجزة ظاهره لا تحتاج إلى دليل . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لا تغريه الدنيا كلها . . ليترك هذا الدين مهما أعطوه . . دليل على انه صاحب مبدأ ورسالة من السهاء . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يخبر بقرآن موحى من السهاء عن نتيجة حرب ستقع بعد تسع سنوات . . ويخبر الكفار ولمنافقين بما في قلوبهم ويفضحهم . . ويتنبأ بأحداث قادمة وبقوانين الكون . . وغير ذلك مما احتواه القرآن المعجز من كل أنواع الإعجاز علميا وفلكيا وكونيا . . كلها آيات واضحة لا يمكن أن

يكفر بها إلا الذي يريد أن يخرج عن منهج الله ، ويفعل ما تهواه نفسه . .

إن الإعجاز فى الكون وفى القرآن وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . كل هذا لا يحتاج إلا لمجرد فكر محايد . . لنعرف ان هذا القرآن هو من عند الله ملىء بالمعجزات لغة وعلما . . وإنه سيظل معجزة لكل جيل له عطاء جديد .



# ﴿ أُوَكُلَّما عَنهَ دُواْعَهَدَا نَبَذَهُ, فَرِيقٌ مِنْ اللهُ الْمَاعَنهُ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أن الدين الاسلامى ، وكتابه القرآن فيه من الآيات الواضحة ما يجعل الإيمان به لايحتاج إلا إلى وقفة مع العقل مما يجعل موقف العداء الذى يقفه اليهود من الاسلام منافيا لكل العهود التى أخذت عليهم ، منافيا للإيمان الفطرى ، ومنافيا لأنهم عاهدوا الله ألا يكتموا ماجاء فى التوراة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنافيا لعهدهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنافيا لما طلب منهم موسى أن يؤمنوا بالإسلام عندما يأتى الرسول ، مصداقا لقوله تعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِيِّانَ لَمَا ءَا تَبْنُكُمْ مِن كِنَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَنُوْمِنُنَّ بِهِ ء وَلَتَنصُرُنَهُ وَاللَّهُ عَالَمُ الْحَامُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(سورة أل عمران)

وهكذا نعرف أن موسى عليه السلام الذى أخذ عليه الميثاق قد أبلغه إلى بنى إسرائيل ، وأن بنى إسرائيل كانوا يعرفون هذا الميثاق جيدًا عند بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت عندهم أوصاف دقيقة للرسول عليه الصلاة والسلام . . ولكنهم نقضوه كما نقضوا كثيرا من المواثيق . . منها عهدهم بعدم العمل فى السبت ، وكيف تحايلوا على أمر الله بأن صنعوا مصايد للأسهاك تدخل فيها ولا تستطيع الخروج وهذا تحايل على أمر الله ، ثم كان ميثاقهم فى الإيمان بالله إلها واحدًا أحدا ، ثم عبدوا

العجل.. وكان قولهم لموسى عليه السلام بعد أن أمرهم الله بدخول واد فيه زرع ... لأنهم أرادوا أن يأكلوا من نبات الأرض بدلا من المن والسلوى التي كانت تاتيهم من السهاء .. قالوا لموسى : « فاذهب أنت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون » . وغير ذلك الكثير من المواثيق بالنسبة للحرب والأسرى والعبادة ، حتى عندما رفع الله تبارك وتعالى جبل الطور فوقهم ودخل فى قلوبهم الرعب وظنوا أنه واقع عليهم ، ولم يكن هذا إلا ظنا وليس حقيقة . لأن الله تبارك وتعالى يقول : « وظنوا أنه واقع بهم » . . وبمجرد ابتعادهم عن جبل الطور نقضوا الميثاق .

ثم نقضوا عهدهم وميثاقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة وذلك فى غزوة الخندق . . وعندما أرادوا أن يفتحوا طريقا للكفار ليضربوا جيوش المؤمنين من الخلف .

قوله تعالى « نبذه فريق منهم » قلنا إن هذا يسمى قانون صيانة الاحتمال . . لأن منهم من صان المواثيق . . ومنهم من صدق ما عاهد الله عليه . . ومنهم مثلا من كان يريد أن يعتنق الدين الجديد ويؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام .

إذن فليسوا كلهم حتى لا يقال هذا على مطلق اليهود . . لأن فيهم أناسا لم ينقضوا العهد . . ويريد الله تبارك وتعالى أن يفتح الباب أمام أولئك الذين يريدون الإيمان ، حتى لا يقولوا لقد حكم الله علينا حكما مطلقا ونحن نريد أن نؤمن ونحافظ على العهد ، ولكن هؤلاء الذين حافظوا على العهد كانوا قلة . . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : « بل أكثرهم لا يؤمنون » . . أى أن الفريق الناقض للعهد . . الناقض للإيمان هم الأكثرية من بنى إسرائيل .



# ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَسُدُ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَبَ كِتَبَ مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَبَ كَتَبَ مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَبَ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَاءً فُلْهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَاءً عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُلْمُ اللْلَا اللْمُولِلْمُ ا

بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن اليهود الذين نقضوا المواثيق الخاصة بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوها وهم يعلمون . . قال الله سبحانه : « ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم » . . أى أن ما جاء فى القرآن مصدق لما جاء فى التوراة . . لأن القرآن من عند الله والتوراة من عند الله . . ولكن التوراة حرفوها وكتموا بعضها وغيروا وبدلوا فيها فأخفوا ما يريدون إخفاءه . . لذلك جاء القرآن الكريم ليظهر ما أخفوه ويؤكد ما لم يخفوه ولم يتلاعبوا فيه .

وقوله تعالى : « نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » . . قلنا إن هناك كتابا نبذوه أولا وهو التوراة . . ولما جاءهم الكتاب الخاتم وهو القرآن الكريم نبذوه هو الآخر وراء ظهورهم . . ما معنى نبذه ؟ . . المعنى طرحه بعيدا عنه . . إذن ما في كتابهم من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذوه بعيدا . . ومن التبشير بمجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام نبذوه هو الآخر . . لأنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون أتى زمن نبى سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وارم .

وقوله تعالى: «نبذ فريقٌ».. يعنى نبذ جماعة وبقيت جماعة أخرى لم تنبذ الكتاب.. بدليل أن ابن سلام وهو أحد أحبار اليهود صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به .. وكعب الأحبار مخيريق أسلم .. فلو أن القرآن عمم ولم يقل فريق لقيل إنه غير منصف لهؤلاء الذين آمنوا .

وقوله تعالى: « وراء ظهورهم » . . النبذ قد يكون أمامك . . وكونه أمامك

### ٢

@ 5VA@\$@\$\$\$@\$\$@\$\$@\$

فأنت تراه دائها ، وربما يغريك بالإقبال عليه ، ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم أى جعلوه وراءهم حتى ينسوه تماما ولا يلتفتوا إليه .

وقوله تعالى: «كأنهم لا يعلمون ».. أى يتظاهرون بأنهم لا يعلمون ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصافه .. وقوله تعالى : «كأنهم » .. دليل على أنهم يعلمون ذلك علم يقين .. لأنهم لو كانوا لا يعلمون .. لقال الحق سبحانه : «نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » وهم لا يعلمون .. إذن هم يعلمون يقينا ولكنهم تظاهروا بعدم العلم .. ولابد أن نتنبه إلى أن نبذ يمكن أن يأتى مقابلها فتقول نبذ كذا واتبع كذا .. وهم نبذوا كتاب الله ولكن ماذا اتبعوا ؟



وَكَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا صَفَرَ سُلَيْمَنُ وَكَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِهَا بِلَ هَنرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِن أَحَدِحَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا الْمَلَكَيْنِ بِهَا بِلَ هَنرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِن أَحَدِحَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا فَخُنُ فِتْ نَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَي مَعْلَمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ عَنِي ٱلْمَرْوِ فَكُن فِي مَن أَحَدِ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَيَنعَلَمُونَ وَنُوجِهِ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِن أَحَدٍ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَيَنعَلَمُونَ مَا مَا يَضُرُونَ وَمُؤْمِونَ وَمَاهُم وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا مَا يَعْرَفُونَ مَن مَا شَرَوا بِهِ قَافُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مِن مَا شَرَوا بِهِ قَافُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مِن مَا شَرَوا بِهِ قَافُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مِن مَا شَرَوا بِهِ قَافُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مَن مَا شَرَوا بِهِ قَافُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مَن مَا مَن مَا شَرَوا بِهِ قَافُسُهُمْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ مَن مَا مَلُ وَالْمُونَ مَا مُونَ مَا مُولِي مَا مُونَ الْمَاتِ مَا يَعْفُولَ الْمَالَةُ مُولَى الْمُؤْلِقُولَ الْمُولَى مُنْ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا مُعْمُولَ مَا مَا مُولَى مُنْ الْمَالَقُولُ وَالْمُولِي مَا مُعْلِقُ مَا لَا مُنْ الْمَنْ عُلُولُ الْمَالِقُولُ وَالْمُولِ الْمَالِقُولُ وَالْمَالُولُولُ الْمَالِولِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولِ الْمُؤْلِي مُن مُولِكُولِ الْمِلْمُ اللّهُ الْمِلْلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

يخبرنا الحق تبارك وتعالى أن فريقا من اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين . . لأن النبذ يقابله الإتباع . . واتبعوا يعنى اقتدوا وجعلوا طريقهم فى الاهتداء هو ما تتلوه الشياطين على ملك سليهان . . وكان السياق يقتضى أن يقال ما تلته الشياطين على ملك سليهان . . ولكن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن هذا الاتباع مستمر حتى الآن كأنهم لم يجددوا المسألة بزمن معين .

إنه حتى هذه اللحظة هناك من اليهود من يتبع ما تلته الشياطين على ملك سليهان ، ونظرا لأن المعاصرين من اليهود قد رضوا وأخذوا من فعل أسلافهم الذين اتبعوا الشياطين فكأنهم فعلوا .

الحق سبحانه يقول: «واتبعوا ما تتلو الشياطين » ولكن الشياطين تلت وانتهت. واستحضار اليهود لما كانت تتلوه الشياطين حتى الآن دليل على أنهم يؤمنون به ويصدقونه. الشياطين هم العصاة من الجن. والجن فيهم العاصون والطائعون والمؤمنون. وإقرأ قوله تعالى:

﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكٌ كُنَّا طَرَآ بِنَ قِدَدًا ۞ ﴾

### ٢

وقوله سبحانه عن الجن :

﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلِسِطُونَ ﴾

(من الآية ١٤ سورة الجن)

إذن الجن فيهم المؤمن والكافر . . والمؤمنون من الجن فيهم الطائع والعاصى . . والشياطين هم مردةً الجنِ المتمردون على منهج الله . . وكل متمرد على منهج الله نسميه شيطانا . . سواء كان من الجن أو من الإنس . . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَـٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلِّـٰذِنِ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ نُحُرُورًا ﴾

(من الأية ١١٢ سورة الأنعام)

ولكن ما هي قصة ملك سليهان والشياطين ؟ . الشياطين كانوا قبل مجيء رسول الله صلى لله عليه وسلم كان الله قد مكنهم من قدرة الاستماع إلى أوامر السهاء وهي نازلة إلى الأرض . . وكانوا يستمعون للأوامر تلقى من الملائكة وينقلونها إلى أثمة الكفر ويزيدون عليها بعض الأكاذيب والخرافات . . فبعضها يكون على حق والأكثر على باطل . . ولذلك قال الله تبارك وتعالى :

﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أُولِياۤ إِسِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾

(من الآية ١٢١ سورة الإنعام)

وكان الشياطين قبل نزول القرآن يسترقون السمع ، ولكن عند بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إمتنع ذلك كله ، حتى لا يضع الشياطين خرافاتهم في منهج

رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في القرآن . . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَفْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدُا ﴿ ﴾

أى أن الشياطين كانت لها مقاعد فى الساء تقعد فيها لتستمع الى ما ينزل من الساء إلى الأرض ليتم تنفيذه . . ولكن عند نزول القرآن أرسل الله سبحانه وتعالى الشهب وهى النجوم المحترقة فعندما تحاول الشياطين الاستهاع إلى ما ينزل من السهاء ينزل عليهم شهاب يحرقهم . . ولذلك فإن عامة الناس حين يرون شهابا يحترق فى السهاء بسرعة يقولون : سهم الله فى عدو الدين . . كأن المسألة فى أذهان الناس وجعلتهم يقولون : سهم الله فى عدو الدين . . الذى هو الشيطان .

وإقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ١٠٠

﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١٠٠

( سورة الجن )

أى أن الأمر إختلط على الشياطين لأنهم لم يعودوا يستطيعون استراق السمع . . ولذلك لم يعرفوا هل الذى ينزل من السهاء خير أو شر ؟ . . أنظر الى دقة الأداء القرآني في قوله تعالى : « وأنا لمسنا السهاء » . . كأنهم صعدوا حتى بلغوا السهاء لدرجة أنها أصبحت قريبة لهم حتى كادوا يلمسونها . . فالله تبارك وتعالى في هذه الحالة ـ وهي اتباع اليهود لما تتلو الشياطين على ملك سليهان من السحر والتعاويذ والأشياء التي تضر ولا تفيد ـ أراد أن يبرىء سليهان من هذا كله . . فقال جل جلاله : « وما كفر سليهان » . .

وكان المنطق يقتضي أن يخص الله سبحانه وتعالى حكاية الشياطين قبل أن يبرىء سليهان من الكفر الذي أرادوا أن ينشروه . . ولكن الله أراد أن ينفى تهمة الكفر عن

سليمان ويثبتها لكل من اتبع الشياطين فقال جل جلاله : « وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا » .

إذن الشياطين هم الذين نشروا الكفر . . وكيف كفر الشياطين وبماذا أغروا أتباعهم بالكفر ؟ . . يقول الله سبحانه وتعالى : « ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الأخرة من خلاق » .

ما قصة كل هذا؟ . . اليهود نبذوا عهد الله واتبعوا ما تتلو الشياطين أيام سليمان ، وأرادوا أن ينسبوا كل شيء في عهد سليمان على أنه سحر وعمل شياطين ، وهكذا أراد اليهود أن يوهموا الناس أن منهج سليمان هو من السحر ومن الشياطين . والحق سبحانه وتعالى أراد أن يبرىء سليمان من هذه الكذبة . . سليمان عليه السلام حين جاءته النبوة طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ملكا لا يعطيه لأحد من بعده . . وإقرأ قوله تعالى :

﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِى ۚ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ فَى فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ وَرُخَآءٌ حَيْثُ أَصَابَ ۞ وَٱلشَّينَطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَعَوَّاصٍ ۞ وَالنَّينَطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَعَوَّاصٍ ۞ وَالنَّينَطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَعَوَّاصٍ ۞ وَالنَّرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ ۞

( سورة ص )

وهكذا أعطى سليهان الملك على الإنس والجن ومخلوقات الله كالريح والطير وغير ذلك . حين أخذ سليهان الملك كان الشياطين يملأون الأرض كفرًا بالسحر وكتبه . فأخذ سليهان كل كتب السحر وقيل أنه دفنها تحت عرشه . وحين مات سليهان وعثرت الشياطين على مخبأ كتب السحر أخرجتها وأذاعتها بين الناس . وقال أولياؤهم من أحبار اليهود إن هذه الكتب من السحر هي التي كان سليهان يسيطر بها على الإنس والجن ، وأنها كانت منهجه ، وأشاعوها بين الناس . فأراد الله سبحانه على الإنس والجن ، وأنها كانت منهجه ، وأشاعوها بين الناس . فأراد الله سبحانه

وتعالى أن يبرىء سليهان من هذه التهمة ومن أنه حكم بالسحر ونشر الكفر . . قال جلاله : « وما كفر سليمانُ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر » .

ما هو السحر؟.. الكلمة مشتقة من سحر وهو آخر ساعات الليل وأول طلوع النهار . . حيث يختلط الظلام بالضوء ويصبح كل شيء غير واضح . . هكذا السحر شيء يخيل إليك أنه واقع وهو ليس بواقع . . إنه قائم على شيئين . . سحر العين لترى ما ليس واقعا على أنه حقيقة . . ولكنه لا يغير طبيعة الأشياء . . ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سحرة فرعون :

## ﴿ سَعَرُواْ أَعْنُ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيبٍ ﴾

(من الآية ١١٦ سورة الأعراف)

إذن فالساحر يسيطر على عين المسحور ليرى ما ليس واقعا وما ليس حقيقة . . وتصبح عين المسحور خاضعة لإرادة الساحر . ولذلك فالسحر تخيل وليس حقيقة . . وإقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا لَسْعَىٰ ١٠٠٠ ﴿ وَعِصِيْهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا لَسْعَىٰ ١٠٠٠ ﴿ وَوَقَ مِنْ اللَّهُ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا لَسْعَىٰ ١٠٠٠ ﴿ وَعِصِيْهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا لَسْعَىٰ ١٠٠٠ ﴾ (سورة طه)

إذن ما دام الله سبحانه وتعالى قال: « يخيل إليه » . . فهى لا تسعى . . إذن فالسحر تخيل . . الدليل هو المواجهة التى حدثت بين موسى وسحرة فرعون . . ذلك أن الساحر يسحر أعين الناس ولكن عينيه لا يسحرهما أحد . . حينها جاء السحرة وموسى . . إقرأ قوله سبحانه :

﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِعْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿ اللَّهِ ﴾ حَبَالُهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِعْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿ اللَّهِ ﴾

( سورة طه )

عندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم خُيِّل للموجودين إنها حيات تسعى . . ولكن هل خُيل للسحرة إنها حيات ؟ طبعا لا . . لأن أحدا لم يسحر أعين السحرة . . ولذلك ظل ما ألقوه في أعينهم حبالا وعِصِيًّا . . حين ألقى موسى عصاه وإقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَاصَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَنِحِ ۗ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِر حَيْثُ أَتَىٰ آَنِي فَالْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُعَّدًا قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ﴾ حَيْثُ أَنَّى آَنِي فَالْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُعَّدًا قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ﴾ وسورة طه )

هنا تظهر حقيقة السحر . . لماذا سجد السحرة ؟ لأن حبالهم وعصيهم ظلت كها هى حبالا وعصيا . . ذلك ان أحدا لم يسحر أعينهم . . ولكن عندما ألقى موسى عصاه تحولت إلى حية حقيقية . . فعرفوا ان هذا ليس سحرا ولكنها معجزة من الله سبحانه وتعالى . . لماذا ؟ لأن السحر لا يغير طبيعة الأشياء ، وهم تأكدوا أن عصا موسى قد تحولت إلى حية . . ولكن حبالهم وعصيهم ظلت كها هى وإن كان قد خيل إلى الناس أنها تحولت إلى حيات .

إذن فالسحر تخيل والساحر يرى الشيء على حقيقته لذلك فإنه لا يخاف . . بينها المسحورون الذين هم الناس يتخيلون ان الشيء قد تغيرت طبيعته . . ولذلك سجد السحرة لأنهم عرفوا أن معجزة موسى ليست سحرا . . ولكنها شيء فوق طاقة البشر .

السحر إذن تخيل والشياطين لهم قدرة التشكل بأى صورة من الصور ، ونحن لا نستطيع أن ندرك الشيطان على صورته الحقيقية ، ولكنه إذا تشكل نستطيع أن نراه في صورة مادية . . فإذا تشكل في صورة إنسان رأيناه إنسانا ، وإذا تشكل في صورة حيوان رأيناه حيوانا ، وفي هذه الحالة تحكمه الصورة . . فإذا تشكل كإنسان وأطلقت عليه الرصاص مات ، وإذا تشكل في صورة حيوان ودهمته بسيارتك مات ، ذلك لأن الصورة تحكمه بقانونها . . وهذا هو السر في إنه لا يبقى في تشكله إلا لمحة ثم يختفى في ثوان . . لماذا ؟ لانه يخشى عمن يراه في هذه الصورة أن يقتله خصوصا ان قانون التشكل يحكمه . . ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تشكل له الشيطان في صورة إنسان قال :

(ولقد هممت أن أربطه في سارية المسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة ولكنى تذكرت قوّل أخى سليمان : «رب هب لى مُلْكاً لا ينبغى لأحد من بعدى » . فتركته ) الحديث لم يُخَرَّجُ .

ومن رحمة الله بنا انه اذا تشكل الشيطان فإن الصورة تحكمه . . وإلا لكانوا فزعونا وجعلوا حياتنا جحيها . . فالله سبحانه وتعالى جعل الكون يقوم على التوازن حتى لا يطغى أحد على أحد . . بمعنى أننا لوكنا في قرية وكلنا لا نملك سلاحا وجد التوازن . . فإذا ملك أحدنا سلاحا وادعى انه يفعل ذلك ليدافع عن أهل القرية ، ثم بعد ذلك استغل السلاح ليسيطر على أهل القرية ويفرض عليهم إتاوات وغير ذلك ، يكون التوازن قد اختل وهذا مالا يقبله الله .

السحر يؤدى لاختلال التوازن في الكون . . لأن الساحر يستعين بقوة أعلى في عنصرها من الإنسان وهو الشيطان وهو مخلوق من نار خفيف الحركة قادر على التشكل وغير ذلك . . الإنسان عندما يطلب ويتعلم كيف يسخر الجن . . يدعى أنه يفعل ذلك لينشر الخير في الكون ، ولكنها ليست حقيقة . . لأن هذا يغريه على الطغيان . . والذي يخل بأمن العالم هو عدم التكافؤ بين الناس . . إنسان يستطيع أن يطغى فإذا لم يقف أمامه المجتمع كله إختل التوازن في المجتمع . والله سبحانه وتعالى يريد تكافؤ الفرص ليحفظ أمن وسلامة الكون . . ولذلك يقول لنا لا تطغوا وتستعينوا بالشياطين في الطغيان حتى لا تفسدوا أمن الكون .

ولكن الله جل جلاله شاءت حكمته أن يضع فى الكون ما يجعل كل مخلوق لا يغتر بذاتيته . . ولا يحسب انه هو الذى حقق لنفسه العلو فى الأرض . . ولقد كانت معصية إبليس فى انه رفض أن يسجد لآدم انه قال :

﴿ قَالَ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْ لَهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾

(من الآية ١٢ سورة الأعراف)

إذن فقد أخذ عنصر الخلق ليدخل الكبر إلى نفسه فيعصى ، ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم البشر من القوانين ، ما يجعل هذا الأعلى فى العنصر - وهو الشيطان - يخضع للأدنى وهو الإنسان ، حتى يعرف كل خلق الله أنه إن ميزهم الله فى عنصر من العناصر ، فإن هذا ليس بإرادتهم ولا ميزة لهم . . ولكنه بمشيئة الله

سبحانه وتعالى . . فأرسل الملكين ببابل هاروت وماروت ليعلما الناس السحر . الذي يخضع الأعلى عنصراً للأدنى .

واقرأ قوله سبحانه: « وما كفر سليمانُ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناسَ السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر » . . فالله تبارك وتعالى أرسل الملكين هاروت وماروت ليعلما الناس السحر . . ولقد رويت عن هذين الملكين قصص كثيرة . . ولكن مادام الله سبحانه وتعالى قد أرسل ملكين ليعلما الناس السحر . . فمعنى ذلك أن السحر علم يستعين فيه الإنسان بالشياطين . . وقيل إن الملائكة قالوا عن خلق آدم كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ قَالُوٓا أَنَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَعَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَقَدِّسُ لَكَ الْمُ الْمَاءَ وَنَعَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾

(من الآية ٣٠ سورة البقرة)

حينئذ طلب الحق جل جلاله من الملائكة . . أن يختاروا ملكين ليهبطا إلى الأرض فتنتها لينظروا ماذا يفعلان ؟ فاختاروا هاروت وماروت . . وعندما نزلا إلى الأرض فتنتها امرأة فارتكبا الكبائر . هذه القصة برغم وجودها فى بعض كتب التفسير ليست صحيحة . . لأن الملائكة بحكم خلقهم لا يعصون الله . . ولأنه من تمام الإيمان أن يؤدى المخلوق كل ما كُلف به من الله جل جلاله . وهذان الملكان كلفا بأن يعلما الناس السحر . . وأن يحذرا بأن السحر فتنة تؤدى إلى الكفر وقد فعلا ذلك . . والفتنة هى الإمتحان . . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : « وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » . . إذن فهذان الملكان حذرا الناس من أن ما يعلمانه من السحر فتنة تؤدى إلى الكفر . . وإنها لا تنفع إلا في الشر وفي التفريق مين الزوج وزوجه . . وإن ضررها لا يقع إلا بإذن الله . . فليس هناك أى قوى في هذا الكون خارجة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى . .

ثم يأتى قول الحق تبارك وتعالى : « ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا

يعلمون » . . ان الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن تعلم السحر يضر ولا ينفع . . فهو لا يجلب نفعا أبدا حتى لمن يشتغل به . فتجد من يشتغل بالسحر يعتمد فى رزقه على غيره من البشر فهم أفضل منه . . وهو يظل طوال اليوم يبحث عن إنسان يغريه بأنه يستطيع أن يفعل له أشياء ليأخذ منه مالا ، وتجد شكله غير طبيعى وحياته غير مستقرة وأولاده منحرفين . وكل من يعمل بالسحر يموت فقيرا لا يملك شيئا وتصيبه الأمراض المستعصية ، ويصبح عبرة فى آخر حياته .

إذن فالسحر لا يأتى إلا بالضرر ثم بالفقر ثم بلعنة الله فى آخر حياة الساحر . . والذى يشتغل بالسحر يموت كافرا ولا يكون له فى الآخرة إلا النار . . ولذلك قد اشتروا أنفسهم بأسوأ الأشياء لوكانوا يعلمون ذلك . . لأنهم لم يأخذوا شيئا إلا التفريق بين الناس . . وهم لا يستطيعون أن يضروا أحدا إلا بإذن الله .

والله سبحانه وتعالى إذا كانت حكمته قد اقتضت أن يكون السحر من فتن الدنيا وابتلاءاتها . . فإنه سبحانه قد حكم على كل من يعمل بالسحر بأنه كافر . . ولذلك لا يجب أن يتعلم الإنسان السحر أو يقرأ عنه . . لأنه وقت تعلمه قد يقول سأفعل الخير ثم يستخدمه في الشر . . كها ان الشياطين التي يستعين بها الساحر غالبا ما تنقلب عليه لتذيقه وبال أمره وتكون شرا عليه وعلى أولاده . . واقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنِسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلِخِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ ﴾ ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْحِفْ

أى أن الذى يستعين بالجن ينقلب عليه ويذيقه ألوانا من العذاب . .



## ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّفَواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِاللَّهِ خَيْرٌ لُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٢٠٠٠ اللَّهِ خَيْرٌ لُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٢٠٠٠ اللهِ اللهِ عَنْدِاللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يفتح الله جل جلاله أمام عباده أبواب التوبة والرحمة . . لقد بين لهم أن السحر كفر ، وان من يقوم به يبعث كافرا يوم القيامة ويخلد فى النار . . وقال لهم سبحانه وتعالى لو أنهم امتنعوا عن تعلم السحر ليمتازوا به على من سواهم إمتيازا فى الضرر والإيذاء . . لكان ذلك خيرا لهم عند الله تبارك وتعالى . . لأن الملكين اللذين نزلا لتعليم السحر قال الله سبحانه عنها : « وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر » .

إذن فمهارسة السحر كفر . فلو انهم آمنوا بهذه القضية وبأنهم يدخلون فى الكفر ، واتقوا الله لكان ذلك ثوابا لهم عند الله وخيرًا فى الدنيا والآخرة . . ولكن ما هى المثوبة ؟ هى الثواب على العمل الصالح . . يقابلها العقوبة وهى العقاب على العمل السيىء . . وهى مشتقة من ثاب أى رجع . . ولذلك يسمى المبلغ عن الإمام فى الصلاة المثوب . . لأن الإمام يقول الله أكبر فيرددها المبلغ عن الإمام بصوت عال حتى يسمعها المصلون الذين لا يصلهم صوت الإمام . . وهذا إسمه التثويب . . أى إعادة ما يقوله الإمام لتزداد فرصة الذين لم يسمعوا ما قاله الإمام . . وكها قلنا فهى مأخوذة من ثاب أى رجع . . لأن الإنسان عندما يعمل صالحا يرجع عليه عمله الصالح بالخير . . فلا تعتقد أن العمل الصالح يخرج منك ولا يعود . . ولكنه لابد أن يعود عليك بالخبر .

وإذا نظرنا إلى دقة التعبير القرآنى: «لمثوبة من عند الله خير». نجد أن كلمة مثوبة مأخوذة من نفس معنى كلمة ثوب وجمعه ثياب.. وكان الناس قديما يأخذون أصواف الأغنام ليصنعوا منها ملابسهم.. فيأتى الرجل بما عنده من غنم ويجز صوفها

ثم يعطيه لآخر ليغزله وينسجه ثوبا ويعيده إلى صاحبه . . فكأن ما أرسله من الصوف رد إليه كثوب . . ولذلك سميت مثوبة لأن الخير يعود إليك لتنتفع به نفعا عاليا . . وكذلك الثواب عن العمل الصالح يرتد إليك بالنفع العالى .

إذن فكلمة ثوب جاء منها الثواب ، والله سبحانه وتعالى علمنا أن الثوب لستر العورة . . والعمل الصالح يستر الأمراض المعنوية والنفسية في الإنسان . . وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ فَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَ اتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الأعراف)

فكأن هناك لباسين أحدهما لستر العورة . . والثاني لستر الإنسان من العذاب . . ولباس التقوى خير من لباس ستر العورة . . قوله تعالى : « لمثوبة من عند الله خير» . . انظر إلى المثوبة التي تأتي من عند الله . . إذا كان الثوب يأتيك من عند من صنعه جميلا مزركشا وله ألوان مبهجة . . إذا كان هذا ما يصنعه لك بشر فها بالك بالثواب الذي يأتيك من عند الله . إنه قمة الجمال . فالله هو القادر على أن يرد الثواب بقدراته سبحانه فيكون الرد عاليا وعاليا جدا ، بحيث يضاعف الثواب مرات ومرات . على أننا لابد أن نتنبه الى قول الله تعالى: «ولو أنهم آمنوا واتقوا» قلنا معنى اتقوا انهم جعلوا بينهم وبين صفات الجلال في الله وقاية . . ولذلك قلنا إن بعض الناس يتساءل . . كيف يقول الله تبارك وتعالى : « إتقوا الله » . . ويقول جل جلاله: « إتقوا النار » . . نقول إن معنى اتقوا الله أى اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال في الله وقاية : « واتقوا النار » . . أي اجعلوا بينكم وبين عذاب النار وقاية . . لأن النار من متعلقات صفات الجلال . . لذلك فإن قوله : « اتقوا الله » . . تساوى : « اتقوا النار » . . والحق تبارك وتعالى حينها قال : « اتقوا » أطلقها عامة . . والحذف هنا المراد به التعميم . . والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن السحرة لو آمنوا بأن تعلم السحر فتنة تؤدى إلى الكفر . . واتقوا الله وخافوا عذابه في الآخرة لكان ذلك خيراً لهم . . لذلك قال جل جلاله : « لمثوبة من عند الله خىر»..

وساعة تسمع كلمة خير تأتى إلى الذهن كلمة شر . . لأن الخير يقابله الشر . . ولكن في بعض الأحيان كلمة خير لايقابلها شر . ولكن يقابلها خير أقل . وكلمة

خير هي الوحيدة في اللغة العربية التي يساوى الإسم فيها أفعل التفضيل . . فأنت تقول هذا فاضل وهذا مفضول عليه . . كلمة خير إسم تفضيل فيقال ذلك خير من كذا . . أى واحد منها يعطى أكثر من الآخر . . وكلمة خير إذا لم يأت مقابلها أى خير من كذا يكون مقابلها شر . . فإذا قلت فلان خير من فلان . . فكلاهما إشترك في الخير ولكن بدرجة مختلفة . . والخير هو ما يأتي لك بالنفع . . ولكن مقياس النفع يختلف باختلاف الناس . واحد ينظر إلى النفع العاجل وآخر ينظر إلى النفع الأجل . . وفي ظاهر الأمر كل منها أراد خيرا .

وإذا أردنا أن نقرب ذلك إلى الأذهان فلنقل إن هناك أخوين أحدهما يستيقظ مبكراً ليذهب إلى مدرسته والثانى ينام حتى الضحى ، ويخرج من البيت ليجلس على المقهى . . الأول يحب الخير لنفسه والثانى يحب الخير لنفسه والخلاف فى تقييم الخير . الكسول يحب الخير العاجل فيعطى نفسه حظها من النوم والترفيه وعدم العمل . . والمجتهد يحب الخير الأجل لنفسه لذلك يتعب ويشقى سنوات الدراسة حتى يرتاح بعد ذلك ويحقق مستقبلا مرموقا .

الفلاح الذى يزرع ويذهب إلى حقله فى الصباح الباكر ويروى ويبذر الحب ويشقى ، يأتيه فى آخر العام محصول وافر وخير كثير . . والفلاح الذى يجلس على المقهى طول النهار أعطى نفسه خير الراحة ، ولكن ساعة الحصاد يحصد الندم .

إذن كل الناس يحبون الخير ولكن نظرتهم ومقاييسهم تختلف . . فمنهم من يريد متعة اليوم ، ومنهم من يعمل لأجل متعة الغد . . والله تبارك وتعالى حين يأمرنا بالخير . قد يكون الخير متعبا للجسد والنفس . . ولكن النهاية متاع أبدى فى جنة الخلد . إذن فالخير الحقيقى هو ما جاء به الشرع . . لماذا ؟ لأن الخير هو ما ليس بعده بعد . . فأنت تولد ثم تكبر ثم تتخرج فى الجامعة . . ثم تصبح فى أعلى المناصب ثم تموت ثم تبعث ثم تدخل الجنة . . وبعدها لا شيء إلا الخلود فى النعيم .

قوله تعالى: « لو كانوا يعلمون » . . الله ينفى عنهم العلم بينها فى الآية السابقة أثبت لهم العلم فى قوله تعالى: « ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق » . . نقول إن العلم الذى لا يخضع حركة الإنسان له فكأنه لم يعلم شيئا . .

لأن هذا العلم سيكون حجة على صاحبه يوم القيامة وليته لم يعلمه . . واقرأ قول الشاعر :

رُزِقُو ومارُزِقُوا سَهَاحَ يد فكانهم رُزِقُو ومارُزِقُوا خُلِقُوا وما خُلِقُوا لمكرَمَة خُلِقُوا وما خُلِقُوا لمكرَمَة فكانهم خُلِقُوا وما خُلِقُوا

فكأن العلم لم يثبت لك لأنك لم تنتفع به . . والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

(من الآية ٦ سورة الروم)

(يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا . . ) وهكذا نفى الله عن الناس العلم الحقيقى . . وأثبت لهم العلم الدنيوى الظاهر . . وقوله جل جلاله :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُواْ التَّوْرَنَةَ ثُمَّ لَرْ يَعْلُوهَا كَمْثَلِ الْحِمَارِ يَعْلُ أَسْفَاراً بِيْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَا لَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

(سورة الجمعة)

أى أنهم حملوا التوراة علما ولكنهم لم يحملوها منهجا وعملا . . وهؤلاء السحرة علموا أنّ مَنْ يمارس السحر يكفر . . ومع ذلك لم يعملوا بما عملوا .



# ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ الْعَنَا وَقُولُواْ اللَّهِ النَّظُرُنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَلَابُ أَلِيدٌ اللَّهِ النَّظُرُنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَلَابُ أَلِيدٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

هذا نداء للمؤمنين . . لأن الآية الكريمة تبدأ : « يا أيها الذين آمنوا » . . وعندما ينادى الحق المؤمنين بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » . . نعرف آن الإيمان هنا هو سبب التكليف . . فالله لا يكلف كافرا أو غير مؤمن . . ولا يأمر بتكليف إلا لمن آمنوا . . فهادام العبد قد آمن فقد أصبحت مسئولية حركته في الحياة عند ربه . . ولذلك يوحى إليه بمنهج الحياة . . أما الكافر فلا يكلفه الله بشيء .

إذن قوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا».. أمر لمن آمن بالله ورضى به إلها ومشرعا.. قوله: «لا تقولوا ومشرعا.. قوله: «لا تقولوا راعنا».. نهى .. وكأن راعنا كانت مقولة عندهم يريد الله أن ينهاهم عنها.. والإيمان يلزمهم أن يستمعوا إلى نهى الله .

ما معنى راعنا ؟ نحن نقول فى لغتنا الدارجة (راعينا) . . يعنى إحفظنا وراقبنا وخذ بيدنا وكلها مأخوذة من مادة الرعاية والراعى . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

(كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته). (١)

وأصل المادة مأخوذة من راعى الغنم . . لأن راعى الغنم لابد أن يتجه بها إلى الأماكن التى فيها العشب والماء . . أى إلى أماكن الرعى . . وأن يكون حارسا عليها حتى لا تشرد واحدة أو تضل فتفتك بها ذئاب الصحارى . . وأن يوفر لها الراحة حتى

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذي عن إبن عمر .

لا تتعب وتنفق فى الطريق . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (كنتُ أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة ) . (١)

ولكن لماذا استبدل الحق سبحانه وتعالى كلمة راعنا بكلمة انظرنا ؟ إن عند اليهود في العبرانية والسريانية كلمة راعنا ومعناها الرعونة . . ولذلك كانوا إذا سمعوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة راعنا . . اتخذوها وسيلة للسباب بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . والمسلمون لا يدرون شيئا . . لذلك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتركوا هذه الكلمة . . حتى لا يجد اليهود وسيلة لستر سبابهم ، وأمرهم بأن يقولوا :انظرنا .

ثم قال الحق سبحانه وتعالى: « واسمعوا » . . والله هنا يشير إلى الفرق بين اليهود والمؤمنين . . فاليهود قالوا سمعنا وعصينا ، ولكن الله يقول للمؤمنين إسمعوا سباع طاعة وسباع تنفيذ .

سعد بن معاذ سمع واحدا من اليهود يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ـ راعنا ـ وسعد كان من أحبار اليهود ويعرف لغتهم ـ فلما سمع ما قاله فهم مراده . فذهب إلى اليهودى وقال له لو سمعتها منك مرة أخرى لضربت عنقك . . وقال اليهودى أو لستم تقولونها لنبيكم ؟ أهى حرام علينا وحلال لكم ؟ فنزلت الآية الكريمة تقول : «لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » . . ولو تأملنا كلمة (راعنا) وكلمة (انظرنا) لوجدنا المعنى واحدا . . ولكن (انظرنا) تؤدى المعنى وليس لها نظير في لغة اليهود التي تعنى الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . وقوله تعالى : « وللكافرين عذاب أليم » . . أى من يقولون راعنا إساءةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عذاب إليم .



<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

## ﴿ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَالْكُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِن زَيِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ - مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيمِ ﴾ ﴿

ثم كشف الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين العداوة التي يكنها لهم أهل الكتاب من اليهود والمشركين . الذين كفروا لأنهم رفضوا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . فيلفتهم إلى أن اليهود والمشركين يكرهون الخير للمؤمنين . فتشككوا في كل أمر يأتي منهم ، واعلموا أنهم لا يريدون لكم خيرا . قوله تعالى : رما يود » . أي ما يجب ، والود معناه ميل القلب إلى من يجبه . والود يختلف عن المعروف . أنت تصنع معروفا فيمن تحب ومن لا تحب . ولكنك لا تود إلا من تحب . لذلك قال الله تبارك وتعالى :

﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ إِلَا لَهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ يُوا دُونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَق كَانُواْ عَالْهَا عَلَمَ مَا أُوا إِنْهُ مَ أُو عَشِيرَتُهُمْ ﴾ عَابَاءَهُمْ أُو أَبْنَاءَهُمْ أُو إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة المجادلة)

ثم بعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليقول عن الوالدين :

﴿ وَإِن جَنهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلَا تُطِعَهُما وَصَاحِبْهُما فِ الدُّنيا مَعْرُوفًا ﴾

(من الآية ١٥ سورة لقمان)

يقول بعض المستشرقين إن هناك تناقضا بين الآيتين . . كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول : لا توادوا من يحارب الله ورسوله . . ثم يأتي ويقول إذا حاول أبواك أن

يجعلاك تشرك بالله فصاحبهما في الدنيا معروفا . . وطبعا الوالدان اللذان يحاولان دفع ابنهما إلى الكفر إنما يحاربان الله ورسوله . . كيف يتم هذا التناقض ؟ .

نقول إنكم لم تفهموا المعنى . . إن الإنسان يصنع المعروف فيمن يجب ومن لا يجب كما قلنا . . فقد تجد إنسانا فى ضيق وتعطيه مبلغا من المال كمعروف . . دون أن يكون بينك وبينه أى صلة . . أما الود فلا يكون إلا مع من تحب .

إذن : « ما يود » معناها حب القلب . . أى أن قلوب اليهود والنصارى والمشركين لا تحب لكم الخير . . إنهم يكرهون أن ينزل عليكم خير من ربكم . . بل هم فى الحقيقة لا يريدون أن ينزل عليكم من ربكم أى شيء مما يسمى خيرا . . والخير هو وحى الله ومنهجه ونبوة رسول صلى الله عليه وسلم .

وقوله تعالى: «من خير».. أى من أى شيء بما يسمى خير.. فأنت حين تذهب إلى إنسان وتطلب منه مالا يقول لك ما عندى مال .. أى لا أملك مالا، ولكنه قد يملك جنيها أو جنيهين .. ولا يعتبر هذا مالا يمكن أن يوفى بما تريده .. وتذهب إلى رجل آخر لنفس الغرض تقول أريد مالا .. يقول لك ما عندى من مال .. أى ليس عندى ولا قرش واحد ، ما عندى أى مبلغ بما يقال له مال حتى ولو كان عدة قروش . والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن أهل الكتاب والكفار والمشركين .. مشتركون فى كراهيتهم للمؤمنين .. حتى إنهم لا يريدون أن ينزل عليكم أى شيء من ربكم بما يطلق عليه خير .

وقوله تعالى : « من ربكم » . . تدل على المصدر الذى يأتى منه الخير من الله . . فكأنهم لا يحبون أن ينزل على المؤمنين خير من الله . . وهو المنهج والرسالة . ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « والله يختص برحمته من يشاء » . . أى أن الخير لا يخضع لرغبة الكافرين وأمانيهم . . والله ينزل الخير لمن يشاء . . والله قد قسم بين الناس أمور حياتهم الدنيوية . . فكيف يطلب الكافرون أن يخضع الله منهجه لإرادتهم ؟ وإقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى مَعِيشَتُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ وَمَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

بَعْضِ دَرَجَنِ لِيَتَعِنْدَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُوْيًا وَرَحْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّتَ يَجْمَعُونَ ١٠٠٠

( سورة الزخرف )

إعترض الكفار على نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لو نزل على رجل من القريتين عظيم . . فيرد عليهم الله سبحانه وتعالى . . أنتم لا تقسمون رحمة الله ولكن الله يقسم بينكم حياتكم فى الدنيا .

الحق تبارك وتعالى فى الآية التى نحن بصددها يقول: « والله يختص برحمته من يشاء».. ساعة تقرأ كلمة يختص تفهم أن شيئا خصص لشىء دون غيره .. يعنى أننى خصصت فلانا بهذا الشيء: « والله يختص برحمته من يشاء».. أى يعطى الرحمة لمن يشاء لكى يؤدى مهمته أو ينزل رحمته على من يشاء ، فليس لهؤلاء الكفار أن يتحكموا فى مشيئة الله ، وحسدهم وكراهيتهم للمؤمنين لا يعطيهم حق التحكم فى رحمة الله .. ولذلك أراد الله أن يرد عليهم بأن هذا الدين سينتشر ويزداد المؤمنون به .. وسيفتح الله به أقطارا ودولا .. وسيدخل الناس فيه أفواجا وسيظهره على الدين كله .

ولو تأملنا أسباب انتصار أى عدو على من يعاديه لوجدنا إنها إما أسباب ظاهرة واضحة وإما مكر وخداع .. بحيث يظهر العدو لعدوه أنه يجبه ويكيد له فى الخفاء حتى يتمكن منه فيقتله . ولقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سرا . . لماذا ؟ لأن الله أراد أن يقول لقريش لن تقدروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بالمكر والخداع والتبييت . . هم بيتوا الفتية ليقتلوه . . وجاءوا من كل قبيلة بفتى ليضيع دمه بين القبائل . . وخرج صلى الله عليه وسلم ووضع التراب على رءوس الفتية . . الله أرادهم أن يعرفوا انهم لن يقدروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكر والتبييت والخداع ولا بالعداء الظاهر .

قوله تعالى: (والله ذو الفضل العظيم) . . الفضل هو الأمر الزائد عن حاجتك الضرورية . . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان معه فضل ظهر فَلْيَعُدُ به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له )(١) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في اللقطة وأبو داود في الزكاة وأحمد في المسند .

### يززاليز Proposition ( المحمد المحمد

وفضل مال أى مال زائد على حاجته . هذا عن الفضل بالنسبة للبشر . أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإن كل ما فى كون الله الآن وفى الآخرة هو فضل لله لأنه زائد على حاجته ؛ فالله غير محتاج لخلقه ولا لكل نعمه التى سبقت والتى ستأتى . ولذلك قال : «والله ذو الفضل العظيم » . . أى ذو الفضل الهائل الزائد على حاجته ؛ لأنه ربما يكون عندى فضل ، ولكننى أبقيه لأننى سأحتاج إليه مستقبلا . والفضل الحقيقى هو الذى من عند الله . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو ذو الفضل العظيم ؛ لأنه غير محتاج إلى كل خلقه أو كونه ؛ لأن الله سبحانه كان قبل أن يوجد شىء ، وسيكون بعد ألا يوجد شىء . وهذا مايسمى بالفضل العظيم .



# ﴿ مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَاۤ أَوْ مُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَاۤ أَوْ مُنْسِهَا فَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَاۤ أَوْ مُنْسِهَا فَأَتْ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَا لِللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ولكن ماهو السبب؟ السبب أن أهل الكتاب والمشركين لايريدون خيرا للمؤمنين في دينهم ؛ لأنهم أحسوا أن ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم في زمنه خير مما جاء به موسى وبقى إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم . . وخير مما جاء به عيسى في زمن محمد صلى الله عليه وسلم . وليس معنى ذلك أننا نحاول أن ننقص ما جاء به الرسل السابقين جاءوا في أزمانهم بخير ما وُجد في هذه الأزمان . . فكل رسالة من الرسالات التي سبقت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . جاءت لقوم محددين ولزمن محدد . . ثم جاء نبى جديد لينسخ ما في الرسالة السابقة لقوم محددين وزمن محدد . . واقرأ قول عيسى عليه السلام حينها بعث إلى بنى إسرائيل كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىً مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمُ بِعَضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمُ بِعَالِيَةٍ مِّن زَبِّكُمْ فَا تَقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ﴾ بِعَالِيَةٍ مِّن زَبِّكُمْ فَا تَقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ﴾

( سورة أل عمران )

فكأن عيسى عليه السلام جاء لينسخ بعض أحكام التوراة . . ويحل لبنى إسرائيل بعض ما حرمه الله عليهم . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الخاتم أعطى الخير كله ؟ لأن دينه للعالمين وباق إلى يوم القيامة .

وهكذا نرى ان المؤمنين بالرسل كلها جاء رسول جديد كانوا ينتقلون من خير إلى خير . . وفيها تتفق فيه الرسالات كانوا ينتقلون إلى مثل هذا الخير . . وذلك فيها

يتعلق بالعقائد ، وإلى زيادة فى الخير فيها يتعلق بمنهج الحياة . . هناك فى رسالات السهاء كلها أمور مشتركة لا فرق فيها بين رسول ورسول وهى قضية الإيمان بإله واحد أحد له الكهال المطلق . . سبحانه فى ذاته ، وسبحانه فى صفاته ، وسبحانه فى أفعاله . . كل ذلك قدر الرسالات فيه مشترك . . ولكن الحياة فى تطورها توجد فيها قضايا لم تكن موجودة ولا مواجهة فى العصر الذى سبق . . فإذا قلنا إن رسالة بقيمتها العقائدية تبقى . . فإنها لا تستطيع أن تواجه قضايا الحياة التى ستأتى بها العصور التى بعدها فيها عدا الإسلام . . لأنه جاء دينا خاتما لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة . . على أننا نجد من يقول وماذا عن قول الله سبحانه وتعالى :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَاوَصَىٰ بِهِ عَنُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ٓ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلَا نَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَعَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَذْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْنَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ ٢٠٠﴾

( سورة الشورى )

نقول إن هذا يأتى فى شيء واحد . . يتعلق بالأمر الثابت فى رسالات السهاء وهو قضية قمة العقيدة والإيمان بالله الواحد . . أما فيها يتعلق بقضايا الحياة فإننا نجد أحكاما فى هذه الحركة حسب ما طرأ عليها من توسعات . . ولذلك عندما جاء محمد صلى الله عليه وسلم أعطى أشياء يعالج بها قضايا لم تكن موجودة فى عهد الرسل السابقين .

يقول الله تبارك وتعالى: «ما ننسخ من آية أو ننسها ».. كلمة ننسخ معناها نزيل آية كانت موجودة ونأتى بآية أخرى بدلا منها.. كما يقال نسخت الشمس الظل.. أى أن الظل كان موجودا وجاءت الشمس فمحته وحلت هى مكانه.. ويقال نسخت الكتاب أى نقلته إلى صور متعددة ، ونسخ الشيب الشباب أى أصبح الشاب شيخا...

وقوله تعالى « ننسها » لها معان متعددة . . قد يعنى ذلك أن الله يجعل الإنسان يسهو ويغفل عنها . . فتضيع من ذاكرته أو يتركها إلى غيرها . . والعلماء إختلفوا في

هذه المسألة . . وكان هذا الاختلاف لأن أحدهم يلحظ ملحظا وغيره يلحظ ملحظا آخر وكلاهما يريد الحق . .

نأى للنسخ في القرآن الكريم . . قوم قالوا لا نسخ في القرآن أبدا . . لماذا ؟ لأن النسخ بداء على الله . . ما معنى البداء ؟ هو أن تأتى بحكم ثم يأتى التطبيق فيثبت قصور الحكم عن مواجهة القضية فيعدل الحكم . . وهذا محال بالنسبة لله سبحانه وتعالى . . نقول لهم طبعا هذا المعنى مرفوض ومحال أن يطلق على الله تبارك وتعالى . . ولكننا نقول إن النسخ ليس بداء ، وإنما هو إزالة الحكم والمجيء بحكم آخر . . ونقول لهم ساعة حكم الله الحكم أولا فهو سبحانه يعلم ان هذا الحكم له وقت محدود ينتهى فيه ثم يحل مكانه حكم جديد . . ولكن الظرف والمعالجة يقتضيان أن يحدث ذلك بالتدريج . . وليس معنى ذلك أن الله سبحانه قد حكم بشيء ثم جاء واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر فعدل الله عن الحكم . . إن هذا غير صحيح .

لماذا . . لأنه ساعة حكم الله أولا كان يعلم أن الحكم له زمن أو يطبق لفترة . . ثم بعد ذلك ينسخ أو يبدل بحكم آخر . إذن فالمشرع الذي وضع هذا الحكم وضعه على أساس إنه سينتهي وسيحل محله حكم جديد . .

وليس هذا كواقع البشر . . فأحكام البشر وقوانينهم تعدل لأن واقع التطبيق يثبت قصور الحكم عن مواجهة قضايا الواقع . . لأنه ساعة وضع الناس الحكم علموا أشياء وخفيت عنهم أشياء . . فجاء الواقع ليظهر ما خفى وأصبح الحكم لابد أن ينسخ أو يعدل . . ولكن الأمر مع الله سبحانه وتعالى ليس كذلك . . أمر الله جعل الحكم موقوتا ساعة جاء الحكم الأول .

مثلا حين وجه الله المسلمين إلى بيت المقدس . أكانت القضية عند الله أن القبلة ستبقى إلى بيت المقدس طالما وجد الإسلام وإلى يوم القيامة ؟ ثم بدا له سبحانه وتعالى أن يوجه المسلمين إلى الكعبة ؟ لا . . لم تكن هذه هي الصورة . . ولكن كان في شرع الله أن يتوجه المسلمون أولا إلى بيت المقدس فترة ثم بعد ذلك يتوجهون إلى الكعبة إلى يوم القيامة .

إذن فالواقع لم يضطر المشرع إلى أن يعدل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . .

@\@@\@@\@@\@@\@@\@@\@@\

وإنما كان في علمه وفي شرعه أنه سيغير القبلة بعد فترة إلى الكعبة . ولعل لذلك هدفا إيمانيا في أن العلة في الأمور هي انها من الله ، فالاتجاه إلى بيت المقدس أو الاتجاه إلى الكعبة لا يكلف المؤمنين جهدا إيمانيا إضافيا . ولا يضع عليهم تكاليف جديدة . فالجهد نفسه الذي أبذله للاتجاه إلى الشرق أبذله للاتجاه إلى الغرب . ولكن الاختبار الإيماني أن تكون علة الأمر أنه صادر من الله . فإذا قال الله اتجه إلى بيت المقدس إتجهنا . فإذا قال اتجه إلى الكعبة اتجهنا . ولا قدسية لشيء في ذاته . . ولكن القدسية لأمر الله فيه .

والله تبارك وتعالى حين أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم لم يسجدوا لذات آدم ولكنهم سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم . والله سبحانه وتعالى اختار الكعبة المشرفة بيتا ومسجدا له فى الأرض . . واتخذت الكعبة مقامها العالى عند المسلمين ليس لأنها بقعة فى مكان ما جاءها إبراهيم والأنبياء وحج إليها الناس ، ولكن مقامها جاء من انها هى بيت الله باختيار الله لها . . وكل مساجد الأرض هى بيوت الله باختيار خلق الله . . ولكن المسجد الوحيد الذى هو بيت الله باختيار الله هو الكعبة . . ولذلك كان لابد لكل المساجد التى هى باختيار خلق الله . . أن تتجه إلى المسجد الذى هو باختيار الله . . ولكن العلة الإيمانية الكبرى هى أن نؤمن أن صدور الأمر من الله هو الحيثية لاتباع هذا الأمر دون أن نبحث عن أسبابه الدنيوية .

فإذا قال الله سبحانه وتعالى الصلاة خمس مرات فى اليوم . . فدون أن نبحث عن السبب أو نقول لماذا خمسة ؟ فلننقص منها . . دون أن نفعل ذلك نصلى خمس مرات فى اليوم والسبب ان الله قال ، وهكذا الزكاة ، وهكذا الصوم وهكذا الحج . . كلها تتم طاعة لله . . وهكذا تغيير القبلة تم اختباراً للطاعة الإيمانية لله . . فالله موجود فى كل مكان . . فلا يأتى أحد ليقول لماذا الكعبة ؟ وهل الله ليس موجودًا إلا فى الكعبة ؟ نقول لا إنه موجود فى كل مكان . . ولكنه أمرنا أن نتجه إلى الكعبة . . ونحن لا نتجه إليها لأننا نعتقد ان الله تبارك وتعالى موجود فى هذا المكان فقط . . ولكن طاعة لأمر الله الذى أمرنا أن تكون قبلتنا إلى الكعبة .

ولعل تغيير القبلة يعطينا فلسفة نسخ الآيات . . لماذا ؟ لأنه لم توجد أية ظروف أو تجد وقائع ، أو تظهر أشياء كانت خفية تجعل الاتجاه إلى بيت المقدس صعبا أو محوطا بالمشاكل أو غير ذلك ، ولكن تغيير القبلة جاء هنا لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن يتوجه المسلمون إلى بيت المقدس فترة ثم يتوجهوا إلى الكعبة إلى يوم القيامة .

إذن فكل آية نسخت كان في علم الله سبحانه وتعالى آنها ستطبق لفترة معينة ثم بعد ذلك ستعدل . وكان كل من الحكم الذي سينسخ ، والوقت الذي سيستغرقه ، والحكم الذي سيأتي بعده معلوما عند الله تبارك وتعالى ومقررا منذ الأزل وقبل بداية الكون . وأيضا فإن الله أراد أن يلفتنا بالتوجه إلى بيت المقدس أولا . . لأن الاسلام دين يشمل كل الآديان ، وأن بيت المقدس سيصبح من مقدسات الإسلام . وأنه لا يمكن لأحد أن يدعي ان المسلمين لن يكون لهم شأن في بيت المقدس ، لذلك أسرى الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس . ليثبت ان لبيت المقدس قداسة في الإسلام وإنه من المقدسات عند الله . . ومن هنا كان التوجه إلى بيت المقدس كقبلة أولى ، ثم نسخ الله القبلة إلى الكعبة . . فالحق جل جلاله يقول : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو الكعبة . . أي أن النسخ يكون إما أن يأتي الله سبحانه وتعالى بخير من هذه الآية أو المعنى ان الآية المنسوخة كان هناك خير منها ولم ينزله الله ؟ نقول لا . . مناه الأية المنسوخة كانت خيراً في زمنه وفي أحكامه . . والله تبارك وتعالى أنزل بعد فترة من الزمن . . كلاهما خير في زمنه وفي أحكامه . . والله تبارك وتعالى أنزل الآية الكريمة :

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ عِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِبُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَا مَكُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِبُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَا يَكُولُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِبُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَا يَعْمُ لَا لَا يَكُولُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

(سورة آل عمران)

ولكن من يستطيع أن يتقى الله حق تقاته . . ذلك صعب على المسلمين . . ولذلك عندما نزلت الآية قالوا ليس منا من يستطيع أن يتقى الله حق تقاته . . فنزلت الآية الكريمة :

﴿ فَا تَقُواْ اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْراً لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شَحَ نَفْسِهِ عَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴾

( سورة التغابن )

الذي يتقى الله حق تقاته خير ، أم الذي يتقى الله ما استطاع ؟ طبعا حق تقاته خير من قدر الاستطاعة . . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : « نأت بخير منها » . .

نقول إنك لم تفهم عن الله . . « إتقوا الله حق تقاته » في الآية الأولى أو « فاتقوا الله ما استطعتم » في الآية الثانية . . أي الحالتين أحسن ؟ نقول إن العبرة بالنتيجة . . عندما تريد أن تقيم شيئا لابد أن تبحث عن نتيجته أولا .

ولنقرب المعنى للأذهان سنضرب مثلا ولله المثلى الأعلى . . نفرض إن هناك تاجرا يبيع السلع بربح خمسين فى المائة . . ثم جاء تاجر آخر يبيع نفس السلع بربح خمسة عشر فى المائة . . ماذا يحدث ؟ سيقبل الناس طبعا على ذلك الذى يبيع السلع بربح خمسة عشر فى المائة ويشترون منه كل ما يريدون ، والتاجر الذى يبيع السلع بربح خمسين فى المائة يحقق ربحا أكبر . . ولكن الذى يبيع بربح خمسة عشر فى المائة يحقق ربحا أكبر . . يكون الربح فى النهاية أكبر .

والذي يطبق الآية الكريمة : « اتقوا الله حق تقاته » يحقق خيرا أكبر في عمله . . ولكنه لا يستطيع أن يتقى الله حق تقاته إلا في أعمال محدودة جدا .

إذن الخير هنا أكبر ولكن العمل الذي تنطبق عليه الآية محدود .

أما قوله تعالى: «فاتقوا الله ما استطعتم» فإنه قد حدد التقوى بقدر الاستطاعة . . ولذلك تكون الأعمال المقبولة كثيرة وإن كان الأجر عليها أقل .

عندما نأتى إلى النتيجة العامة . . أعمال أجرها أعلى ولكنها قليلة ومحدودة جدا . . وأعمال أجرها أقل ولكنها كثيرة . . أيهما فيه الخير ؟ طبعا الأعمال الكثيرة ذات الأجر الأقل في مجموعها تفوق الأعمال القليلة ذات الأجر المرتفع .

إذن فقد نسخت هذه الآية بما هو خير منها . . رغم أن الظاهر لا يبدو كذلك ، لأن اتقاء الله حق تقاته خير من اتقاء الله قدر الاستطاعة . . ولكن فى المحصلة العامة الخير فى الآية التى نصت على الاستطاعة . .

نأتى بعد ذلك إلى قوله تعالى: «أو مِثْلِهَا »... هنا توقف بعض العلماء: قد يكون مفهوما أن ينسخ الله آية بخير منها ، ولكن ما هى الحكمة فى ان ينسخها بمثلها ؟ إذا كانت الآية التى نسخت مثل الآية التى جاءت .. فلماذا تم النسخ ؟

نقول إننا إذا ضربنا مثلا لذلك فهو مثل تغيير القبلة . . ان الله تبارك وتعالى حين أمر المسلمين بالتوجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس نسخ آية بمثلها . . لأن التوجه إلى الكعبة لا يكلف المؤمن أية مشقة أو زيادة في التكليف . . فالإنسان يتوجه ناحية اليمين أو إلى اليسار أو إلى الأمام أو إلى الخلف وهو نفس الجهد . . والله سبحانه وتعالى كما قلنا موجود . . وهنا تبرز الطاعة الإيمانية التي تحدثنا عنها وأن هناك أفعالا نقوم بها لأن الله قال . . وهذه تأتى في العبادات لأن العبادة هي طاعة عابد لأمر معبود . . والله تبارك وتعالى يريد أن نثبت العبودية له عن حب عابد لأمر معبود . . والله تبارك وتعالى يريد أن نثبت العبودية له عن حب واختيار . . فإن قال إفعلوا كذا فعلنا . . وإن قال لا تفعلوا لا نفعل . . والعلة في هذا أننا نريد اختياراً أن نجعل مراداتنا في الكون خاضعة لمرادات الله سبحانه وتعالى . . إذن مثلها لم تأت بلا حكمة بل جاءت لحكمة عالية .

والحق سبحانه وتعالى يقول: «أو نُنْسِهَا » ما معنى ننسها؟ قال بعض العلماء إن النسخ والنسيان شيء واحد . . ولكن ساعة قال الله الحكم الأول كان في إرادته ومشيئته وعلمه أن يأتي حكم آخر بعد مدة . . ساعة جاء الحكم الأول ترك الحكم الثانى في مشيئته قدرا من الزمن حتى يأتى موعد نزوله .

إذن فساعة يأتى الحكم الأول . . يكون الحكم مرجاً ولكنه فى علم الله . ينتظر انقضاء وقت الحكم الأول : « ما ننسخ من آية » هى الآية المنسوخة أو التى سيتم عدم العمل بها : « أو ننسها » . . أى لا يبلغها الله للرسول والمؤمنين عن طريق الوحى مع انها موجودة فى علمه سبحانه . . ويجب أن نتنبه إلى أن النسخ لا يحدث فى شيئين :

الأول: أمور العقائد فلا تنسخ آية آية أخرى فى أمر العقيدة . . فالعقائد ثابتة لا تتغير منذ عهد آدم حتى يوم القيامة . . فالله سبحانه واحد أحد لا تغيير ولا تبديل ، والغيب قائم ، والأخرة قادمة والملائكة يقومون بمهامهم . . وكل ما يتعلق بأمور العقيدة لا ينسخ أبدا . .

والثانى: الإخبار من الله عندما يعطينا الله تبارك وتعالى آية فيها خبر لا ينسخها بآية جديدة . . لأن الإخبار هو الإبلاغ بشيء واقع . . والحق سبحانه وتعالى إخباره لنا عدث لا ينسخ لأنه بلاغ صدق من الله . . فلا تروى لنا حادثة الفيل ثم تنسخ

بعد ذلك وتروى بتفاصيل أخرى لأنها أبلغت كها وقعت . . إذن لا نسخ في العقائد والإخبار عن الله . . ولكن النسخ يكون في التكليف . . مثل قول الحق تبارك وتعالى :

كان المقياس ساعة نزول هذه الآية أن الواحد من المؤمنين يقابل عشرة من الكفار ويغلبهم . . ولكن كانت هذه عملية شاقة على المؤمنين . . ولذلك نسخها الله ليعطينا على قدر طاقتنا . . فنزلت الآية الكريمة :

﴿ الْمَانَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مَّاْفَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

والحق سبحانه وتعالى علم أن المؤمنين فيهم ضعف . لذلك لن يستطيع الواحد منهم أن يقاتل عشرة ويغلبهم . فنقلها إلى خير يسير يقدر عليه المؤمنون بحيث يغلب المؤمن الواحد اثنين من الكفار . وهذا حكم لا يدخل في العقيدة ولا في الإخبار . وفي أول نزول القرآن كانت المرأة إذا زنت وشهد عليها أربعة يمسكونها في البيت لا تخرج منه حتى تموت . وإقرأ قوله تعالى :

﴿ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْنِ أَرْبَعَةً مِنْكُرٌ فَإِن شَهِدُواْ فَالْمَيْنَ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَمُنْ سَبِيلًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

وبعد أن شاع الإسلام وإمتلأت النفوس بالإيمان . . نزل تشريع جديد هو الرجم أو الجلد . . ساعة نزل الحكم الأول بحبسهن كان الحكم الثاني في علم الله . . وهذا ما نفهمه من قوله تعالى : « أو يجعل الله لهن سبيلا » . . وقوله سبحانه :

﴿ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأُمْرِهِ }

(من الآية ١٠٩ سورة البقرة)

وقوله تعالى حتى يأتى الله بأمره . . كأن هناك حكما أو أمرا في علم الله سيأتى ليعدل الحكم الموجود . . إذن الله حين أبلغنا بالحكم الأول أعطانا فكرة . . ان هذا الحكم ليس نهائيا وأن حكما جديدا سينزل . . بعد أن تتدرب النفوس على مراد الله من الحكم الأول . . ومن عظمة الله أن مشيئته اقتضت في الميراث أن يعطى الوالدين اللذين بلغا أرذل العمر فقال جل جلاله :

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ لِأَلْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى ٱلْمُتّقِينَ ﴿ ﴾ لِإِلْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى ٱلْمُتّقِينَ ﴿ ﴾

( سورة البقرة )

وهكذا جعلها فى أول الأمر وصية ولم تكن ميراثا . . لماذا ؟ لإن الإنسان إن مات فهو الحلقة الموصولة بأبيه . . أما أبناؤه فحلقة أخرى . . ولما استقرت الأحكام فى النفوس وأقبلت على تنفيذ ما أمر به الله . . جعل سبحانه المسألة فرضا . . فيستوفى الحكم . ويقول جل جلاله :

﴿ يُوصِيكُ اللّهُ فِي أَوْلَكِ كُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْدَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْلُتَيْ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكُ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنَهُمَا السُّدُسُ مِمَّ تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأَمِهِ الثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌّ فَإِن لَمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُّ مِنْ السَّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

ءَابَآؤُكُرْ وَأَبْنَآ وُكُرْ لَا تَدَّرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُرْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيًّا ﷺ

( سورة النساء )

وهكذا بعد أن كان نصيب الوالدين في تركة الإبن وصية . . إن شاء أوصى بها وإن شاء لم يوص أصبحت فرضا . . وقوله تعالى : « ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير » . . أي كل شيء يدخل في إرادة الله وقدرته سبحانه . . إذا قلنا إذا جاء الله بحكم لعصر فهذا هو قمة الخير . . لأنه إذا عُدل الحكم بعد أن أدى مهمته في عصره ، فإن الحكم الجديد الذي يأتي هو قمة الخير أيضا . . لأن الله على كل شيء قدير ، يواجه كل عصر بقمة الخير للموجودين فيه . . ولذلك فمن عظمة الله انه لم يأت بالحكم خبرا من عنده ولكنه أشرك فيه المخاطب . . فلم يقل سبحانه « إن الله على كل شيء قدير » . . ولائه واثق أن كل من يسمع سيقول نعم . . وهذا ما يعرف بالاستفهام الإنكارى أو التقريرى .



## ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللَّهَ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ اللَّهُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّالللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هناك آيات نسخت فى القرآن . . أراد أن يوضح لنا أنه سبحانه له طلاقة القدرة فى كونه يفعل ما يشاء . . ولذلك بدأ الآية الكريمة : « ألم تعلم » . . وهذا التعبير يسمى الاستفهام الاستنكارى أو التقريرى . . لأن السامع لا يجد إلا جوابا واحدا بأنه يقر ما قاله الله تبارك وتعالى . . ويقول نعم يا رب أنت الحق وقولك الحق .

قوله تعالى: «ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض». الملك يقتضى مالكا ويقتضى مملوكا . ويقتضى قدرة على استمرار هذا الملك وعدم زواله . فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه يقدر ويملك المقدرة . والإنسان ليست له قدرة التملك ولا المقدرة على استبقاء ما يملكه . والإنسان لا يملك الفعل فى الكون . . إن أراد مثلا أن يبنى عمارة قد لا يجد الأرض . . فإن وجد الأرض قد لا يجد العامل الذى يبنى . فإن وجده قد لا يجد مواد البناء . . فإن وجد هذا كله قد تأتى الحكومة أو الدولة وتمنع البناء على هذه الأرض . . أو أن تكون الأرض ملكا لإنسان آخر فتقام القضايا ولا يتم البناء .

والحق سبحانه وتعالى يقول: « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض »... أى أن كل شيء في الوجود هو ملك لله وهو يتصرف بقدرته فيها يملك.. ولذلك عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة .. كان اليهود يملكون المال ولهم معرفة ببعض العلم الدنيوى لذلك سادوا المدينة .. وبدأوا يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين .. والله تبارك وتعالى طمأن رسوله بأن طلاقة القدرة في الكون هي لله وحده .. وأنه إذا كان لهم ملك فإنه لا يدوم لأن الله ينزع الملك ممن

يشاء ويعطيه لن يشاء . . ولذلك حينها يأتى يوم القيامة ويُهلك الله الأرض ومن عليها . . يقول سبحانه :

﴿ لِّمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْمَوْمَ ﴾

(من الآية ١٦ سورة غافر)

ويرد جل جلاله بشهادة الذات للذات فيقول:

﴿ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾

(من الآية ١٦ سورة غافر)

ومادام الله هو المالك وحده . . فإنه يستطيع أن ينزع من اليهود وغيرهم ومن الدنيا كلها ما يملكونه . . ويحدثنا العلماء أن العسس وهم الجنود الذين يسيرون ليلا لتفقد أحوال الناس وجدوا شخصا يسير ليلا . . فلما تقدموا منه جرى فجروا وراءه الى أن وصل إلى مكان خرب ليستتر فيه . . تقدم العسس وأمسكوا به وإذا بهم يجدون جثة قتيل في المكان . . فقالوا له أنت القاتل لأنك جريت حين رأيتنا ولأنك موجود الآن في المكان الذي فيه جثة القتيل . . فأخذوه ليحاكموه فقال لهم أمهلوني لأصلى ركعتين لله . . فأمهلوه فصلى ثم رفع يديه إلى السهاء وقال اللهم إنك تعلم أنه لأشاهد على براءتي إلا أنت . . وأنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة فأسألك ذلك في نفسك . . فبينها هم كذلك إذ أقبل رجل فقال . . أنا قاتل هذا القتيل وأنا أقر بجريمتي . فتعجب الناس وقالوا لماذا تقر بجريمتك ولم يرك أحد ولم يتهمك أحد . . فقال هم والله ما أقررت إنما جاء هاتف فأجرى لساني بما قلت . . فلما أقر القاتل بما فعل وقام ولى المقتول وهو أبوه فقال . . اللهم إني أشهدك إني قد أعفيت قاتل ابني من دينه وقصاصه .

أنظر إلى طلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى . . القاتل أراد أن يختفى ولكن أنظر إلى دقة السؤال من السائل أو المتهم البرىء . . وقد صلى ركعتين لله . . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أنه إذا حزبنا أمر قمنا إلى الصلاة فليس أمامنا إلا هذا الباب . . وبعد أن صلى سأل الله أنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءتى أحد إلا أنت فأسألك ذلك في نفسك وبعد ذلك كان ما كان .

وهذه القصة تدلنا على أننا فى قبضة الله . . أردنا أو لم نرد . . بأسباب أو بغير أسباب . . لماذا ؟ . . لأن الله له ملك السموات والأرض وهو على كل شىء قدير . . وقوله تعالى : « وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير » . . الولى هو من يواليك ويحبك . . والنصير هو الذى عنده القدرة على أن ينصرك وقد يكون النصير غير الولى . . الحق تبارك وتعالى يقول أنا لكم ولى ونصير أى محب وأنصركم على من يعاديكم .



### ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَاسُيلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِٱلْكُفْرَبِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٩٠٠

ثم ينقل الحق جل جلاله المسلمين بعد أن بين لهم أنه وليهم ونصيرهم . . ينقلهم الى سلوك أهل الكتاب من اليهود مع رسلهم حتى يتفادوا مثل هذا السلوك فيقول جل جلاله : « أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل » . . الحق يقول للمؤمنين أم تريدون أن تسألوا رسول الله كها سأل اليهود موسى . . ولم يشأ الحق أن يشبه المسلمين باليهود فقال : « كما سُئِلَ موسى من قبل » . . وكان من الممكن أن يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل اليهود موسى . . ولكن الله لم يرد أن يشبه اليهود بالمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم . . وهذا تكريم من الله للمؤمنين بأن ينزههم أن يتشبهوا باليهود . . وقد سأل اليهود موسى عليه السلام وقالوا كما يروى لنا القرآن الكريم:

﴿ بَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهُمْ كَتَلْبًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَر مِن ذَالِكَ فَقَالُواۤ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةُ فَأَخَلَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلِّهِمْ مُمَّا تَحَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ فَعَفُونَا عَن ذَلِكُ وَ اللَّهُ مُومَىٰ سُلْطَنا مُبِينًا ﴿ اللَّهُ ﴾

( سورة النساء )

وقد سال أهل الكتاب والكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروى لنا القرآن الكريم:

﴿ وَقَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ ﴾

( سورة الإسراء)

﴿ أُوْ تُسْفِطُ السَّمَاءَ كَا زَعْتَ عَلَبْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَتَهِكَةِ قَبِيلًا ﴿ آَ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُنْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِكَ حَتَى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِنَابًا نَقْرَوُهُم قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿ آَ اللَّهِ مَا لَكُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿ آَ اللَّهُ مَا كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿ آَ اللَّهُ مَا لَكُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿ آَ اللَّهُ مَا لَكُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿ آَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

( سورة الإسراء )

الله تبارك وتعالى يهيب بالمؤمنين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . كما سأله أهل الكتاب والكفار ويقول لهم ان اليهود قد سألوا موسى أكبر من ذلك . . فبعد أن رأوا المعجزات وشق الله البحر لهم . . وعبروا البحر وهم يشاهدون المعجزة فلم تكن خافية عنهم . . بل كانت ظاهرة لهم واضحة . . دالة دلالة دامغة على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم قدراته . . ورغم هذا فإن اليهود قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . . أى لم تكفهم هذه المعجزات . . وكأنما كانوا بماديتهم يريدون أن يروا في حياتهم الدنيوية من لا تدركه الأبصار . . وبمجرد أن عبوا البحر أرادوا أن يجعل لهم موسى صنها يعبدونه وعبدوا العجل رغم كل الآيات عبوا التي شاهدوها .

وقوله تعالى : « ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل » . . قلنا ان الباء فى قوله تعالى : « بالإيمان » تدخل دائها على المتروك . . كأن تقول اشتريت هذا بكذا درهم . . يعنى تركت الدراهم وأخذت البضاعة . . ومعناها أن الكفر مأخوذ والإيمان متروك . . فقد أخذ اليهود الكفر وتركوا الإيمان حين قالوا لموسى : « أرنا الله جهرة » . . وقوله سبحانه : « فقد ضل سواء السبيل » .

ما هو الضلال؟.. هو أن تسلك سبيلا لا يؤدى بك إلى غايتك.. « وسواء السبيل » .. هو وسط الطريق.. والله تبارك وتعالى يقول:

﴿ فَأَطَّلُمُ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ۞ ﴾

أى فى وسط الجحيم . . أى أنه يكون بعيدا عن الحافتين بعدًا متساويًا . . وسواء الطريق هو وسطه . . والسبيل أو الطريق كان قبل استخدام التكنولوجيا الحديثة تكون أطرافه وعرة من جنس الأرض قبل أن تمهد . . أى لا تصلح للسير . ولذلك فإن السير فى وسط الطريق يبعدك عن المتاعب والصعوبات ويريد الله من المؤمنين به أن يسيروا فى الطريق الممهد أو فى وسط الطريق لأنه أكثر أمانا لهم . . فهم فيه لن يضلوا يمينا ولا يسارا بل يسيروا على منهج الله والإيمان . . وطريق الإيمان دائها ممهد لا يقودهم إلى الكفر .



# ﴿ وَدَّكُمْ مِنْ بَعْدِ الْكِنْ لَوْيُرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ الْكِنْ لَوْيُرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ الْمَانِكُمْ كُفَّ الرَّحَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لِيمَنِكُمْ كُفَّ الرَّحَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَا يُعَدِّمُ الْكُورُ الْكُورُ اللَّهُ بِأَمْرِ وَعِلِينَ اللَّهُ بِأَمْرِ وَعِلِينَ اللَّهُ بِأَمْرِ وَعِلِينَ اللَّهُ بِأَمْرِ وَعِلِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللَّهُ مِنْ الللْمُ الللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الل

هذه الآية الكريمة تتناول أحداثا وقعت بعد غزوة أحد . . وفي غزوة أحد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم . . من الرماة ألا يغادروا مواقعهم عند سفح الجبل سواء انتصر المسلمون أو انهزموا . . فلما بدأت بوادر النصر طمع الرماة في الغنائم . . فخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهزمهم الله . . ولكن الكفار لم يحققوا نصرا لأن النصر هو أن تحتل أرضا وتبقى .

هؤلاء الكفار بعد المعركة انطلقوا عائدين إلى مكة.. حتى ان المسلمين عندما خرجوا للقائهم في اليوم التالى لم يجدوا أحدًا .. يهود المدينة استغلوا هذا الحدث .. وعندما التقوا بحديفة بن اليهان وطارق وغيرهما .. قالوالهم إن كنتم مؤمنين حقا لماذا إنهزمتم فارجعوا إلى ديننا واتركوا دين محمد .. فقال لهم حديفة ماذا يقول دينكم في نقض العهد ؟ . . يقصد ما تقوله التوراة في نقض اليهود ولعهودهم مع الله ومع موسى . . ثم قال أنا لن انقض عهدى مع محمد ما حييت . . أما عهار فقال . . لقد آمنت بالله ربا وآمنت بمحمد رسولا وآمنت بالكتاب إماما وآمنت بالكعبة قبلة وآمنت بالمؤمنين إخوة وسأظل على هذا ما حييت .

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله حذيفة وطارق بن ياسر فسر بذلك ولكن اليهود كانوا يستغلون ما حدث فى أحد ليهزوا العقيدة الإيمانية فى قلوب المسلمين كما استغلوا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليهزوا الإيمان فى القلوب وقالوا إذا كانت القبلة تجاه بيت المقدس باطلة فلماذا اتجهتم إليها ، وإذا كانت صحيحة فلماذا تركتموها ، فنزل قول الله تعالى : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم » .

انظر إلى دقة التعبير القرآنى فى قوله تعالى: « من أهل الكتاب » . . فكأن بعضهم فقط هم الذين كانوا يحاولون رد المؤمنين عن دينهم . . ولكن كانت هناك قلة تفكر فى الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . . ولو أن الله جل جلاله حكم على كل أهل الكتاب لسد الطريق أمام هذه القلة أن يؤمنوا . . أى أن أهل الكتاب من اليهود يحبون أن يردوكم عن دينكم وهؤلاء هم الكثرة . . لأن الله تعالى قال : « ود كثير من أهل الكتاب » .

وقوله تعالى: « من بعد إيمانكم كفارا » .. كفارا بماذا ؟ .. بما آمنتم به أو بما يطلبه منكم دينكم .. وهم لا يفعلون ذلك عن مبدأ أو عقيدة أو لصالحكم ولكن : «حسدا من عند أنفسهم » .. فدينهم يأمرهم بعكس ذلك ... يأمرهم أن يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم .. ولذلك فهم لا ينفذون ماتأمرهم به التوراة حينا يرفضون الإيمان بالإسلام .. والذى يدعوهم إلى أن يحاولوا ردكم عن دينكم هو الحسد .. والحسد هو تمنى زوال النعمة عمن تكره .. وقوله تعالى : «حسدا من عند أنفسهم » .. أى هذه المسألة من ذواتهم لأنهم يحسدون المسلمين على نعمة الإيمان .. ويتمنون زوال هذه النعمة .. التى جعلت من المسلمين إخوانا متحابين متكاتفين مترابطين .. بينها هم شيع وأحزاب .. وهناك حسد يكون من منطق الدين وهذا مباح .. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فَسُلِّط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس )(١).

فكأن الحسد حرام في غير هاتين الحالتين . . فكأن هؤلاء اليهود يحسدون المسلمين على دينهم . . وهذا الحسد من عند أنفسهم لا تقره التوراة ولا كتبهم . . وقوله سبحانه : « من بعد ما تبين لهم أنه الحق » . . أى بعد ما تأكدوا من التوراة من شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبى الخاتم .

وقول م تعالى: « فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره » . . ما هو العفو وما هو الصفح ؟ . . فالإنسان حين

مد (٩٠) رواه البخاري في العلم ومسلم في قصر الصلاة وابن ماجة في الزكاة وأحمد في مسنده .

يمشى على الرمال تترك قدمه أثرا فتأتى الريح وتعفو الأثر أى تزيله . ولذلك فإن العفو أن تمحو من نفسك أثر أى إساءة وكأنه لم يحدث شيء . والصفح يعنى طي صفحات هذا الموضوع لا تجعله في بالك ولا تجعله يشغلك . وقوله تعالى : «حتى يأتى الله بأمره» . . أن هذا الوضع بالنسبة لليهود وما يفعلونه فى المؤمنين لن يستمر لأن الله سبحانه قد أعد لهم أمرا ولكن هذا الأمر لم يأت وقته ولا أوانه . وعندما يأتى سيتغير كل شيء . . لذلك يقول الله للمؤمنين لن تظلوا هكذا . . بل يوم تأخذونهم فيه بجرائمهم ولن يكون هذا اليوم بعيدا . . عندما يقول الله سبحانه : «حتى يأتى الله بأمره» . . فلابد أن أمر الله آت . . لأن هذه قضية تتعلق بجوهر الإيمان كله . . فلا يقال أبدا حتى يأتى الله بأمره ثم لا يجيء هذا الأمر . . بل أمر الله بلاشك نافذ وسينصركم عليهم . . وقوله تعالى : « إن الله على كل شيء قدير » . . الأمر حتما وسيتم . . ولا توجد قدرة في هذا الكون إلا قدرة الله سبحانه . . ولا قوة الأمر حتما وسيتم . . ولا فعل إلا ما أراد .



## ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَمَانُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرِ عَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُل

بعداأن بين الله سبحانه وتعالى أن أقصى أمانى أهل الكتاب أن يردونا كفارا ، وأن هذا حسدا منهم أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا ما الذى يكرهه أهل الكتاب . . وقال إن الذى يتعبهم ميزان العدل والحق الذى نتبعه . منهج الله سبحانه وتعالى . ولذلك يأمر الله المؤمنين أن يثبتوا ويتمسكوا بالإيمان ، وأن يقبلوا على التكليف فهذا أحسن رد عليهم . والتكاليف التى جاء بها الإسلام منها تكليفات لا تتطلب إلا وقتًا من الزمن وقليلا من الفعل كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا .

إن شهادة لا إله الا الله تقال مرة في العمر . والزكاة والصوم مرة كل عام . . والحج للمستطيع مرة في العمر . ولكن هناك من العبادات ما يتكرر كل يوم ليعطى المؤمن شحنة اليقين والإيمان ويأخذه من دنياه بالله أكبر خمس مرات في اليوم . . وهذه هي العبادة التي لا تسقط أبدا . . والإنسان سليم والإنسان مريض . . فالمؤمن يستطيع أن يصلي واقفا وأن يصلي جالسا وأن يصلي راقدا . . وأن يجرى مراسم الصلاة على قلبه . . لذلك كانت هذه أول عبادة تذكر في قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة على والتفتوا إلى نداءات ربكم للصلاة . . وعندما يرتفع صوت المؤذن بقوله الله أكبر فهذه دعوة للإقبال على الله . . إقبال في ساعة معلومة لتقفوا أمامه سبحانه وتعالى وتكونوا في حضرته يعطيكم الله المدد . . ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا حزبه أمر صلى) (١) .

ومعنى حزبه أمر . . أي ضاقت به أسبابه فلم يجد غرجا ولا طريقا إلا أن يلجأ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبوداود عن حذيفة وفي رواية : كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة .

إلى الله . . إذا حدث هذا يتوضأ الإنسان ويصلى ركعتين غير الفريضة . . ثم يدعو ما يشاء فيفرج الله كربه . . إذن : « فأقيموا الصلاة » هى الرد المناسب على كل محاولاتهم ليسلبوكم دينكم . . ذلك أن هذا التكليف المقرر لإعلان الولاء الإيماني لله كل يوم خس مرات . . نترك كل ما في الدنيا ونتجه إلى الله بالصلاة . . إنها عهاد الدين وأساسه .

وقوله تعالى: « وأتوا الزكاة » . . ايتاء الزكاة لا يحدث إلا إذا كان لديهم ما هو زائد عن حاجتك . . فكأن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نضرب فى الأرض لنكسب حاجتنا وحاجة من نعول ونزيد . . وبذلك يخرج المسلمون من سيطرة اليهود الإقتصادية التى يستذلون بها المسلمين .

فالمؤمن حين يأتى الزكاة معناه أن حركته اتسعت لتشمل حاجته وحاجة غيره . . ولذلك حتى الفقير يجد فى الزائد فى أموال المسلمين ما يكفى حاجته . . فلا يذهب إلى اليهودى ليقترض بالربا . . ولذلك فالله سبحانه وتعالى يريد أن يتكامل المسلمون . . بحيث تكفى أموالهم غنيهم وفقيرهم والقادر على العمل منهم وغير القادر والله تبارك وتعالى يزيد أموال المسلمين بأكثر مما يخرج منها من زكاة . . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله )(١) .

وقد سمیت « الزکاة » لأنها فی ظاهرها نقص وفی حقیقتها زیادة . . والربا ظاهره زیادة وحقیقته نقص . . وفی ذلك یقول الله جل جلاله :

(من الآية ٢٧٦ سورة البقرة)

ثم يقول الحق سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله » . . إذن لابد أن يطمئن المؤمن لأن حركة حياته هي ثواب وأجر عند الله تبارك وتعالى . . فإذا

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة .

صلى فله أجر وإذا زكى فله أجر ، وإذا تصدق فله أجر ، وإذا صام فله أجر ، وإذا حج فله أجر ، كل ما يفعله من منهج الله له أجر ، وليس أجرا بقدر العمل، بل أضعاف العمل . . وإقرأ قوله تعالى :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمُثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِ كُلِ سُنْبُلَةٍ مِّالَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الله ﴾

( سورة البقرة )

وهكذا نعرف أن كل حركة في منهج الله ليس فقط لها أجر عند الله سبحانه وتعالى . . ولكنه أجر مضاعف أضعافا مضاعفة . . وهو أجر ليس بقدرات البشر ولكنه بقدرة الله سبحانه . . ولذلك فهو ليس مضاعفا فقط في عدد المرات ولكنه مضاعف في القدرة أيضا . . فكأن كل إنسان غير مؤمن لا أجر له في الأخرة . . وإذا أعطى في الدنيا يُعطى عطاء المثل . . ولكن المؤمن وحده له عطاء الآخرة أضعافا مضاعفة . . وهو عطاء ليس زائلا كعطاء الدنيا ولكنه باق وخالد .

والخير الذى تفعله لن تدخره عندك أو عند من قد ينكره . . ويقول لا شيء لك عندى ولكن الله سيدخره لك . . فانظر إلى الإطمئنان والعمل فى يد الله الأمينة ، وفى مشيئته التى لا يغفل عنها شيء ، وفى قدرته التى تضاعف أضعافا مضاعفة . . وتجده فى الوقت الذى تكون فى أحوج اللحظات إليه وهو وقت الحساب .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « والله بما تعملون بصير » . . أى لا تعتقد أن هناك شيئا يخفى على الله ، أو أن أحدا يستطيع أن يخدع الله ، فالله سبحانه وتعالى بصير بكل شيء . . ليس بالظاهر منك فقط . . ولكن بما تخفيه فى نفسك ولا تطلع عليه أحدا من خلق الله ، إنه يعلم كل شيء واقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ رَبَّنَ ۚ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْنِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَغْنَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ ﴾ (سورة إبراهيم)

وهكذا نطمئن إلى أن الله بصير بكل شيء ، وانظر إلى قوله جل جلاله : « يعملون » لتفهم أهمية العمل .

### ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ أَقُلُهَ اتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ شَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُلُولُولُولُ اللْمُ

بعد أن بين الحق تبارك وتعالى كيف أن كل عمل فى منهج الله له أجر ، وأجر باق وثابت ومضاعف عند الله ومحفوظ بقدرة الله سبحانه . . أراد أن يرد على ادعاءات اليهود والنصارى الذين يحاولون أن يثيروا اليأس فى قلوب المؤمنين بالكذب والإحباط علهم ينصرفون عن الإسلام . . لذلك فقد أبلغنا الله سبحانه بما افتروه .

وإقرأ قوله تعالى : « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » . . وفي هذه الآية الكريمة يظهر التناقض بين أقوال اليهود والنصارى . . ولقد أوردنا كيف أن اليهود قد قالوا « لن يدخل الجنة إلا من كان هودا » . . وقالت النصارى : « لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا » . . والله سبحانه وتعالى يفضح التناقض في آية ستأتى في قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَقَالَتِ الْمَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءِ وَقَالَتِ النَّصَرَىٰ لَيْسَتِ الْمَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ (من الآية ١١٣ سورة البقرة)

ومعنى ذلك أنهم تناقضوا فى أقوالهم ، فقالت النصارى: إنهم سيدخلون الجنة وحدهم ، وقالت اليهود القول نفسه . ثم قالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا . . ثم قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء .

ويقول النَّاس إذا كنت كذوبا فكن ذكورا ، ذلك أن الذي يكذب تتناقض أقواله لأنه ينسى مادام قد قال غير الحقيقة ، ولذلك تجد أن المحقق أو القاضي يظل يسأل

○◆○○◆○◆○◆○○◆○○◆○○◆○○◆○○ • T · ○

المتهم أسئلة مختلفة . . حتى تتناقض أقواله فيعرف أنه يكذب . . فأنت إذا رويت الواقعة كها حدثت فإنك ترويها مائة مرة دون أى خلاف فى التفاصيل ولكنك إذا كذبت تتناقض مع نفسك . . والله سبحانه وتعالى يقول : « تلك أمانيهم » . . ما هى الأمانى ؟ . . هى أن تعلق نفسك بأمنية وليس لهذه الأمنية سند من الواقع يوصلك إلى تحقيق هذه الأمنية . . ولكن إذا كان التمنى قائها على عمل يوصلك إلى تحقيق الأمنية فهذا شيء آخر .

بعض الناس يقول التمنى وإن لم يتحقق فإنه يروح عن النفس . . فقد ترتاح النفس عندما تتعلق بأمل كاذب وتعيش أياما فى نوع من السعادة وإن كانت سعادة وهمية . . نقول إن الصدمة التى ستلحق بالإنسان بعد ذلك ستدمره . . ولذلك لا يكون فى الكذب أبدا راحة . . فأحلام اليقظة لا تتحقق لأنها لا تقوم على أرضية من الواقع وهى لا تعطى الإنسان إلا نوعا من بعد عن الحقيقة . . ولذلك يقول الشاعر :

مُنَى إِنْ تَكُنْ حَقاً تَكُنْ أَحْسَنَ الْمَنَى وَإِلاَّ فَقَدْ عِشْنَا بِهَا زَمَّنَا رَغْدَا

يعنى الأمانى لو كانت حقيقة أو تستند إلى الحقيقة فإنها أحسن الأمانى لأنها تعيش معك. . فإن لم تكن حقيقة يقول الشاعر :

فقد عشنا بها زمنا رغدا

أماني من ليلي حسان كأنما سقتنا بها ليلي على ظمأ بردا

وقوله تعالى: «تلك أمانيهم» تبين لنا أن الأماني هي مطامع الحمقي لأنها لا تتحقق . والحق سبحانه يقول: «قل هاتوا برهانكم» . . ما هو البرهان ؟ . . البرهان هو الدليل . . ولا تطلب البرهان إلا من إنسان وقعت معه في جدال واختلفت وجهات النظر بينك وبينه . . ولا تطلب البرهان إلا إذا كنت متأكداً أن محدثك كاذب . . وأنه لن يجد الدليل على ما يدعيه .

هب أن شخصا ادعى أن عليك مالا له . . وطلب منك أن تعيده إليه وأنت لم تأخذ منه مالا . . في هذه الحالة تطلب منه تقديم الدليل . . ( فالكمبيالة ) التي

#### 

كتبتها له أو الشيك أو إيصال الأمانة . . وأضعف الإيمان أن تطلب منه شهودا على أنك أخذت منه المال . . ولكن قبل أن تطالبه بالدليل . . يجب أن تكون واثقا من نفسك وأنه فعلا يكذب وأنك لم تأخذ منه شيئا .

إذن فقول الحق سبحانه: «هاتوا برهانكم». كلام من الله يؤكد أنهم كاذبون. وأنهم لو أرادوا أن يأتوا بالدليل. فلن يجدوا في كتب الله ولا في كلام رسله مايؤكد مايدعونه، وإن أضافوه يكن هذا افتراء على الله ويكن هناك الدليل الدامغ على أن هذا ليس من كلام الله ولكنه من إفتراءاتهم.

إذن فليس هناك برهان على ما يقولونه . . ولو كان هناك برهان ولو كان في هذا الكلام ولو جزءا من الحقيقة . . ما كان الله سبحانه وتعالى يطالبهم بالدليل .

إذن لا تقول هاتوا برهانكم إلا إذا كنت واثقا أنه لا برهان على ما يقولون ؟ لأنك رددت الأمر إليه فيها يدعيه . . وهو يحب أن يثبته ويفعل كل شيء في سبيل الحصول على برهان . . ولا يمكن أن يقول الله : « هاتوا برهانكم » . . إلا وهو سبحانه يعلم أنهم يكذبون . . ولذلك قال : « إن كنتم صادقين » . . أي إن كنتم واثقين من أن ما تقولونه صحيح ، لأن الله يعرف يقينا انكم تكذبون .





### 

بعد أن بين لنا الله تبارك وتعالى كذب اليهود وطالبهم بالدليل على ما قالوه من أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى جاء بحقيقة القضية ليخبرنا جل جلاله من الذى سيدخل الجنة . . فقال : « بلى » . . وعندما تقرأ : « بلى » اعلم انها حرف جواب ولابد أن يسبقها كلام ونفى . . فساعة يقول لك إنسان ليس لى عليك دين . . إذا قلت له نعم فقد صدقت أنه ليس عليه دين . . ولكن إذا قلت بلى فذلك يعنى أن عليه دينا وأنه كاذب فيها قاله . . إذن بلى تأتى جوابا لتثبت نفى ما تقدم .

هم قالوا «لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » . . عندما يقول الله لهم بلى فمعنى ذلك أن هذا الكلام غير صحيح . . وأنه سيدخلها غير هؤلاء . . وليس معنى أنه سيدخلها غير اليهود والنصارى . . أن كل يهودى وكل نصراني سيدخل الجنة . . لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم حينها جاء الإسلام بأن الذى لا يسلم لا يدخل الجنة . . واقرأ قوله جل جلاله :

### ﴿ وَمَن يَبْتَغُ غَيْرً ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآنِعَرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١

(سورة آل عمران)

لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى . أنه لن يدخلها اليهود ولا النصارى . . لأن القرآن أزلى . . ما معنى أزلى ؟ . . أى أنه يعالج القضايا منذ بداية الخلق وحتى يوم القيامة . . فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى . . فلو أنه قال لن يدخل الجنة إلا من آمن بموسى وقت بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان في هذا تجاوزً . . لأن هناك من آمن بموسى وقت رسالته وعاصره واتبعه وحسن دينه ومات قبل أن يدرك محمدا عليه الصلاة

والسلام .. فهل هذا لا يدخل الجنة ويجازى بحسن عمله .. وهناك من النصاري من آمن بعيسى وقت حياته .. وعاصره ونفذ تعاليمه ومنهجه ثم مات قبل أن يُبعَث محمدٌ عليه الصلاة والسلام .. أهذا لن يدخل الجنة ؟ . . لا . . يدخل وتكون منزلته حسب عمله ويجازى بأحسن الجزاء .. ولكن بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام ونزل القرآن ، فكل من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة . . بل ولن يراها . . ولذلك جاء كلام الله دقيقا لم يظلم أحدا من خلقه .

إذن فقوله تعالى : « بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن » . . أى لا يدخل الجنة إلا من أسلم وجهه لله وهو محسن . . فقد يسلم واحد وجهه لله ويكون منافقا يظهر غير ما يبطن . . نقول إن المنافقين لم يكونوا محسنين ولكنهم كانوا مسيئين . . لأن لهم شخصيتين شخصية مؤمنة أمام الناس وشخصية كافرة فى الحقيقة أو فى قلوبهم .

قوله تعالى: « من أسلم وجهه لله » تدلنا على أن كل شيء أسلم لله لأن الوجه هو أشرف شيء في الإنسان . . فيه التمييز وفيه السمة وفيه التشخص وهو أعلى ما في الجسم . . وحينها عرفوا الإنسان قالوا حيوان ناطق أي حيوان مفكر . . وقال بعضهم حيوان مستوى القامة يعنى قامته مرفوعة . . والقامة المرفوعة على بقية الجسم هي الوجه . . والإنسان مرفوع على بقية أجناس الأرض . . إذن هو مرفوع على بقية الأجناس ووجهه مرفوع عليه . . فإذا أسلم وجهه لله يكون قد أسلم أشرف شيء فيه لله . . ولذلك قيل . . أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد . . لماذا ؟ . . لأنه جاء بالوجه الذي رفعه الله به وكرمه . . وجعله مساويا لقدميه ليستوى أكمل شيء فيه بأدني شيء . . فلم يبق عنده شيء يختال به على الله .

الحق سبحانه وتعالى يقول: « فله أجره عند ربه » . . كلمة أجره عند ربه » . . دلت على أن الله لم يجعلنا مقهورين . . ولكنه كلفنا وجعلنا مختارين أن نفعل أو لا نفعل . . فإن فعلنا فلنا أجر . . ولأن التكليف من الله سبحانه وتعالى فالمنطقى أن يكون الأجر عند الله . . وألا يوجد خوف أو حزن . . لأن الخوف يكون من شيء سيقع . . والحزن يأتي على شيء قد وقع . . ولا هذه ولا تلك تحدث عندما يكون أجرنا عند الله .

#### ٢

ان الإنسان حين يكون له حق عند مساويه . . فربما يخاف أن ينكر المساوى هذا الحق أو يطمع فيه ، أو يحتاج إليه فيدعى عدم أحقيته فيه ، ولكن الله سبحانه وتعالى غنى عن العالمين . . ولذلك فهو لا يطمع فيها في أيدينا من خير لأنه من عنده . . ولا يطمع فيها معنا من مال لأن عنده خزائن السموات والأرض .

الله سبحانه لا ينكر حقا من حقوقنا لأنه يعطينا من فضله ويزيدنا . . ولذلك فإن ما عند الله لا خوف عليه بل هو يضاعف ويزداد . . وما عند الله لا حزن عليه . . لأن الإنسان يحزن إذا فاته خير . . ولكن ما عند الله باق لا يفوتك ولا تفوته . . فلا يوجد شيء عند الله سبحانه وتعالى تحزن عليه لأنه فات . . ولذلك كان قول الحق سبحانه وتعالى : « ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون » . . أدق ما يمكن أن يقال عن حالة المؤمنين في الأخرة . . أنهم يكونون فرحين بما عند الله لا حوف عندهم ولا حزن .



# ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ لَيْسَتِ ٱلْمَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ الْمُنْ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ اللّهُ يَعْلَمُ مَنِ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَعْلَمُ بَيْنَهُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَاللّهُ يَعْلَمُ مَنْ اللّهُ يَعْلَمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

نقول إن أصدق ما قاله اليهود والنصارى . . هو أن كل طائفة منهم اتهمت الأخرى بأنها ليست على شيء . . فقال اليهود ليست النصارى على شيء . . والعجيب إن الطائفتين أهل كتاب . . اليهود أهل كتاب والنصارى أهل كتاب . . ومع ذلك كل منها يتهم الآخر بأنه لا إيمان له وبذلك تساوى مع المشركين .

الذين يقولون إن أهل الكتاب ليسوا على شيء . . أى ان المشركين يقولون اليهود ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على شيء . . واليهود يقولون المشركون ليسوا على شيء . . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : «كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم » . . وبذلك أصبح لدينا ثلاث طوائف يواجهون الدعوة الإسلامية . . طائفة لا تؤمن بمنهج سماوى ولا برسالة إلهية وهؤلاء هم المشركون . . وطائفتان لهم إيمان ورسل وكتب هم اليهود والنصارى . . ولذلك قال الخي سبحانه وتعالى : «كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم » . . أى الذين لا يعلمون دينا ولا يعلمون إلها ولا يعلمون أى شيء عن منهج السهاء . . اتحدوا في القول مع اليهود والنصارى وأصبح قولهم واحدا .

وكان المفروض أن يتميز أهل الكتاب الذين لهم صلة بالسهاء وكتب نزلت من الله ورسل جاءتهم للهداية . كان من المفروض أن يتميزوا على المشركين . . ولكن تساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون . . وهذا معنى قوله تعالى : «كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم » . . ومادامت الطوائف الثلاث قالوا على بعضهم نفس القول . . يكون حجم الخلاف بينهم كبيرا وليس صغيرا . . لأن كل واحد منهم يتهم الأخر انه لا دين له .

#### 

هذا الخلاف الكبير من الذى يحكم فيه ؟ لا يحكم فيه إلا الله . . فهو الذى يعلم كل شيء . . وهو سبحانه القادر على أن يفصل بينهم بالحق . . ومتى يكون موعد هذا الفصل أو الحكم ؟ أهو في الدنيا ؟ لا . . فالدنيا دار اختبار وليست دار حساب ولا محاسبة ولا فصل في قضايا الإيمان . . ولذلك فإن الحكم بينهم يتم يوم القيامة وعلى مشهد من خلق الله جميعا .

والحق سبحانه وتعالى يقول: « فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيها كانوا فيه يختلفون » . . ومعنى الحكم هنا ليس هو بيان المخطىء من المصيب فالطوائف الثلاث مخطئة . . والطوائف الثلاث في إنكارها للإسلام قد خرجت عن إطار الإيمان . . ويأتى الحكم يوم القيامة ليبين ذلك ويواجه المخالفين بالعذاب .



# ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ مَّنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَرَ فِيهَا السَّمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْ خُلُوهَاۤ إِلَّا خَابِفِينَ فَي خَرَابِهَا أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْ خُلُوهَاۤ إِلَّا خَابِفِينَ فَي فَي اللَّهُ مَا كَانَ لَهُمْ فِي اللَّاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ خَرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعَالِمُ مُلْعُلِمُ مَا الْمُعَالِمُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا الْمُعَا

فالحق جل جلاله بعد أن بين لنا موقف اليهود والنصارى والمشركين من بعضهم البعض ومن الإسلام ، وكيف أن هذه الطوائف الثلاث تواجه الإسلام بعداء ويواجه بعضها البعض باتهامات . . فكل طائفة منها تتهم الأخرى انها على باطل . . أراد أن يحذرهم تبارك وتعالى من الحرب ضد الإسلام ومحاربة هذا الدين فقال : « ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » . . مساجد الله هى الأماكن التى يتم فيها السجود لله . . والسجود علامة الخضوع وعلامة العبودية كها بينا . . لأنك تضع أشرف شيء فيك وهو وجهك على الأرض خضوعا لله وخشوعا له .

قبل الإسلام كان لا يمكن أن يصلى أتباع أى دين إلا في مكان خاص بدينهم . . مكان مخصص لا تجوز الصلاة إلا فيه . . ثم جاء الله بالإسلام فجعل الأرض كلها مسجدا وجعلها طهورا . ومعنى ان تكون الأرض كلها مسجداً هو توسيع على عباد الله في مكان التقائهم بربهم وفي أماكن عبادتهم له حتى يمكن أن تلتقى بالله في أى مكان وفي أى زمان . . لأنه لا يحدد لك مكانا معينا لا تصح الصلاة إلا فيه . . وأنت إذا أردت أن تصلى ركعتين لله بخلاف الفرض . . مثل صلاة الشكر أو صلاة الاستخارة أو صلاة الخوف . . أو أى صلاة من السنن التى علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فإنك تستطيع أن تؤديها في أى وقت . . فكأنك تلتقى بالله سبحانه أين ومتى تحب .

ومادام الله تبارك وتعالى أنعم على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بأن جعل لهم الأرض مسجدا طهورا فإنما يريد أن يوسع دائرة التقاء العباد بربهم . .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

(أُعطيتُ خسا لم يُعطَهُن أحد من الأنبياء قبلى . نُصرْتُ بالرعب مسيرةَ شهر ، وجُعِلَتْ لَى الأرضُ مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل وأُحِلَّتْ لَى الغنائمُ ولم تحل لأحدِ قبلى وأُعطِيتُ الشفاعة وكان النبى يُبعَثُ إلى قومه خاصة وَبُعِثْتُ إلى الناسِ عامة )(١).

ولكن لماذا خص الله أمة محمد بهذه النعمة ؟ لأن الإسلام جاء على موعد مع ارتقاءات العقل وطموحات الدنيا . . كلما ارتقى العقل في علوم الدنيا كشف قوانين وتغلب على عقبات . . وجاء بمبتكرات ومخترعات تفتن عقول الناس . . وتجذبهم بعيدا عن الدين فيعبدون الأسباب بدلا من خالق الأسباب .

يريد الحق تبارك وتعالى أن يجعل عبادتهم له ميسرة دائها حتى يعصمهم من هذه الفتنة . . وهو جل جلاله يريدنا حين نرى التليفزيون مثلا ينقل الأحداث من أقصى الأرض إلى أقصاها ومن القمر إلى الأرض فى نفس لحظة حدوثها . . أن نسجد لله على نعمه التى كشف لنا عنها فى أى مكان نكون فيه . . فخصائص الغلاف الجوى موجودة فى الكون منذ خلق الله السموات والأرض . . لم يضعها أحد من خلق الله فى كون الله هذه الأيام . . ولكنها خلقت مع خلق الكون . . وشاء الله ألا ندرك وجودها ونستخدمها إلا هذه الأيام . . فلابد أن نسجد لله شكرا على نعمه التى كشفت لنا أسرارا فى الكون لم نكن نعرفها . . وهذه الأسرار تبين لنا دقة الخلق وتقربنا إلى قضايا الغيب .

فإذا قيل لنا أن يوم القيامة سيقف خلق الله جميعا وهم يشاهدون الحساب . . وان كل واحد منهم سيرى الحساب لحظة حدوثه . . لا نتعجب ونقول هذا مستحيل . . لأن أحداث العالم الهامة نراها الآن كلها لحظة حدوثها ونحن في منتهى الراحة . . ونحن جالسون في منازلنا أمام التليفزيون . . أي اننا نراها جميعا في وقت واحد دون جهد . . فإذا كانت هذه هي قدرات البشر للبشر . . فكيف بقدرات خالق البشر للبشر ؟ .

عندما نرى أسرار قوانين الله في كونه . . لابد أن نسجد لعظمة الخالق سبحانه وتعالى ، الذي وضع كل هذا العلم والإعجاز في الكون . . وهذا السجود يقتضي أن تكون الأرض كلها مساجد حتى يمكنك وأنت في مكانك أن تسجد لله شكرا . . ولا تضطر للذهاب إلى مكان آخر قد يكون بعيدا أو الطريق إليه شاقا فينسيك هذا شكر الله والسجود له . . فالله سبحانه وتعالى شاء أن يوسع على المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة الالتقاء بربهم ، لأن هناك أشياء ستأتي الرسالة المحمدية في موعد كشفها لخلق الله . . وكلما انكشف سر من أسرار الوجود إغتر الإنسان بنفسه . . ومادام الغرور قد دخل إلى النفس البشرية . . فلابد أن يجعل الله في الكون ما يعدل هذا الغرور .

لقد كانت الأمور عكس ذلك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم . كانت الأمور فطرية فإذا امتنعت الأمطار ونضبت العيون والآبار . . لم يكن أمامهم إلا أن يتوجهوا إلى السهاء بصلاة الاستسقاء . . وكذلك فى كل أمر يصعب عليهم مواجهته . . ولكن الآن بعد أن كشف الله لخلقه عن بعض أسراره فى كونه . . أصبحت هناك أكثر من وسيلة يواجه بها الإنسان عددا من أزمات الكون . . هذه الوسائل قد جعلت البشر يعتقدون انهم قادرون على حل مشكلاتهم . . بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وبجهودهم الخاصة . . فبدأ الاعتماد على الخلق بدلا من الإعتماد على الحق . . ولذلك نزل قول الحق سبحانه وتعالى :

( الآية ٣٥ ومن الآية ٣٦ سورة النور):

ما هي هذه البيوت التي يرى فيها الناس نور الله تبارك وتعالى؟ هي المساجد . فَعُمَّارُ المساجد وزوارها الدائمون على الصلاة فيها هم الذين يرون نور الله . فإذا أي قوم يجترئون عليها ويمنعون أن يذكر اسم الله فيها . فمعنى ذلك ان المؤمنين القائمين على هذه المساجد ضعفاء الإيمان ضعفاء الدين تجرأ عليهم أعداؤهم . لأنهم لوكانوا أقوياء ماكان يجرؤ عدوهم على أن يمنع ذكر اسم الله في مساجد الله . أو أن يسعى إلى خرابها فتهدم ولا تقام فيها صلاة الجمعة . ولكن ساعة يوجد من يخرب بيتا من بيوت الله . يهب الناس لمنعه والضرب على يده يكون الإيمان قويا . فإن تركوه فقد هان المؤمنون على عدوهم . لماذا ؟ لأن الكافر الذي يريد أن يطفىء مكان إشعاع نور الله المؤمنين أن يمنعوا ذكر اسم الله في بيته وأن يخربوه .

وقول الحق سبحانه وتعالى: «أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين » . . أى ان هؤلاء الكفار ما كان يصح لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين أن يفتك بهم المؤمنون من أصحاب المسجد والمصلين فيه . . فإذا كانوا قد دخلوا غير خائفين . . فمعنى ذلك أن وازع الإيمان في نفوس المؤمنين قد ضعف .

قوله تعالى: «ومن أظلم».. معناه انه لا يوجد أحد أظلم من ذلك الذى يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه .. أى ان هذا هو الظلم العظيم .. ظلم القمة .. وقوله تعالى: «وسعى في خرابها».. أى في إزالتها أو بقائها غير صالحة لأداء العبادة .. والسعى في خراب المسجد هو هدمه .

ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: « لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » . . أى لن يتركهم الله فى الدنيا ولا فى الآخرة . . بل يصيبهم فى الدنيا خزى . . والحزى هو الشيء القبيح الذى تكره أن يراك عليه الناس . . قوله تعالى : « لهم فى الدنيا خزى » . . هذا مظهر غيرة الله على بيوته . . وانظر إلى ما أذاقهم الله فى الدنيا بالنسبة ليهود المدينة الذين كانوا يسعون فى خراب مساجد الله . . لقد أخذت أموالهم وطردوا من ديارهم . . هذا حدث . . وهذا معنى قوله تعالى الخزى فى الدنيا . . أما فى الآخرة فإن أعداء الله سيحاسبون

#### 

حسابا عسيرا لتطاولهم على مساجد الله سبحانه، ولكن فى الوقت نفسه فإن المؤمنين الذين سكتوا على هذا وتخاذلوا عن نصرة دين الله والدفاع عن بيوت الله . . سيكون لهم أيضا عذاب أليم .

اننى أحذر كل مؤمن أن يتخاذل أو يضعف أمام أولئك الذين يحاولون أن يمنعوا ذكر الله فى مساجده . . لأنه فى هذه الحالة يكون مرتكبا لذنبهم نفسه وربما أكثر . . ولا يتركه الله يوم القيامة بل يسوقه إلى النار .



## ﴿ وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُدُ اللَّهِ إِنْ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهُ اللَّهِ إِنْ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهُ اللَّهِ إِنْ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهُ

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى جزاء الذين يخربون مساجد الله ويهدمونها . . ويمنعون أن يذكر فيها اسمه والعذاب الذى ينتظرهم فى الآخرة أراد أن يذكرنا بأن تنفيذ هذا على مستوى تام وكامل عملية مستحيلة لأن الأرض كلها مساجد . . وتخريبها معناه أن تخرب الأرض كلها . . ولأن الله تبارك وتعالى موجود فى كل مكان فأينها كنتم فستجدون الله مقبلا عليكم بالتجليات .

وقوله تعالى: « فثم وجه الله » . . أى هناك وجه الله . . وقوله تعالى : « والله واسع عليم » . . أى لا تضيقوا بمكان التقاءاتكم بربكم ، لأن الله واسع موجود فى كل مكان فى هذا الكون وفى كل مكان خارج هذا الكون . . ولكن إذا قال الله سبحانه وتعالى : « ولله المشرق والمغرب » لا يعنى تحديد جهة الشرق أو جهة الغرب فقط . . ولكنه يتعداها إلى كل الجهات شرقها وغربها . . شهالها وجنوبها والشهال الشرقى والجنوب الغربي وكل جهة تفكر فيها .

ولكن لماذا ذكرت الآية الشرق والغرب فقط ؟ لأن بعد ذلك كل الجهات تحدد بشروق الشمس وغروبها . . فهناك شهال شرقى وجنوب شرقى وشهال غربى وجنوب غربى . . كما إن الشرق والغرب معروف بالفطرة عند الناس . . فلا أحد يجهل من أين تشرق الشمس ولا إلى أين تغرب . فأنت كل يوم ترى شروقا وترى غروبا.

الله سبحانه وتعالى حين يقول: « ولله المشرق والمغرب » فليس معناها حصر الملكية لهاتين الجهتين ولكنه ما يعرف بالاختصاص بالتقديم . . كما تقول بالقلم

كتبت وبالسيارة أتيت . . أى ان الكتابة هى خصوص القلم والاتيان خصوص السيارة . . وهذا ما يعرف بالاختصاص . . فهذا مختص بكذا وليس لغيره شيء فيه . . ولذلك فإن معنى : « ولله المشرق والمغرب » . . ان الملكية لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد . . وتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليس معناه ان الله تبارك وتعالى في بيت المقدس والاتجاه بعد ذلك إلى الكعبة ليس معناه ان الله جل جلاله في الكعبة .

إن توحيد القبلة ليس معناه أكثر من أن يكون للمسلمين اتجاه واحد في الصلاة .. وذلك دليل على وحدة الهدف . . فيجب أن تفرق بين اتجاه في الصلاة واتجاه في غير الصلاة . . اتجاه في الصلاة نكون جميعا متجهين إلى مكان محده إختاره الله لنا لنتجه إليه في الصلاة . . والناس تصلى في جميع أنحاء العالم متجهة إلى الكعبة . . الكعبة مكانها واحد لا يتغير . . ولكن اتجاهنا إليها من بقاع الأرض هو الذي يتغير . . فواحد يتجه شهالا وواحد يتجه جنوبا وواحد يتجه شرقا وواحد يتجه غربا . . كل منا يتجه اتجاها مختلفا حسب البقعة التي يوجد عليها من الأرض . . ولكننا جميعا نتجه إلى الكعبة رغم اختلاف وجهاتنا إلا اننا نلتقي في اتجاهنا إلى مكان واحد .

الله جل جلاله يريدنا أن نعرف اننا إذا قلنا: «وللهِ المشرقُ » فلا نظن ان المشرق إتجاه واحد بل إن المشرق يختلف باختلاف المكان . . فكل مكان فى الأرض له مشرق وله مغرب . . فإذا أشرقت الشمس فى مكان فإنها فى نفس الوقت تغرب فى مكان آخر . . تشرق عندى وتغرب عند غيرى . . وبعد دقيقة تشرق عند قوم وتغرب عند آخرين . . فإذا نظرت إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة لشروق الشمس الظاهرى وغروبها . . تجد ان المشرق والمغرب لا ينتهيان من على سطح الأرض . . فى كل دقيقة شروق وغروب .

وقوله تعالى : « إن الله واسع عليم » . . أى يتسع لكل ملكه لا يشغله شيء عن شيء . . ولذلك عندما سئل الإمام على كرم الله وجهه . . كيف يحاسب الله الناس جميعا في وقت واحد ؟ قال كها يرزقهم جميعا في وقت واحد . .

إذن فالله لا يشغله شيء عن شيء . . ولا يحتاج في عمله إلى شيء . . إنما عمله «كن فيكون» .

## ﴿ وَقَالُوا التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اللهُ عَنَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُو

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ان له كل شيء في الكون لا يشغله شيء عن شيء . . أراد أن يرد على الذين حاولوا أن يجعلوا لله معينا في ملكه . . الذين قالوا اتخذ الله ولدًا . . الله تبارك وتعالى رد عليهم انه لماذا يتخذ ولدا وله ما في السموات والأرض كل له قانتون . . وجاء الرد مركزا في ثلاث نقاط . . قوله تعالى : « سبحانه » أي تنزه وتعالى أن يكون له ولد . . وقوله تعالى : « له ما في السموات والأرض » . . فإذا كان هذا ملكه وإذا كان الكون كله من خلقه وخاضعا له فها حاجته للولد ؟

وقوله سبحانه : « كل له قانتون » . . أى كل من فى السموات والأرض عابدون لله جل جلاله مقرون بالوهيته .

قضية إن الله سبحانه وتعالى ولداً جاءت فى القرآن الكريم تسع عشرة مرة ومعها الرد عليها . . ولأنها قضية فى قمة العقيدة فقد تكررت وتكرر الرد عليها مرة بعد أخرى . . وإذا نظرت للذين قالوا ذلك تجد إن هناك أقوالا متعددة . . هناك قول قاله المشركون . . وإقرأ القرآن الكريم :

﴿ أَلَا إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِم لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ﴿ أَصَاطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿ وَلَا اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ﴿ وَالْمَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿ وَإِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ وَالْمَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُل

( سورة الصافات )

وقول اليهود كما يروى لنا القرآن :

﴿ وَقَالَتِ الْبَهُودُ عُزَيْرُ أَبْنُ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٣٠ سورة التوبة)

وقول النصاري:

﴿ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ آبْنُ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٣٠ سورة التوبة)

ثم فى قصة خلق عيسى عليه السلام من مريم بدون رجل . . الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَقَالُواْ النَّحَدُ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿ قَلَدُ حِنْتُمْ شَيْعًا إِذًا ﴿ تَكَادُ السَّمَاوَتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿ أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿ وَمَا يَلْبَغِي مِ لِلرَّحْمَنِ أَن يَغِيذَ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عَاتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا

( سورة مريم )

والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف إن هذا إدعاء خطير مستقبح مستنكر وممقوت . لقد عالجت سورة مريم المسألة علاجا واسعا . علاجا اشترك فيه انفعال كل أجناس الكون غير الإنسان . . إنفعال السموات والأرض والجبال وغيرها من خلق الله التى تلعن كل من قال ذلك . . بل وتكاد شعورا منها بفداحة الجريمة أن تنفطر السهاء أى تسقط قطعا صغيرة . . وتنشق الأرض أى تتمزق . . وتخر الجبال أى تسقط كتراب . . كل هذا من هول ما قيل ومن كذب ما قيل . . لأن هذا الادعاء افتراء على الله . ولقد جاءت كل هذه الآيات في سورة مريم التي أعطتنا معجزة خلق عيسى . . كما وردت القضية في عدة سور أخرى .

والسؤال هنا ما هى الشبهة التى جعلتهم يقولون ولد الله ؟ ما الذى جعلهم يلجأون إلى هذا الافتراء ؟ القرآن يقول عن عيسى بن مريم . . كلمة الله ألقاها إلى مريم . . نقول لهم كلنا كلمة «كن» .

لماذا فتنتم في عيسى ابن مريم هذه الفتنة ؟ والله سبحانه وتعالى يشرح المسألة فيقول :

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمُثَلِ ءَادُّمْ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُنُ فَيكُونُ ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ مَثَلُ عَمران ﴾

قوله كمثل آدم لمجرد مجاراة الخصم . . ولكن المعجزة فى آدم أقوى منها فى عيسى عليه السلام . . أنتم فتنتم فى عيسى لأن عنصر الأبوة ممتنع . . وآدم امتنع فيه عنصر الأبوة والأمومة . . إذن فالمعجزة أقوى . . وكان الأولى أن تفتنوا بآدم بدل أن تفتنوا بعيسى . . ومن العجيب انكم لم تذكروا الفتنة فى آدم وذكرتم الفتنة فيها فيه عنصر عنصرين غائبين فى آدم . . وكان من الواجب أن تنسبوا هذه القضية إلى آدم ولكنكم لم تفعلوا .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم . . قال له الله إن القضية ليست قضية إنكار ولكنها قضية كاذبة . . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أُوَّلُ الْعَصِيدِينَ ۞ ﴾

( سورة الزخرف )

أى لن يضير الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد . . ولكنه جل جلاله لم يتخذ ولدا . . فلا يمكن أن يعبد الناس شيئا لم يكن لله . . وإنما ابتدعوه واختلقوه . .

الله جل جلاله يقول: «وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السموّات والأرض » . . قوله تعالى : « بل له ما في السموات والأرض » تعطى الله سبحانه وتعالى الملكية لكل ما في الكون . . والملكية تنافى الولدية . . لماذا ؟ لأن الملكية معناها أن كل ما في الكون من خلق الله . . كل شيء هو خالقه بدون معارض . .

ومادام هو خالقه وموجده . . فلا يمكن أن يكون هذا الشيء جزءا منه . . لأن الذي يخلق شيئا يكون فاعلا . . والفاعل له مفعول . . والمفعول لا يكون منه أبدا . . هل رأيت واحدا صنع صنعة منه ؟ الذي يصنع سيارة مثلا . . هل صنعها من لحمه أو من لحم البشر ؟ وكذلك الطائرة والكرسي والساعة والتليفزيون . . هل هذه المصنوعات من جنس الذي صنعها ؟ طبعا لا .

إذن مادام ملكية . . فلا يقال إنها من نفس جنس صانعها . . ولا يقال إن الفاعل أوجد من جنسه . . كل فاعل يوجد شيئا أوجد من جنسه أبدا . . كل فاعل يوجد شيئا أقل منه . . فقول الله : «سبحانه » . . أى تنزيه له تبارك وتعالى . . لماذا ؟ لأن الولد يتخذ لاستبقاء حياة والده التى لا يضمنها له واقع الكون . . فهو يحمل اسمه بعد أن يموت ويرث أملاكه . . إذن هو من أجل بقاء نوعه . . والذى يريد بقاء النوع لا يكفيه أن يكون له ولد واحد .

لو فرضنا جدلا إن له ولدًا واحدًا فالمفروض ان هذا الولد يكون له و . . ولكننا لم نر أولادا لمن زعموا إنه ابن الله . . وعندما وقبلها يوجد الولد ماذا كان الله سبحانه وتعالى يفعل وهو بدون ولد ؟ وماذا استجد على الله وعلى كونه بعد أن اتخذ ولدا كها يزعمون . . لم يتغير شيء في الوجود . . إذن إن وجود ولد بالنسبة للإله لم يعطه مظهرا من مظاهر القوة . . لأن الكون قبل أن يوجد الولد المزعوم وبعده لم يتغير فيه شيء .

إذن فيا سبب اتخاذ الولد؟ معونة؟ الله لا تضعف قوته . . ضيان للحياة؟ الله حياته أزلية . . هو الذي خلق الحياة وهو الذي يهبها وهو حي لا يموت . . فيا هي حاجته لأي ضيان للحياة ؟ الحق سبحانه وتعالى تنفعل له الأشياء . . أي انه قادر على إبراز الشيء بمقتضى حكمه . . وهو جل جلاله له كيال الصفات أزلا . . وبكيال صفاته خلق هذا الكون وأوجده . . لذلك فهو ليس في حاجة إلى أحد من خلقه . . لأنه ساعة خلق كانت له كل صفات القدرة على الخلق . . بل قبل أن يخلق كانت له كل صفات الحالق وبهذه الصفات خلق . . والله سبحانه وتعالى كان خالقا قبل أن كل صفات الحالق وبهذه الصفات خلق . . والله سبحانه وتعالى كان خالقا قبل أن يوجد من يرزقه . . وكان قهارا قبل أن يوجد من يتوب عليه . . وبهذه الصفات أوجد وخلق ورزق وقهر وتاب على خلقه .

إذن كل هذا الكون لم يضف صفة من صفات الكمال إلى الله . . بل إن الله بكمال صفاته هو الذي أوجد ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي :

(يا عبادي لَوْأَنَّ أُولَكُم وَآخِرُكُم وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا في صعيد واحد، فسألوني، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إنسان مَسْأَلته ما نقص ذلك مِنْ ملكي شيئا إلا كها يَنْقُصُ المَخِيطُ إذا غُمس في البحر..)(١).

ثم إذا كان لله سبحانه وتعالى زوجة وولد . . فمن الذى وجد أولا ؟ . . إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وجد أولا . . ثم بعد ذلك أوجد الزوجة والولد فهو خالق وهما مخلوقان . . وإن كان كل منهم قد أوجد نفسه فهم ثلاثة آلهة وليسوا إلها واحدا . . إذن فالولد إما أن يكون مخلوقا أو يكون إلها . . والكمال الأول لله لم يزده الولد شيئا . . ومن هنا يصبح وجوده لا قيمة له . . وحين يعرض الحق تبارك وتعالى هذه القضية يعرضها عرضا واسعا في كثير من سور القرآن الكريم وأولها سورة مريم في قوله تعالى :



(سورة مريم)

إنه سبحانه منزه عن التماثل مع خلقه . . لا بالذات ولا بالصفات ولا بالصفات ولا بالأفعال . . كل شيء تراه في الوجود . . الله منزه عنه . . وكل شيء يخطر على بالك فالله غير ذلك . . قوله تعالى : « له ما في السموات والأرض » . . فتلك قضية تناقض اتخاذ الولد لأن كل ما في السموات والأرض خاضع لله . .

قوله تعالى ؛ «كل له قانتون » . . أى خاضعون ، وهذا يؤكد لنا أن كون الله فى قبضة الله خاضع مستجيب اختيارا أو قهرا لأمر الله .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في البر، ورواه أحمد.

بعد أن بين الله تبارك وتعالى . أن قولهم اتخذ الله ولدا هو افتراء على الله . . أراد الحق أن يلفتنا إلى بعض من قدراته . . فقال جل جلاله : « بديع السموات والأرض » . . أى خلق السموات والأرض وكل ما فيها من خلق على غير مثال سابق . . أى لم يكن هناك سياء أو أرض أو ملائكة أو جن أو إنسان . . ثم جاء الله سبحانه وتعالى وأوجد متشابها لهم في شكل أو حجم أو قدرة . . أى أنه سبحانه لم يلجأ إلى ما نسميه نحن بالقالب .

إن الذى يصنع كوب الماء يصنع أولا قالبا يصب فيه خام الزجاج المنصهر . . فتخرج في النهاية أكواب متشابهة . . وكل صناعة لغير الله تتم على أساس صنع القالب أولا ثم بعد ذلك يبدأ الإنتاج . . ولذلك فإن التكلفة الحقيقية هي في إعداد القالب الجيد الذي يعطينا صورة لما نريد . . والذي يخبز رغيفا مثلا قد لا يستخدم قالبا ولكنه يقلد شيئا سبق . . فشكل الرغيف وخامته سبق أن تم وهو يقوم بتقليدهما في كل مرة . . ولكنه لا يستطيع أن يعطى التهائل في الميزان أو الشكل أو الاستدارة . . بل هناك اختلاف في التقليد ولا يوجد كمال في الصناعة .

وحين خلق الله جل جلاله الخلق من آدم إلى أن تقوم الساعة . . جعل الخلق متشابهين في كل شيء . . في تكوين الجسم وفي شكله في الرأس والقدمين واليدين والعينين . وغير ذلك من أعضاء الجسم . . تماثلا دقيقا في الشكل وفي الوظائف . بحيث يؤدى كل عضو مهمته في الحياة . . ولكن هذا التماثل لم يتم على قالب وإنما تم بكلمة كن . . ورغم التشابه في الخلق فكل منا مختلف عن الآخر اختلافا يجعلك قادرا على تمييزه بالعلم والعين . فبالعلم كل منا له بصمة أصبع وبصمة صوت يمكن

أن يميزها خبراء التسجيل . . وبصمة رائحة قد لا نميزها نحن ولكن تميزها الكلاب المدربة . . فتشم الشيء ثم تسرع فتدلنا على صاحبه ولو كان بين ألف من البشر . . وبصمة شفرة تجعل الجسد يعرف بعضه بعضا . . فإن جئت بخلية من جسد آخر لفظها . وإن جئت بخلية من الجسد نفسه اتحد معها وعالج جراحها .

وإذا كان هذا بعض ما وصل إليه العلم . . فإن هناك الكثير مما قد نصل إليه ليؤكد لنا أنه رغم تشابه بلايين الأشخاص . . فإن لكل واحد ما يميزه وحده ولا يتكرر مع خلق الله كلهم . . وهذا هو الإعجاز في الخلق ودليل على طلاقة قدرة الله في كونه .

والله سبحانه وتعالى يعطينا المعنى العام فى القرآن الكريم بأن هذا من آياته وأنه لم يحدث مصادفة ولم يأت بطريق غير مخطط بل هو معد بقدرة الله سبحانه . . فيقول جلاله :

﴿ وَمِنْ ءَا يَننِهِ ، خَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخِتِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَا يَنتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ ﴾

( سورة الروم )

هذا الاختلاف يمثل لنا طلاقة قدرة الله سبحانه فى الخلق على غير مثال . . فكل غلوق يختلف عمن قبله وعمن بعده وعمن حوله . . مع أنهم فى الشكل العام متهاثلون . . ولو أنك جمعت الناس كلهم منذ عهد آدم إلى يوم القيامة تجدهم فى صورة واحدة . . وكل واحد منهم مختلف عن الآخر . . فلا يوجد بشران من خلق الله كل منها طبق الأصل من الآخر . . هذه دقة الصنع وهذا ما نفهمه من قوله تعالى : « بديع » . . والدقة تعطى الحكمة . . والإبراز فى صور متعددة يعطى القدرة . . ولذلك بعد أن نموت وتبعثر عناصرنا فى التراب يجمعنا الله يوم القيامة . . والإعجاز فى هذا الجمع هو أن كل انسان سيبعث من عناصره نفسها وصورته نفسها وهيئته نفسها التى كان عليها فى الدنيا . ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم ۗ وَعِندَنا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴿ ﴾ (سورة ق)

إذن الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته فى الإيجاد قد خلقنا . . وبطلاقة قدرته فى إعادة الخلق بحيينا بعد الموت . . بشكلنا ولحمنا وصفاتنا وكل ذرة فينا . . هل هناك دقة بعد ذلك ؟ .

لو أننا أتينا بأدق الصناع وأمهرهم وقلنا له: اصنع لنا شيئا تجيده. فلما صنعه قلنا له: اصنع مثله. إنه لايمكن أن يصنع نموذجا مثله بالمواصفات نفسها ؛ لأنه يفتقد المقاييس الدقيقة التي تمده بالمواصفات نفسها التي صنعها. إنه يستطيع أن يعطينا نموذجا متشابها ولكن ليس مثل ماصنع تماما. لكن الله سبحانه وتعالى يتوفى خلقه وساعة القيامة أو ساعة بعثهم يعيدهم بمكوناتهم نفسها التي كانوا عليها دون زيادة أو نقص. وذلك لأنه الله جل جلاله لايخلق وفق قوالب معينة ، وإنما يقول للشيء: كن فيكون.

تقول الآية الكريمة « بديع السموات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون » .

« وكن » وردت كثيرا في القرآن الكريم . . وفي اللغة شيء يسمى المشترك . . اللفظ يكون واحدا ومعانيه تختلف حسب السياق . . فمثلا كلمة قضى لها معانى متعددة ولها معنى يجمع كل معانيها . . مرة يأتي بها الحق بمعنى فرغ أو انتهى . . في قوله تعالى :

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنْسِكُكُم فَأَذْكُوا اللَّهَ كَذِكِكُم َّابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكَّا ﴾

(من الاية ٢٠٠ سورة البقرة)

ومعناها إذا انتهيتم من مناسك الحج . . ومرة يقول سبحانه :

﴿ فَأَقْضِ مَآأَتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هَنذِهِ الْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَآ﴾

(من الآية ٧٢ سورة طه)

والمعنى إفعل ما تريد . . وفي آية أخرى يقول الله تعالى :

(من الآية ٣٦ سورة الأحزاب)

والمعنى هنا أنه إذا قال الله شيئا لا يترك للمؤمنين حق الاختيار . . ومرة يصور الله جلاله الكفار في الآخرة وهم في النار يريدون أن يستريحوا من العذاب بالموت .

وإقرأ قوله سبحانه :

( سورة الزخرف)

لِيَقْضِ علينا هنا معناها يميتنا . . ومعنى آخر فى قوله تعالى :

﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة ابراهيم)

أى لما إنتهى الأمر ووقع الجزاء . . وفي موقع آخر قوله سبحانه :

﴿ فَلَتَ قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۗ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة القصص)

قضي الأجل هنا بمعنى أتم الأجل وفي قوله تعالى:

﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

(من الآية ٤٥ سورة يونس)

أَى حكم وفصل بينهم . . وقوله جل جلاله :

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ فِي ٱلْكِتنْبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾

(من الآية ٤ سورة الإسراء)

بمعنى أعلمنا بنى إسرائيل فى كتابهم . . إذن « قضى » لها معان متعددة يحددها السياق . . ولكن هناك معنى تلتقى فيه كل المعانى . . وهو قضى أى حكم وهذا هو المعنى الأم .

إذن معنى قوله تعالى : « إذا قضى أمرا » . . أى إذا حكم بحكم فإنه يكون . . على أننا يجب أن نلاحظ قول الحق : « وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن » . . معنى يقول له أن الأمر موجود عنده . . موجود فى علمه . . ولكنه لم يصل إلى علمنا . . أى أنه ليس أمرا جديدا . . لأنه مادام الله سبحانه وتعالى قال : « يقول له » . . كأنه جل جلاله يخاطب موجودا . . ولكن هذا الموجود ليس فى علمنا ولا نعلم عنه شيئا . . وإنما هو موجود فى علم الله سبحانه وتعالى . . ولذلك قيل أن لله أمورًا يبديها ولا يبتديها . . إنها موجودة عنده لأن الأقلام رُفِعَتْ ، والصحف جفت . . ولكنه يبديها لنا نحن الذين لا نعلمها فنعلمها .



# ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا عَالَيْهُ وَقَالَ ٱللَّهِ مَ مِثْلَ قَوْلِهِمُ عَالَيْ أَلَا يُكِلِّمُنَا ٱللَّهِ مِ مِثْلَ قَوْلِهِمُ مَثْلَ قَوْلِهِمُ مَثْلَ قَوْلِهِمُ مَثْلَ قَوْلِهِمُ مَثْلَ قَوْلِهِمُ مَثْلَ قَوْمِ يُوقِنُونَ مَثْلَا اللَّا يَنتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ مَثْلَ اللَّا يَنتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ مَثْلَ اللَّهُ يَنتَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ مَنْ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُولِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْمُولِيَّةُ اللْمُولِيَّةُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُولِلِلْمُ الللْمُولِي الْمُؤْمِنَ الللْمُولِلْمُلْمُ الللَّهُ الللْعُلِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْم

الحق سبحانه وتعالى حين قال: «الذين لا يعلمون ».. أى لا يعلمون عن كتاب الله شيئا لأنهم كفار.. وهؤلاء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم الله .. ومعنى أن يكلمهم الله أن يسمعوا كلاما من الله سبحانه .. كما سمع موسى كلام الله .

وماذا كانوا يريدون من كلام الله تبارك وتعالى . . أكانوا يريدون أن يقول لهم الله إنه أرسل محمداً رسولا ليبلغهم بمنهج السهاء . . وكأن كل المعجزات التي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم - وعلى رأسها القرآن الكريم - لم تكن كافية لاقناعهم . مع أن القرآن كلام معجز وقد أتى به رسول أمى . . سألوه عن أشياء حدثت فأوحى الله بها إليه بالتفصيل . . جاء القرآن ليتحدى في أحداث المستقبل وفي أسرار النفس البشرية . . وكان ذلك يكفيهم لو انهم استخدموا عقولهم ولكنهم أرادوا العناد كلها جاءتهم آية كذبوا بها وطلبوا آية أخرى . . والله سبحانه وتعالى قد أبلغنا أنه لا يمكن لطبيعة البشر أن تتلقى عن الله مباشرة . . واقرأ قوله سبحانه :

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَبًا أَوْمِن وَرَآيٍ جِنَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ - مَا يَشَآءُ ﴾

(من الآية ٥١ سورة الشورى)

إذن فالبشر حتى المصطفى من الله والمؤهل للتلقى عن الله . . لا يكلمه الله إلا وحيا أو إلهامَ خاطرٍ أو من وراء حجاب كها كلم موسى . . أو يرسل رسولا مبلغا للناس لمنهج الله . . أما الاتصال المباشر فهو أمر تمنعه بشرية الخلق .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : «أو تأتينا آية » . . والأيات التى يطلبها الكفار ويأتى بها الله سبحانه وتعالى ويحققها لهم . . لا يؤمنون بها بل يزدادون كفرا وعنادا . . والله جل جلاله يقول :

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ تُرْسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأُولُونَ وَ َاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا ۚ ﴾ فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾

(من الآية ٥٩ سورة الإسراء)

إذن فالآيات التي يطلبها الكفار ليؤمنوا لا تجعلهم يؤمنون . . ولكن يزدادون كفرا حتى ولو علموا يقينا أن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى كها حدث لأل فرعون . . وإقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : .

﴿ فَلَمَّا جَآءَ تَهُمْ عَايَنتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِعْرٌ مُبِينٌ ﴿ وَجَعَدُواْ بِهَا وَاسْتَبْقَنَهُمَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمُ وَعُلُواْ فَانظُرْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّهُ

( سورة النمل)

وهكذا فإن طلبهم أن يكلمهم الله أو تأتيهم آية كان من باب العناد والكفر .. والحق سبحانه يقول : «كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم » . . فبنو إسرائيل قالوا لموسى أرنا الله جهرة . . الذين لا يعلمون قالوا لولا يكلمنا الله . . ولكن الذين قالوا أرنا الله جهرة كانوا يعلمون لأنهم كانوا يؤمنون بالتوراة . . فتساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون . . لذلك قال الله تبارك وتعالى : « تشابهت قلوبهم » . . أي قلوب أولئك الذين كانوا خاضعين للمنهج والذين لا يخضعون لمنهج قد تشابهت عنطق واحد .

ولو أن الذين لا يعلمون قالوا ولم يقل الذين يعلمون لهان الأمر . . وقلنا جهلهم هو الذي أوحى إليهم بما قالوا . . ولكن ما عذر الذين علموا وعندهم كتاب أن يقولوا أرنا الله جهرة . . إذن فهناك شيء مشترك بينهم تشابهت قلوبهم في الهوى . . إن مصدر كل حركة سلوكية أو حركة جارحة إنما هو القلب الذي تصدر عنه دوافع الحركة . . ومادام القلب غير خالص لله فيستوى الذي يعلم والذي لا يعلم .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: «قد بينا الآيات لقوم يوقنون » . . ما هو اليقين ؟ هو استقرار القضية في القلب استقراراً لا يحتمل شكا ولا زلزلة . . ولا يمكن أن تخرج القضية مرة أخرى إلى العقل . . لتناقش من جديد لأنه أصبح يقينا . . واليقين يأتي من إخبار من تثق به وتصبح أخباره يقينا . . فإذا قال الله قال اليقين . . والله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فكلامه حق . . ولذلك من مصداقية الإيمان أن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه . . عندما قيل له إن صاحبك يقول إنه صُعد به إلى السهاء السابعة وذهب إلى بيت المقدس في ليلة واحدة . . قال إن كان قد قال فقد صدق .

إن اليقين عنده نشأ من إخبار من يثق فيه وهذا نسميه علم يقين . . وقد يرتقى الأمر ليصير عين يقين . . عندما ترى الشيء بعينك بعد أن حدثت عن رؤية غيرك له . . ثم تدخل في حقيقة الشيء فيصبح حق يقين . . إذن اليقين علم إذا جاء عن إخبار من تثق به . . وعين يقين إذا كان الأمر قد شوهد مشاهدة العين . . وحق يقين هو أن تدخل في حقيقة الشيء . . والله سبحانه وتعالى يشرح هذا في قوله تعالى :

( سورة التكاثر )

هذه هي المرحلة الأولى أن يأتينا علم اليقين من الله سبحانه وتعالى . . ثم تأتي المرحلة الثانية في قوله تبارك وتعالى :

﴿ ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ٧

( سورة اُلتكاثر )

أى أنتم ستشاهدون جهنم بأعينكم يوم القيامة . . هذا علم يقين وعين يقين . . يأتى بعد ذلك حق اليقين في قوله تعالى :

﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِّينَ ۞ فَتُزُلُّ مِنْ حَبِيمٍ ۞ وَتَصْلِبَهُ جَجِيمٍ ۞ إِنَّ هَنذَا لَمُوَحَقُ ٱلْمَقِينِ ۞ ﴾

( سورة الواقعة )

والمؤمن عافاه الله من أن يعاين النار كحق يقين . . إنه سيراها وهو يمر على الصراط . . ولكن الكافر هو الذي سيصلاها حقيقة يقين . . ولقد قال أهل الكتاب لأنبيائهم ما يوافق قول غير المؤمنين . . فاليهود قالوا لموسى : « لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » . . والمسيحيون قالوا لعيسى : « هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السهاء » قال : «اتقوا الله إن كنتم مؤمنين » . . وهكذا شجع المؤمنون بالكتاب غير المؤمنين بأن يطلبوا رؤية الله ويطلبوا المعجزات المادية .



## ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَ وَالْمَا اللهُ اللهُ

هنا لابد أن نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى حينها يخبرنا عن قضية من فعله . يأتى دائها بنون العظمة التى نسميها نون المتكلم . . ونلاحظ أن نون العظمة يستخدمها رؤساء الدول والملوك ويقولون نحن فلان أمرنا بما هو آت . . فكأن العظمة فى الإنسان سخرت المواهب المختلفة لتنفيذ القرار الذى يصدره رئيس الدولة . . فيشترك فى تنفيذه الشرطة والقضاء والدولة والقوات المسلحة إذا كان قرار حرب . . تشترك مواهب متعددة من جماعات مختلفة تتكاتف لتنفيذ القرار . والله تبارك وتعالى عنده الكهال المطلق . . كل ما هو لازم للتنفيذ من صفات الله سبحانه وتعالى . . فإذا تحدث الله جل جلاله عن فعل يحتاج إلى كمال المواهب من الله تبارك وتعالى وتعالى يقول « إنا » :

### ﴿ إِنَّا نَحْنُ تَزَّلْنَا ٱلدِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ ۚ لَحَنْفِظُونَ ۞﴾

( سورة الحج )

ولكن حين يتكلم الله عن ألوهيته وحده وعن عبادته وحده يستخدم ضمير المفرد . . مثل قوله سبحانه :

﴿ إِنَّنِيَّ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّا أَنَا فَآعَبُ دْنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِى ١٠٠

( سورة طه )<sup>.</sup>

ولا يقول فاعبدنا . . إذن ففي كل فعل يأتي الله سبحانه بنون العظمة . . وفي كل أمر يتعلق بالعبادة والتوحيد يأتي بالمفرد . . وذلك حتى نفهم أن الفعل من الله ليس وليد قدرته وحدها . . ولا علمه وحده ولا حكمته وحدها ولا رحمته وحدها . . وإنما كل فعل من أفعال الله تكاملت فيه صفات الكمال المطلق لله .

إن نون العظمة تأتى لتلفتنا إلى هذه الحقيقة لتبرز للعقل تكامل الصفات في الله . . لأنك قد تقدر ولا تعلم . . وقد تعلم ولا تقدر ، وقد تعلم وتغيب عنك الحكمة . إذن فتكامل الصفات مطلوب .

قوله تعالى : « إنا أرسلناك بالحق » يعنى بعثناك بالحق رسولا . . والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتناقض . . فإذا رأيت حدثا أمامك ثم طلب منك أن تحكى ما رأيت رويت ما حدث . . فإذا طلب منك بعد فترة أن ترويه مرة أخرى فإنك ترويه بنفس التفاصيل . . أما إذا كنت تكذب فستتناقض في أقوالك . . ولذلك قيل إن كنت كذوبا فكن ذكورا .

إن الحق لا يتناقض ولا يتغير . . ومادام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل بالحق . . فإنَّ عليه أن يبلغه للناس وسيبقى الحق حقا إلى يوم القيامة .

وقوله تعالى : « بشيرا ونذيرا » . . البشارة هي إخبار بشيء يسرك زمنه قادم . . والإنذار هو الإخبار بشيء يسوؤك زمنه قادم ربما استطعت أن تتلافاه . . بشير بماذا ؟ ونذير بماذا ؟ يبشر من آمن بنعيم الجنة وينذر الكافر بعذاب النار . . والبشرى والإنذار يقتضيان منهجا يبلغ . . من آمن به كان بشارة له ومن لا يؤمن كان إنذارا له .

ثم يقول الحق جل جلاله: « ولا تُسأل عن أصحاب الجحيم » . . أى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مسئولا عن الذين سيلقون بأنفسهم فى النار والعذاب . إنه ليس مسئولا عن هداهم وإنما عليه البلاغ . . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاضِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَا تَدْرِهِمْ إِن لَرْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ ﴾ ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَا تَدْرِهِمْ إِن لَرْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ وَالْحَمْدَ )

ويقول جل جلاله :

﴿ لَعَلَّكَ بَلْخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءَ اللَّهُ فَطَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾

( سورة الشعراء)

فالله سبحانه وتعالى لوأرادنا أن نؤمن قسرا وقهرا . . ما استطاع واحد من الخلق أن يكفر . . ولكنه تبارك وتعالى يريد أن نأتيه بقلوب تحبه وليس بقلوب مقهورة على الإيمان . . إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختارين أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا . . وليس لرسول أن يرغم الناس على الإيمان بالقهر . . لأن الله لو أراد لقهر كل خلقه . أما أصحاب الجحيم فهم أهل النار . والجحيم مأخوذة من الجموح . . وجمحت النار يعنى اضطربت ، وعندما ترى النار متأججة يقال جمحت النار . . أى أصبح لهيبها مضاعفا بحيث يلتهم كل ما يصل إليها فلا تخمد أبدا .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم . . أنه لا يجب أن ينشغل قلبه بالذين كفروا لأنه قد أنذرهم . . وهذا ما عليه ، وهذه مهمته التى كلفه الله بها .



# ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَقَّىٰ تَلَبَّعُ مِلَّتُهُمُ قُلُ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُو ٱلْمُدَى ٱللَّهِ هُو ٱلْمُدَى ٱللَّهِ هُو ٱلْمُدَى ٱللَّهِ هُو ٱلْمُدَى ٱللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ مَا لَكَ مِن ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ مَا لَكَ مِن ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ مَا لَكَ مِن ٱللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ مَا لَكَ مِن ٱللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ مَا لَكَ مِن ٱللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مِن اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ إِلَيْ اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ إِلَيْ اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلِي وَلِي وَلَا نَصِيرٍ إِلَيْ اللَّهِ فَلَا فَا مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ إِلَيْ اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ إِلَيْ اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا فَلَا فَا مِنْ وَلِي وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْكُ مِنْ وَلِي وَلَا عَلَيْكُونِ وَلِي اللَّهُ مِنْ وَلِي وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْكُونِ وَلِي اللْعُلْمِ اللَّهُ مِنْ وَلِي اللَّهُ مِنْ وَلِي الْعَلَامِ اللَّهُ مِنْ وَلِي الللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوالْمِ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّ

كان اليهود يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل لؤم وكيد فيقولون هادنا ، أى قل لنا ما فى كتابنا حتى ننظر إذا كنا نتبعك أم لا . . يريد الله تبارك وتعالى أن يقطع على اليهود سبيل الكيد والمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم . . بأنه لا اليهود ولا النصارى سيتبعون ملتك . . وإنما هم يريدون أن تتبع أنت ملتهم . . أنت تريد أن يكونوا معك وهم يطمعون أن تكون معهم . . فقال الله سبحانه : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . .

نلاحظ هنا تكرار النفى وذلك حتى نفهم أن رضا اليهود غير رضا النصارى . . ولو قال الحق تبارك وتعالى ، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى بدون لا . . لكان معنى ذلك انهم مجتمعون على رضا واحد أو متفقون . . ولكنهم مختلفون بدليل أن الله تعالى قال :

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾

(من الآية ١١٣ سورة البقرة)

إذن فلا يصح أن يقال فلن ترضى عنك اليهود والنصارى . . والله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى . . وإنك لو صادفت رضا اليهود فلن ترضى عنك النصارى . . وإن صادفت رضا النصارى فلن ترضى عنك اليهود . .

ثم يقول الحق سبحانه: «حتى تتبع ملتهم».. والملة هي الدين وسميت بالملة لأنك تميل إليها حتى ولوكانت باطلا.. والله سبحانه وتعالى يقول:

﴿ وَلاَ أَنتُمْ عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّاعَبَدَتُمْ ﴿ وَلاَ أَنتُمْ عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ لَكُرُّ دِينُكُرٌ وَلِيَ دِينِ ﴾

(سورة الكافرون)

فجعل لهم دينا وهم كافرون ومشركون . ولكن ما الذي يعصمنا من أن نتبع ملة اليهود أو ملة النصاري . . الحق جل جلاله يقول :

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمُدَىٰ مُدَى ٱللَّهِ ﴾

(من الآية ٧٣ سورة آل عمران)

فاليهود حرفوا في ملتهم والنصارى حرفوا فيها . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه هدى الله . . والهدى هو ما يوصلك إلى الغاية من أقصر طريق . . أو هو الطريق المستقيم باعتباره أقصر الطرق إلى الغاية . . وهدى الله طريق واحد ، أما هدى البشر فكل واحد له هدى ينبع من هواه .

ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة توصلك إلى الضلال . . ولكن الهدى الذى يوصل للحق هو هدى واحد . . هدى الله عز وجل .

وقوله تعالى: «ولئن اتبعت أهواءهم» إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن ملة اليهود وملة النصارى أهواء بشرية . . والأهواء جمع هوى . . والهوى هو ما تريده النفس باطلا بعيدا عن الحق . . لذلك يقول الله جل جلاله : «ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير» . .

والله تبارك وتعالى يقول لرسوله لو اتبعت الطريق المعوج الملىء بالشهوات بغير حق . . سواء كان طريق اليهود أو طريق النصارى بعدما جاءك من الله من الهدى فليس لك من الله من ولى يتولى أمرك ويحفظك ولا نصير ينصرك .

وهذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نقف معه وقفة لنتأمل كيف يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم الذى اصطفاه . . فالله حين يوجه هذا الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام . . فالمراد به أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباع رسول الله الذين سيأتون من بعده . . وهم الذين يمكن أن تميل قلوبهم إلى اليهود والنصارى . . أما الرسول فقد عصمه الله من أن يتبعهم .

والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعلم يقينا أن ما لم يقبله من رسوله عليه الصلاة والسلام . . لا يمكن أن يقبله من أحد من أمته مهما علا شأنه . . وذلك حتى لا يأتى بعد رسول الله من يدعى العلم . . ويقول نتبع ملة اليهود أو النصارى لنجذبهم إلينا . . نقول له لا ما لم يقبله الله من حبيبه ورسوله لا يقبله من أحد .

إن ضرب المثل هنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقصود به أن اتباع ملة اليهود أو النصارى مرفوض تماما تحت أى ظرف من الظروف ، لقد ضرب الله سبحانه المثل برسوله حتى يقطع على المغرضين أى طريق للعبث بهذا الدين بحجة التقارب مع اليهود والنصارى .



بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم ، أراد أن يبين أن هناك من اليهود والنصارى من لم يحرفوا فى كتبهم . . وأن هؤلاء يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام وبرسالته . . لأنهم يعرفونه من التوراة والإنجيل .

ولو أن الله سبحانه لم يذكر هذه الآية لقال الذين يقرأون التوراة والإنجيل على حقيقتيها . ويفكرون في الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . لقالوا كيف تكون هذه الحملة على كل اليهود وكل النصارى ونحن نعتزم الإيمان بالإسلام . وهذا ما يقال عنه قانون الاحتمال . . أى أن هناك عددا مهما قل من اليهود أو النصارى يفكرون في اعتناق الإسلام باعتباره دين الحق . . وقد كان هناك اليهود أو النصارى يفكرون في اعتناق الإسلام باعتباره دين الحق . . وقد كان هناك جماعة من اليهود عددهم أربعون قادمون من سيناء مع جعفر بن أبي طالب ليشهدوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قرأوا التوراة غير المحرفة وآمنوا برسالته . . وأراد الله أن يكرمهم ويكرم كل من سيؤمن من أهل الكتاب . . فقال جل جلاله :

﴿ الَّذِينَ وَاتَّيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ ﴾

(من الآية ١٢١ سورة البقرة)

أى يتلونه كما أنزل بغير تحريف ولا تبديل . . فيعرفون الحقائق صافية غير مخلوطة بهوى البشر . . ولا بالتحريف الذي هو نقل شيء من حق إلى باطل .

### يَوْالْهَوْ ٥٠١٠ **٥١٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥ ١٥ ٥٥ ١**

يقول الله تبارك وتعالى: «أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون».. ونلاحظ أن القرآن الكريم يأتى دائها بالمقارنة.. ليكرم المؤمنين ويلقى الحسرة في نفوس المكذبين.. لأن المقارنة دائها تظهر الفارق بين الشيئين.

إن الله سبحانه يريد أن يعلم الذين آتاهم الله الكتاب فلم يحرفوه وآمنوا به . . ليصلوا إلى النعمة التى ستقودهم إلى النعيم الأبدى . . وهي نعمة الإسلام والإيمان . . مقابل الذين يحرفون التوراة والإنجيل فمصيرهم الخسران المبين والخلود في النار .



## ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَهِ يِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي آَنْعَمْتُ عَلَى ٱلَّتِي آَنْعَمْتُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

لو رجعنا إلى ما قلناه عندما تعرضنا للآية (٤٠) من سورة البقرة . . وقوله تعالى : «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتى التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوفِ بعهدكم وإياى فارهبون » . . فالحق سبحانه وتعالى لم ينه الجولة مع بني إسرائيل قبل أن يذكرهم بما بدأهم به . . إنه سبحانه لا ينهى الكلام معهم في هذه الجولة . . إلا بعد أن يذكرهم تذكيرا نهائيا بنعمه عليهم وتفضيله لهم على كثير من خلقه . . ومن أكبر مظاهر هذا التفضيل . . الآية الموجودة في التوراة تبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام وذلك تفضيل كبير .

التذكير بالنعمة هذا وبالفضل هو تقريع لبني إسرائيل أنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع إنه مذكور عندهم في التوراة . . وكان يجب أن يأخذوا هذا الذكر بقوة ويسارعوا للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه تفضيل كبير من الله سبحانه وتعالى لهم . . والله جل جلاله قال حين أخذت اليهود الرجفة . . وطلب موسى عليه السلام من ربه الرحمة . . قال كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ وَأَحْتُبُ لَنَا فِي هَلَاهِ الدُّنْيَاحَسَنَةُ وَفِي الْآلَخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَاۤ إِلَيْكَ قَالَ عَذَائِيٓ أَصِيبُ بِهِ عَمَنْ أَشَآ اُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٌ فَي فَسَأَ كُنُهُا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ مَنْ أَشَآ اللَّهِ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٌ فَي فَسَأَ كُنُهُا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ مَنْ أَشَاء اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فِ التَّوْرَ نَهِ وَ الْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحِلَّ لَمُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيِبَاتِ عَلَيْهِمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيْبَاتِ عَلَيْهِمُ الطَّيْبَاتِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

( سورة الأعراف)



## ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا نَنفُعُهَ اللهُ عَدُّ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

هذه الآية الكريمة تشابهت مع الآية ٤٨ من سورة البقرة . . التي يقول فيها الله تبارك وتعالى :

« واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » .

نقول إن هذا التشابه ظاهرى . . ولكن كل آية تؤدى معنى مستقلا . . ففى الآية الله الحق سبحانه : « لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » . . وفى الآية التى نحن بصددها قال : « لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . . لماذا ؟ لأن قوله تعالى « لا تجزى نفس عن نفس شيئا » . . لو أردنا النفس الأولى فالسياق يناسبها فى الآية الثانية التى نحن الآية الأولى . . ولو أردنا النفس الثانية فالسياق يناسبها فى الآية الثانية التى نحن بصددها . . فكأن معنا نفسين إحداهما جازية والثانية مجزى عنها . . الجازية هى التى تشفع . . فأول شيء يقبل منها هو الشفاعة . . فإن لم تقبل شفاعتها تقول أنا أتحمل العدل . . أى آخذ الفدية أو ما يقابل الذنب . . ولكن النفس المجزى عنها أول ما تقدم هو العدل أو الفداء . . فإذا لم يقبل منها تبحث عن شفيع . . ولقد تحدثنا عن ذلك بالتفصيل عند تعرضنا للآية ٤٨ من سورة البقرة .



يأتى الحق سبحانه وتعالى إلى قصة إبراهيم عليه السلام . . ليصفى الجدل والتشكيك الذى أحدثه اليهود عند تغيير القبلة . . وإتجاه المسلمين إلى الكعبة المشرفة بدلا من بيت المقدس . . كذلك الجدل الذى أثاره اليهود بأنهم شعب الله المختار وأنه لا يأتى نبى إلا منهم .

يريد الله تبارك وتعالى أن يبين صلة العرب بإبراهيم وصلتهم بالبيت . . فيقول الحق جل جلاله : « وإذ ابتلى إبراهيم ربه » . . ومعناها أذكر إذا ابتلى الله إبراهيم . . واذ هنا ظرف وهناك فرق بينها وبين إذا الشرطية في قوله تعالى :

( سورة النصر )

إذا هنا ظرف ولكنه يدل على الشرط . . أما إذ فهى ظرف فقط . . وقوله تعالى : « وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن » . . معناها اذكر وقت أن ابتلى الله إبراهيم بكلمات .

الابتلاء هو إمتحان إن نجحنا فيه فهو خير وإن رسبنا فيه فهو شر . . فالابتلاء ليس الابتلاء هو إمتحان إن نجحنا فيه فهو خير وإن رسبنا فيه فهو شر . . فالابتلاء ليس شرا ولكنه مقياس لاختبار الخير والشر . الذي ابتلي هو الله سبحانه . . هو

الرب . . والرب معناه المربي الذي يأخذ من يربيه بأساليب تؤهله إلى الكمال المطلوب منه . . ومن أساس التربية أن يمتحن المربى من يربيه ليعلم هل نجح في التربية أم لا ؟ والابتلاء هنا بكلمات والكلمات جمع كلمة . . والكلمة قد تطلق على الجملة مثل قوله تعالى :

﴿ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴿ مَالْهُم بِهِ عِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَ آبِهِمْ كُبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُوهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١

( سورة الكهف)

إذن فالكلمة قد تطلق على الجملة وقد تطلق على المفرد . . كأن تقول مثلا محمد وتسكت . . وفي هذه الحالة لا تكون جملة مفيدة . . والكلمة المرادة في هذه الآية هي التكليف من الله .

قوله سبحانه إفعل ولا تفعل . . فكأن التكليف من الله مجرد كلمة وأنت تؤدى مطلوبها أو لا تؤديه . . وقد اختلف العلماء حول الكلمات التي تلقاها إبراهيم من ربه . . نقول لهم ان هذه الكلمات لابد أن تناسب مقام إبراهيم أبي الأنبياء . . إنها ابتلاء يجعله أهلا لحمل الرسالة . . أي لابد أن يكون الابتلاء كبيرًا . . ولقد قال العلماء إن الابتلاءات كانت عشرة وقالوا أربعين منها عشرة في سورة التوبة وهي قولة



﴿ التَّنَّهِ بُونَ ٱلْعَنْبِدُونَ ٱلْحَنْمِدُونَ ٱلسَّيْحُونَ اللَّا كِعُونَ ٱلسَّجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ﴾

(من الآية ١١٢ سورة التوبة)

وهذه رواية عبدالله بن عباس . . وعشرة ثانية في سورة المؤمنون . في قوله سبحانه :

وبعد ذلك قال : «أولئك هم الوارثون».

وفي سورة الأحزاب يذكر منهم قوله جل جلاله:

﴿ إِنَّ الْمُسْلِدِ بِنَ وَالْمُسْلِدَتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْقَانِينِينَ وَالْقَانِينِينَ وَالْقَانِينِينَ وَالْقَانِينِينَ وَالْقَانِينِينَ وَالْقَانِينِينَ وَالْقَانِينِينَ وَالْقَانِينِينَ وَالْقَانِينِينَ وَالْقَالِينِينَ وَالْقَانِينِينَ وَالْقَانِينِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَالِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَاللَّهُ لَمُهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَإِلَى اللَّهُ كُلُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَإِلَى اللَّهُ كُلُم اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وفى سورة المعارج يقول :

﴿ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ مَا لَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآ بِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ فِى أَمُوكِمِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ۗ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ عَذَابِ ﴾ لِلسَّآبِلِ وَاللَّهِ مَرُومٍ ۞ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ

( سورة المعارج)

نخرج من هذا الجدل ، بأن نقول إن الله ابتلى إبراهيم بكلمات تكليفية افعل كذا ولا تفعل كذا . . وابتلاه بأن القي في النار وهو حي فلم يجزع ولم يتراجع ولم يتجه إلا لله وكانت قمة الابتلاء أن يذبح ابنه .

وكون إبراهيم أدى جميع التكليفات بعشق وحب وزاد عليه من جنسها . . وكونه يلقى فى النار ولا يبالى يأتيه جبريل فيقول ألك حاجة فيرد إبراهيم أما إليك فلا . . وأما إلى الله فعلمه بحالى يغنيه عن سؤالى . . وكونه وهو شيخ كبير يبتلى بذبح ابنه الوحيد فيطيع بنفس مطمئنة ورضا بقدر الله . . يقول الحق :

( سورة النجم )

أى وَفَى كل ما طلب منه وأداه بعشق للمنهج ولابتلاءات الله . . لقد نجح إبراهيم عليه السلام فى كل ما ابتلى به أو اختبر به . . والله كان أعز عليه من أهله ومن نفسه ومن ولده . . ماذا كافأه الله به ؟ قال :

﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

أى أن الحق تبارك وتعالى أئتمنه أن يكون إماما للبشر . والله سبحانه كان يعلم وفاء إبراهيم ولكنه اختبره لنعرف نحن البشر كيف يصطفى الله تعالى عباده المقربين وكيف يكونون أئمة يتولون قيادة الأمور . . استقبل إبراهيم هذه البشرى من الله وقال كها يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ قَالَ وَمِن ذُرِّيقِي ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

ما هى الذرية ؟ هى النسل الذى يأى والولد الذى يجىء . . لأنه يجب استطراق الخير على أولاده وأحفاده وهذه طبيعة البشر ، فهم يعطون ثمرة حركتهم وعملهم فى الحياة لأولادهم وأحفادهم وهم مسرورون . . ولذلك أراد إبراهيم أن ينقل الإمامية إلى أولاده وأحفاده . . حتى لا يحرموا من القيم الإيمانية تحرس حياتهم وتؤدى بهم إلى نعيم لا يزول . . ولكن الله سبحانه وتعالى يرد على إبراهيم بقضية إيمانية أيضا هى تقريع لليهود . . الذين تركوا القيم وعبدوا المادة فيقول جل جلاله :

### ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِينَ ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

فكأن إبراهيم بأعماله قد وصل إلى الإمامية . . ولكن هذا لا ينتقل إلا للصالحين من عباده العابدين المسبحين .

وقول الحق سبحانه: « لا ينال عهدى الظالمين » مقصود به اليهود الذين باعوا قيمهم الإيمانية بالمادة ، وهو استقراء للغيب أنه سيأتى من ذرية إبراهيم من سيفسق ويظلم .

ومن العجائب أن موسى وهارون عليها السلام كانا رسولين . . الرسول الأصيل موسى وهارون جاء ليشد أزره لأنه فصيح اللسان . . وشاءت إرادة الله سبحانه أن تستمر الرسالة في ذرية هارون وليس في ذرية موسى . . والرسالة ليست ميراثا . .

وقوله تعالى « لا ينال عهدى الظالمين » . . فكأن عهد الله هو الذى يجذب صاحبه أى هو الفاعل . . نأتى بعد ذلك إلى مسألة الجنس والدم واللون . . بنوة الأنبياء غير بنوة الناس كلهم فالأنبياء اصطفاؤهم اصطفاء قيم وأبناؤهم هم الذين يأخذون منهم هذه القيم وليسوا الذين يأخذون الجنس والدم واللون . . ولو رجعنا إلى قصة نوح عليه السلام حين غرق ابنه . . رفع يديه إلى السهاء وقال :

﴿ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾

(من الآية ٥٤ سورة هود)

فرد عليه الحق سبحانه وتعالى فقال:

﴿ إِنَّهُ لِنْسُ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ عَلَّ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة هود)

إن أهل النبوة هم الذين يأخذون القيم عن الأنبياء . . ولولا أن الحق سبحانه قال لنا « إنه عمل غير صالح » . . لاعتقدنا أنه ربما جاء من رجل آخر أو غير ذلك . . ولكن الله يريدنا أن نعرف أن عدم نسبة ابن نوح إلى أبيه بسبب « إنه عمل غير صالح » .



# ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ الْبَرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِي لِلطَّآمِ فِينَ وَٱلرَّكَ عِ ٱلسُّجُودِ اللَّهِ السَّجُودِ اللَّهُ السَّجُودِ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَا

وضّحت لنا الآية التى سبقت أن اليهود قد انتفت صلتهم بإبراهيم عليه السلام . . بعد أن تركوا القيم والدين وإتجهوا إلى ماديات الحياة . . أنتم تدعون انكم أفضل شعوب الأرض لأنكم من ذرية إسحق بن إبراهيم والعرب لهم هذه الأفضلية والشرف لأنهم من ذرية إسهاعيل بن إبراهيم . . إذن فأنتم غير مفضلين عليهم . . فإذا إنتقلنا إلى قصة بيت المقدس وتحويل القبلة إلى الكعبة . . نقول إن ذلك مكتوب منذ بداية الخلق أن تكون الكعبة قبلة كل من يعبد الله .

الحق سبحانه وتعالى يقول: «وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا».. تأمل كلمة البيت وكلمة مثابة .. بيت مأخوذ من البيتوتة وهو المأوى الذى تأوى إليه وتسكن فيه وتستريح وتكون فيه زوجتك وأولادك .. ولذلك سميت الكعبة بيتا لأنها هى المكان الذى يستريح إليه كل خلق الله .. ومثابة يعنى مرجعا تذهب إليه وتعود .. ولذلك فإن الذى يذهب إلى بيت الله الحرام مرة يحب أن يرجع مرات ومرات .. إذن فهو مثابة له لأنه ذاق حلاوة وجوده فى بيت ربه .. وأتحدى أن يوجد شخص فى بيت الله الحرام من ضيق وهم وحزن ولا تتذكر أولادك إلى الكعبة فيذهب كل ما فى صدرك من ضيق وهم وحزن ولا تتذكر أولادك ولا شئون دنياك ولو ظلت جاذبية بيت الله فى قلوب الناس مستمرة لتركوا كل شئون دنياهم ليبقوا بجوار البيت .. ولذلك كان عمر بن الخطاب حريصا على أن يعود الناس إلى أوطانهم وأولادهم بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة ..

ومن رحمة الحق سبحانه أن الدنيا تختفي من عقل الحاج وقلبه . . لأن الججيج في

بيت ربهم . . وكلما كربهم شيء أو همهم شيء توجهوا إلى ربهم وهم في بيته فيذهب عنهم الهم والكرب . . ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول :

### ﴿ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ مَهْوِى إِلَيْهِمْ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة إبراهيم)

أفئدة وليست أجساما وتهوى أى يلقون أنفسهم إلى البيت . والحج هو الركن الوحيد الذى يحتال الناس ليؤدوه . حتى غير المستطيع يشق على نفسه ليؤدى الفريضة . . والذى يؤديه مرة ويسقط عنه التكليف يريد أن يؤديه مرة أخرى ومرات .

إن من الخير أن تترك الناس يثوبون إلى بيت الله . . ليمحو الله سبحانه ما في صدورهم من ضيق وهموم مشكلات الحياة .

وقوله تعالى: « مثابة للناس وأمنا » . . أمنا يعنى يؤمّن الناس فيه . . العرب حتى بعد أن تحللوا من دين إسهاعيل وعبدوا الأصنام كانوا يؤمنون حجاج بيت الله الحرام . . يلقى أحدهم قاتل أبيه في بيت الله فلا يتعرض له إلا عندما يخرج .

والله سبحانه وتعالى يضع من التشريعات ما يريح الناس من تقاتلهم ويحفظ لهم كبرياءهم فيأتى إلى مكان ويجعله آمنا . . ويأتى إلى شهر ويجعله آمنا لا قتال فيه لعلهم حين يذوقون السلام والصفاء يمتنعون عن القتال .

والكلام عن هذه الآية يسوقنا إلى توضيح الفرق بين أن يخبرنا الله أن البيت آمن وأن يطلب منا جعله آمنا . . إنه سبحانه لا يخبرنا بأن البيت آمن ولكن يطلب منا أن نؤمن من فيه . . الذى يطيع ربه يؤمن من في البيت والذى لا يطيعه لا يؤمنه . . عندما يحدث هياج من جماعة في الحرم اتخذته ستاراً لتحقيق أهدافها . . هل يتعارض هذا مع قوله تعالى : « مثابة للناس وأمنا » . . نقول لا . .

إن الله لم يعط لنا هذا كخبر ولكن كتشريع . . إن أطعنا الله نفذنا هذا التشريع وإن لم نطعه لا ننفذه .

وقوله تعالى : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » . . وهنا نقف قليلا فهناك مَقام بفتح الميم ومُقام بضم الميم . . قوله تعالى :

## ﴿ يَنَأَهُ لَ يَغْرِبَ لَامْقَامَ لَكُوْ ﴾

(من الآية ١٣ سورة الأحزاب)

مقام بفتح الميم إسم لمكان من قام . . ومُقام بضم الميم اسم لمكان من أقام . . فإذا نظرت إلى مكان القيام فقل مقام فإذا نظرت إلى مكان القيام فقل مقام بفتح الميم . . إذن فقوله تعالى : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » بفتح الميم اسم المكان الذى قام إبراهيم فيه ليرفع القواعد من البيت ويوجد فيه الحجر الذى وقف إبراهيم عليه وهو يرفع القواعد .

ولكن لماذا أمرنا الله بأن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ لأنهم كانوا يتحرجون عن الصلاة فيه . . فالذى يصلى خلف المقام يكون الحجر بينه وبين الكعبة . . وكان المسلمون يتحرجون أن يكون بينهم وبين الكعبة شيء فيخلون من الصلاة ذلك المكان الذى فيه مقام إبراهيم . . ولذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ وسؤال عمر ينبع من الحرص على عدم الصلاة وبينه وبين الكعبة عائق وهم لا يريدون ذلك . . ولما رأى عمر مكانا في البيت ليس فيه صلاة يصنع فجوة بين المصلين أراد أن تعم الصلاة كل البيت . . فنزلت الآية الكريمة : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » .

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى .. فكأنه جل جلاله أقر وجود مكان إبراهيم في مكانه فاصلا بين المصلين خلفه وبين الكعبة . . وذلك لأن مقام إبراهيم له قصة تتصل بالعبادة وإتمامها على الوجه الأكمل ، والمقام سيعطينا حيثية الإتمام لأن الله سبحانه وتعالى يقول :



إذن هناك آيات واضحة يريدنا الله سبحانه أن نراها ونتفهمها . . فمقام إبراهيم هو مكان قيامه عندما أمره الله برفع القواعد من البيت . والترتيب الزمني للأحداث هو أن البيت وُجد أولا . . ثم بعد ذلك رفعت القواعد ووضع الحجر الأسود في موقعه وقد وضعه إبراهيم عليه السلام .

إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعطينا التاريخ بقدر ما يريد أن يعطينا العبرة على فقصة بناء البيت وقع فيها خلاف بين العلماء . . متى بنى البيت ؟ بعض العلماء جعلوا بداية البناء أيام إبراهيم وبعضهم يرى أنه من عهد آدم وفريق ثالث يقول إنه من قبل آدم . . وإذا حكمنا المنطق والعقل وقرأنا قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عُدُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا أَنَّتَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٤٠

(سورة البقرة)

نسأل ما الرفع أولا ؟ هو الصعود والاعلاء ، فكل بناء له طول وله عرض وله ارتفاع . . ومادامت مهمة إبراهيم هى رفع القواعد فكأن هناك طولا وعرضاً للبيت وإن إبراهيم سيحدد البعد الثالث وهو الارتفاع . . إن البيت كان موجودا قبل إبراهيم . . ثم جاء الطوفان الذى غمر الأرض فى عهد نوح فأخفى معالمه . . فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهره ويبين مكانه للناس .

والكعبة ليست هي البيت ولكنها هي المكين الذي يدلنا على مكان البيت . . إذن فالذين فهموا من قوله تعالى : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت » . . بمعني ان إبراهيم هو الذي بني البيت . . نقول لهم ان البيت كان موجودا قبل إبراهيم وأن مهمة إبراهيم اقتصرت على رفع القواعد لإظهار مكان البيت للناس . . ودليلنا على ذلك أنه الآن وقد ارتفع البناء حول الكعبة . . من يصلي على السطح لا يسجد للكعبة ولكنه يسجد لجو الكعبة . . ومن يصلي في الدور الأسفل يصلي أيضا للكعبة لأن المكان غير المكين .

ولعل أكبر دليل على ذلك من القرآن الكريم . . أن إبراهيم حين أخذ هاجر وابنها

إسهاعيل وتركهما في بيت الله الحرام ولم يكن قد بني الكعبة في ذلك الوقت . . ذكر البيت واقرأ قول الحق تبارك وتعالى في دعاء إبراهيم وهو يترك هاجر وطفلها الرضيع :

## ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّ يَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة إبراهيم)

يعنى أن البيت كان موجودا وإسهاعيل طفل رضيع . . ولكن القواعد من البيت قد أقيمت بعد أن أصبح إسهاعيل شابا يافعا يستطيع أن يعاون أباه فى بناء الكعبة . . إذن فمكان بيت الله الحرام كان موجودا قبل أن يبنى إبراهيم عليه السلام الكعبة . . ولكن مكان البيت لم يكن ظاهرا للناس ، ولذلك بين الله سبحانه وتعالى لإبراهيم مكان البيت حتى يضع له العلامة التى تدل الناس عليه . . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

## ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْعًا ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الحج)

إن كثيرا من المفسرين يخفى عليهم حقيقة ما جاء فى القرآن . والمفروض أننا حين نتعرض لقضية بناء البيت لابد أن نستعرض جميع الآيات التى وردت فى القرآن الكريم حول هذه القصة . . ومنها قوله تبارك وتعالى :

(سورة آل عمران)

والكلام هنا عن البيت والقول إنه وضع للناس والناس هم آدم وذريته حتى تقوم الساعة . وعلى ذلك لابد أن نفهم أن البيت مادام وضع للناس فالناس لم يضعوه . ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى وضعه وحدده ، وعدل الله يأبي إلا أن يوجد البيت قبل أن يخلق آدم . ولذلك فإن الملائكة هم الذين وضعوه بأمر الله وحيث أراد الله لبيته أن يوضع . . والله مع نزول آدم إلى الأرض شرع التوبة وأعد هذا البيت ليتوب الناس فيه إلى رجم وليقيموا الصلاة ويتعبدوا فيه .

وعندما أراد إبراهيم أن يقيم القواعد من البيت كان يكفى أن يقيمها على قدر طول قامته ولكنه أتى بالحجر ليزيد القواعد بمقدار ارتفاع الحجر . ويريد الله سبحانه وتعالى بمقام إبراهيم واتخاذه مصلى أن يلفتنا إلى أن الإنسان المؤمن لابد أن يعشق التكليف . . فلا يؤديه شكلا ولكن يؤديه بحب ويتحايل ليزيد تطوعا من جنس ما فرض الله عليه .

ان الحجر الموجود في مقام إبراهيم إنما هو دليل على عشقه عليه السلام لتكاليف ربه ومحاولته أن يزيد عليها. وإن الحجر الذي كان يقف عليه ابراهيم به حفر على شكل قدميه . . وهما بين قائل أن الحجر لان تحت قدمي إبراهيم من خشية الله . . وبين قائل إن إبراهيم هو الذي قام بحفر مكان في الحجر على هيئة قدميه . . حتى إذا وقف عليه ورفع يده إلى أعلى ما يمكن ليعلى القواعد من البيت كان توازنه محفوظا .

وقوله تعالى: «طهرا بيتى» دليل على أن البيت زالت معالمه تماما وأصبح مثل سائر الأرض فذبحت فيه الذبائح وألقيت المخلفات، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يطهر هر وإسهاعيل البيت من كل هذا الدنس ويجعله مكانا لثلاث طوائف: «الطائفين» وهذه مأخوذة من الطواف وهو الدوران حول الشيء. ولذلك يسمون شرطة الحراسة بالليل طوافة لأنهم يطوفون في الشوارع في أثناء الليل، والله جل جلاله مقول:

(سورة ألقلم)

وهذه هي قصة الحديقة التي منع أولاد الرجل الصالح بعد وفاته حتى الفقراء والمساكين فيها فأرسل الله سبحانه من طاف بها . . أي مشي في كل جزء منها فأحرق أشجارها . . فالطائف هو الذي يطوف . . « والعاكفين » هم المقيمون « والركع السجود » هم المصلون فتطهير البيت للطواف به والإقامة والصلاة فيه . . وهو مطهر أيضا لأنه سيكون قبلة للمسلمين لكل راكع أو ساجد في الأرض حتى قيام الساعة .

### 

يقول الحق سبحانه وتعالى : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » . . ومادام الله قد جعله أمنا فها هى جدوى دعوة إبراهيم أن تكون مكة بلدا آمنا . . نقول إذا رأيت طلبا لموجود فاعلم أن القصد منه هو دوام بقاء ذلك الموجود . . فكأن إبراهيم يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن فى البيت . . ذلك لأنك عندما تقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ عَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَالْكِتَنْبِ الَّذِي تَزَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَوَالْكَتَنْبِ اللَّذِي تَزَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَوَالْكَتَنْبِ اللَّهِ عَرَسُلِهِ عَوَالْبَوْمِ اللَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَحْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَيْكِتِهِ عَ وَكُنْبِهِ عَ وَرُسُلِهِ عَوَالْبَوْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَبِدًا ﴿ وَمَلَيْكِتِهِ عَلَى اللَّهُ عَبِدًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبِدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَبِدًا ﴿ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللِهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ ال

( سورة النساء )

هو خاطبهم بلفظ الإيمان ثم طلب منهم أن يؤمنوا . . كيف ؟ نقول إن الله سبحانه يأمرهم أن يستمروا ويداوموا على الإيمان . . ولذلك فإن كل مطلوب لموجود هو طلب لاستمرار هذا الموجود .

وقول إبراهيم : « رب إجعل هذا بلداً آمنا » . . أى يارب إذا كنت قد جعلت هذا البيت آمنا من قبل فأمنه حتى قيام الساعة . . ليكون كل من يدخل إليه آمنا لأنه



وقوله تعالى: « اجعل هذا بلدا آمنا » تكررت فى آية أخرى تقول: « اجعل هذا البلد آمنا » . . فمرة جاء بها نكرة ومرة جاء بها معرفة . . نقول إن إبراهيم حين قال: « رب اجعل هذا البلد آمنا » . . طلب من الله شيئين . . أن يجعل هذا المكان بلدا وأن يجعله آمنا .

ما معنى أن يجعله بلدا ؟ هناك أسهاء تؤخذ من المحسات . . فكلمة غصب تعنى سلخ الجلد عن الشاة وكأن من يأخذ شيئا من إنسان غصبا كأنه يسلخه منه بينها هو متمسك به .

كلمة بلد حين تسمعها تنصرف إلى المدينة . . والبلد هو البقعة تنشأ في الجلد فتميزه عن باقى الجلد كأن تكون هناك بقعة بيضاء في الوجه أو الذراعين فتكون البقعة التي ظهرت مميزة ببياض اللون . . والمكان إذا لم يكن فيه مساكن ومبان فيكون مستويا بالأرض لا تستطيع أن تميزه بسهولة . . فإذا أقمت فيه مباني جعلت فيه علامة تميزه عن باقى الأرض المحيطة به .

وقوله تعالى: «وارزق أهله من الثمرات».. هذه من مستلزمات الأمن لأنه مادام هناك رزق وثمرات تكون مقومات الحياة موجودة فيبقى الناس فى هذا البلد.. ولكن إبراهيم قال: «وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم» فكأنه طلب الرزق للمؤمنين وحدهم.. لماذا ؟ لأنه حينها قال له الله:



(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

قال إبراهيم:

#### ©°^~ ©♦©©♦©♦©♥©♥©♥©♥©

وَمِن ذُرِّينِي ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

قال الله سبحانه:

﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِينَ ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

فخشى إبراهيم وهو يطلب لمن سيقيمون في مكة أن تكون استجابة الله سبحانه كالاستجابة السابقة . كأن يقال له لا ينال رزق الله الظالمون فاستدرك إبراهيم وقال : « وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم » . . ولكن الله سبحانه أراد أن يلفت إبراهيم إلى أن عطاء الألوهية ليس كعطاء الربوبية . . فإمامة الناس عطاء ألوهية لا يناله إلا المؤمن ، أما الرزق فهو عطاء ربوبية يناله المؤمن والكافر لأن الله هو الذي استدعانا جميعا إلى الحياة وكفل لنا جميعا رزقنا . . وكأن الحق سبحانه حين قال : « لا ينال عهدى الظالمين » . . كان يتحدث عن قيم المنهج التي لا تعطى إلا للمؤمن ولكن الرزق يعطى للمؤمن والكافر . . لذلك قال الله سبحانه : « ومن كفر » . . وفي هذا تصحيح مفاهيم بالنسبة لإبراهيم ليعرف أن كل من استدعاه الله تعالى للحياة له رزقه مؤمنا كان أو كافرا والخير في الدنيا على الشيوع . فهادام الله قد استدعاك فإنه ضمن لك رزقك .

إن الله لم يقل للشمس أشرقى على أرض المؤمن فقط ، ولم يقل للهواء لا يتنفسك ظالم وإنما أعطى نعمة استبقاء الحياة واستمرارها لكل من خلق آمن أو كفر . . ولكن من كفر قال عنه الله سبحانه وتعالى : « ومن كفر فأمتعه قليلا » . . التمتع هو شيء يجبه الإنسان ويتمنى دوامه وتكراره .

وقوله تعالى : « فأمتعه » دليل على دوام متعته ، أى له المتعة فى الدنيا ولكل نعمة متعة ، فالطعام له متعة والشراب له متعة والجنس له متعة . . إذن التمتع فى الدنيا بأشياء متعددة . ولكن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه قليل . . لأن المتعة فى الدنيا مها بلغت وتعددت ألوانها فهى قليلة .

وإقرأ قوله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب النار » . . ومعنى أضطره أنه لا اختيار له في الأخرة ، فكأن الإنسان له اختيار في الحياة الدنيا يأخذ هذا ويترك هذا ولكن في الأخرة ليس له أختيار . . فلا يستطيع وهو من أهل النار مثلا أن يختار الجنة بل إن أعضاءه المسخرة لخدمته في الحياة الدنيا والتي يأمرها بالمعصية فتفعل ، لا ولاية له عليها في الأخرة وهذا معنى قوله سبحانه:

## ﴿ يَوْمَ تَسْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ عِسَاكَانُواْ يَعْمُلُونَ ٢

( سورة النور )

أى أن الجوارح التي كانت تطيع الكافر في المعاصي في الدنيا لا تطيعه يوم القيامة ؟ فاللسان الذي كان ينطق كلمة الكفر والعياذ بالله يأتي يوم القيامة يشهد على صاحبه . . والقدم التي كانت تمشى إلى أماكن الخمر واللهو والفسوق تشهد على صاحبها ، واليد التي كانت تقتل وتسرق تشهد على صاحبها.وقوله: « أضطره » معناه إن الإنسان يفقد اختياره في الأخرة ثم ينتهي إلى النار وإلى العذاب الشديد مصداقاً لقوله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير » . . أى أن الله سبحانه وتعالى يحذر الكافرين بأن لهم النار والعذاب في الأخرة ليس على اختيار منهم ولكن وهم مقهورون .



## ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالْقُواعِدَمِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ وَإِذَ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالْقُواعِدَمِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ وَبَنَا لَقَبَلُ مَنَا أَإِنَكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ ال

يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أذكر عندما كان إبراهيم يرفع القواعد من البيت . . وجاءت « يرفع » هنا فعلا مضارعا لِتصويرِ الحدث الآن وفي المستقبل .

ولكن هل يرفع إبراهيم القواعد من البيت الآن؟ أم انه رفع وانتهى؟ طبعا هو رفع وانتهى وإسماعيل رفع وانتهى ، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستحضر حالة إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت . . والله يريد من المؤمنين أن يتصوروا عملية الرفع ، فلم يكن إبراهيم يملك سلما حتى يرفعه ويقف فوقه ، ولم يكن يملك «سقالة » . . ولكن غياب هذه النعم لم يمنع إبراهيم من أن يتحايل ويأتى بالحجر .

إن الله يريد منا ألا نسى هذه العملية ، وإبراهيم وابنه إساعيل يذهبان للبحث عن حجر ، ولابد أن يكون الحجر خفيف الوزن ليستطيعا أن يحملاه إلى مكان البناء . . ثم يقف إبراهيم على الحجر وإسماعيل يناوله الأحجار الأخرى التى سيتم بها رفع القواعد من البيت . ورغم المشقة التى يتحملها الإثنان هما سعيدان . . وكل ما يطلبانه من الله هو أن يتقبل منها . والقبول والمقابلة والاستقبال كلها من مادة مواجهة . . أى أنها يسألان الله في موقف المعرض عن عمله ، إنها لا يريدان إلا الثواب عا نعمله لأجلك وتنفيذا لأمرك .

وقوله تعالى: « إنك أنت السميع العليم » . . أى أنت يارب السميع الذى تسمع دعاءنا وتسمع ما نقول . . « والعليم » . . العليم بنيتنا ومدى إخلاصنا

لك . . وإننا نفعل هذا العمل ابتغاء لوجهك ولا نقصد غيرك . . ذلك أن الأعمال بالنيات ، وقد يعمل رجلان عملا واحدا أحدهما يثاب لأنه يعمله إرضاء لله وتقربا منه والآخر لا يثاب لانه يفعله من أجل الدنيا .

والله سبحانه وتعالى عليم بالنية فإن كان العمل خالصا لله تقبله ، وإذا لم يكن خالصا لوجهه لا يتقبله . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )(١) . إذن فالعمل إن لم يكن خالصا لله فلا ثواب عليه .





# ﴿ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَاۤ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَمُنا اللهُ وَالْمِنَا اللهُ وَالْمُناسِكَنَا وَتُبُعَلَيْنَاۤ إِنَكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيثُمُ اللهُ اللهُ

هناك فرق بين أن تُكلَّفَ بشيء فتفعله بحب ، وأن تفعل شكلية التكليف وتخرج من عملك خروج الذي ألقى عن كاهله عبء التكليف . في هذه الآية الكريمة دعاء إبراهيم وابنه إسهاعيل وكانا يقولان يارب أنت أمرتنا أن نرفع القواعد من البيت وقد فعلنا ما أمرتنا . وليس معنى ذلك أننا اكتفينا بتكليفك لنا لأننا نريد أن نذوق حلاوة التكليف منك مرات ومرات . « ربنا واجعلنا مسلمين لك » نسلم كل أمورنا إليك .

إن الإنسان لا يمكن أن ينتهى من تكليف ليطلب تكليفا غيره إلا إذا كان قد عشق حلاوة التكليف ووجد فيه استمتاعا . . ولا يجد الإنسان استمتاعا في التكليف إلا إذا استحضر الجزاء عليه . . كلما عمل شيئا استحضر النعيم الذي ينتظره على هذا العمل فطلب المزيد .

إبراهيم وإسهاعيل عليهها السلام بمجرد أن فرغا من رفع القواعد من البيت قالا : «ربنا واجعلنا مسلمين لك » ولم يكتفيا بذلك بل أرادا امتداد حلاوة التكليف إلى ذريتها من بعدهما . . فيقولان : «ومن ذريتنا أمة مسلمة » . . ليتصل أمد منهج الله في الأرض ويستمر التكليف من ذرية إلى ذرية إلى يوم القيامة . . ثم يقولان : «وأرنا مناسكنا » . . أى بين لنا يارب ما تريده منا . بين لنا كيف نعبدك وكيف نتقرب إليك . . والمناسك هي الأمور التي يريد الله سبحانه وتعالى أن نعبده بها .

وقوله : « وأرنا مناسكنا » ترينا أن إبراهيم يرغب في فتح أبواب التكليف على

نفسه ، لأنه لا يرى فى كل تكليف إلا تطهيرا للنفس وخيرا للذرية ونعيها فى الآخرة . . ولذلك يقول كها يروى لنا الحق : «وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم » . . وتب علينا ليس ضروريا أن نفهمها على أنها توبة من المعصية . . وأن إبراهيم وإسهاعيل وقعا فى المعصية فيريدان التوبة إلى الله . . وإنما لأنها علما أن من سيأتى بعدهما سيقع فى الذنب فطلبا التوبة لذريتهها . . ومن أين عَلِها ؟ عندما قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم : « ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير » . .

لقد طلبا من الله تبارك وتعالى التوبة والرحمة لذريتها . والله يحب التوبة من عباده وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد أضله فى فلاة . . لأن المعصية عندما تأخذ الإنسان من منهج الله لتعطيه نفعا عاجلا فإن حلاوة الإيمان ـ إن كان مؤمنا ـ ستجذبه مرة أخرى إلى الإيمان بعيدا عن المعاصى . . ولذلك قيل إن انتفعت بالتوبة وندمت على ما فعلت فإن الله لا يغفر لك ذنوبك فقط ولكن يبدل سيئاتك حسنات . . وقلنا ان تشريع التوبة كان وقاية للمجتمع كله من أذي وشر كبير . . لأنه لو كان الذنب الواحد يجعلك خالدا فى النار ولا توبة بعده لتجبر العصاة وازدادوا شرا . . ولأصيب المجتمع كله بشرورهم ولَيئِسَ الناس من آخرتهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

(كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون )<sup>(۱)</sup> .

لذلك فمن رحمة الله سبحانه أنه شرع لنا التوبة ليرحمنا من شراسة الأذى والمعصية .



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي في سننه والحاكم في مستدركه .

# ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

دعا إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى ليتم نعمته على ذريته ويزيد رحمته على عباده . . بأن يرسل لهم رسولا يبلغهم منهج السهاء حتى لا تحدث فترة ظلام فى الأرض تنتشر فيها المعصية والفساد والكفر ويعبد الناس فيها الأصنام كها حدث قبل إبراهيم .

كلمة «رسولا منهم» ترد على اليهود الذين أحزنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب، وأن الرسالة كان يجب أن تكون فيهم . ونحن نقول لهم ان جدنا وجدكم إبراهيم وأنتم من ذرية يعقوب بن اسحق ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم وأخ لإسحاق . ولا حجة لما تدعونه من أن الله فَضَلَكم واختاركم على سائر الشعوب . إنما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلب منكم النبوة لأنكم ظلمتم في الأرض وعهد الله لا يناله الظالمون .

أراد الحق تبارك وتعالى أن يقول لهم ان هذا النبى من نسل إبراهيم وانه ينتمى إلى إسهاعيل بن إبراهيم عليهما السلام .

قوله تعالى: «يتلو عليهم آياتك».. أى آيات القرآن الكريم.

وقوله تعالى : « ويعلمهم الكتاب والحكمة » . . يجب أن نعرف أن هناك فرقا بين التلاوة وبين التعليم . فالتلاوة هي أن تقرأ القرآن ، أما التعليم فهو أن تعرف معناها وما جاءت به لتطبقه وتعرف من أين جاءت . . وإذا كان الكتاب هو القرآن الكريم

#### ٢

فإن الحكمة هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال الحق سبحانه وتعالى فيها في خطابه لزوجات النبي :

﴿ وَأَذْ كُوْنَ مَا يُسْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ وَايْتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾

(من الآية ٣٤ سورة الأحزاب)

وقوله تعالى: «ويزكيهم» أى ويطهرهم ويقودهم إلى طريق الخير وتمام الإيمان.

وقوله جل جلاله: «إنك أنت العزيز الحكيم ».. أى العزيز الذى لا يغلب لجبروته ولا يسأله أحد .. «والحكيم » الذى لا يصدر منه الشيء إلا بحكمة بالغة .



# ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةِ إِنْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ الْمَن سَفِهُ نَفْسَهُ وَلَقَدِ الْمَصَطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَ أَوَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ النَّي اللهُ الْمَا الْمِا الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْ

ماملة إبراهيم؟ إنها عبادة الله وحده لاشريك له وعشق التكاليف؟ فإبراهيم وَفَّى كل ما كُلفه به الله وزاد عليه . . وقابل الابتلاء بالطاعة والصبر . . فعندما ابتلاه الله بذبح ابنه الوحيد لم يتردد وكان يؤدى التكاليف بعشق ويحاول أن يستبقى المنهج السليم في ذريته .

قوله تعالى : « ومن يرغب » يعنى يعرض ويرفض . ويقال رغب فى كذا أى أحبه وأراده . ورغب عن كذا أى صَدَّ عنه وأعرض . . والذين يصدُّون عن ملة إبراهيم ويرفضونها هؤلاء هم السفهاء الجهلة ، لذلك قال عنهم الله سبحانه وتعالى : « إلا من سفه نفسه » . . دليل على ضعف الرأى وعدم التفرقة بين النافع والضار . . فعندما يكون هناك من ورثوا مالاً وهم غير ناضجى العقل لا يتفق عقلهم مع سنهم نسميهم السفهاء . . والسفيه هو من لم ينضج رأيه ولذلك تنقل قوامته على ماله إلى ولى أو وصى ؛ لأنه بِسَفَهِهِ غيرُ قادر على أن ينفق المال فيها ينفع . .

والقرآن الكريم يعالج هذه المسألة علاجا دقيقا فيقول:

﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسَّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللهُ لَـكُرْ قِيكُمَا وَآرَزُقُوهُمْ فِيهَا وَآكَسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُمْ مَّ قَوْلًا مَعْرُوفُا ﴿ 0110

نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى سمى أموال السفهاء بأموال الولى ولم يعتبرها مال السفيه لأنه ليس أهلا للقيام عليها . . وجعل هذه الأموال تحت إشراف شخص آخر أكثر نضجا وحكمة .

وقوله تعالى: «أموالكم» ليكون الولى أو الوصى حريصا عليها كَمالِهِ أو أكثر ولكن هو قيم فقط. . فإذا بلغ الإنسان سن الرشد أو شفى السفيه من سفاهته يرد إليه ماله ليتصرف فيه .

ونحن نرى عددا من الأبناء يرفعون قضايا على آبائهم وأمهاتهم يتهمونهم فيها بالسفه لأنهم لا يحسنون التصرف فى أموالهم . . ثم يأخذون هذه الأموال ويبعثرونها هم . . والذى يجب أن يعلمه كل من يقوم بهذه العملية أنه لا حق له فى إنفاق المال وتبذيره لحسابه الخاص ، ولكن هناك حكمين: إما أن يكون الشخص فقيرا فله أن يأكل بالمعروف . . وإما أن يكون غنيا فيجعل عمله فى الولاية لله لا يتقاضى عنه شيئا . . أما أن يأخذ المال ويبعثره على نفسه وشهواته وعلى زوجته وأولاده فهذا مرفوض ويحاسب عليه . . والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

(من الآية ٦ سورة النساء)

إذن الذي يعرض عن ملة إبراهيم هو سفيه لا يملك عقلا يميز بين الضار والنافع .

ويقول الله سبحانه وتعالى: « ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين » . . اصطفاه فى الدنيا بالمنهج وبأن جعله إماما وبالابتلاء . . وكثير من الناس يظن ان ارتفاع مقامات بعضهم فى أمور الدنيا هو اصطفاء من الله لهم بأن أعطاهم زخرف الحياة الدنيا ويكون هذا مبررا لأن يعتقدوا أن لهم منزلة عالية فى الآخرة . . نقول لا ، فمنازل الدنيا لا علاقة لها بالآخرة . ولذلك قال الله تبارك وتعالى : « ولقد اصطفيناه فى الدنيا » . . وأضاف : « وإنه فى الآخرة لمن الصالحين » . . لنعلم أن إبراهيم عليه السلام له منزلة عالية فى الدنيا ونعيم فى الآخرة أى الاثنين معا .

## ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

ومعنى ذلك أنه لن يكون وحده فى الكون لأنه إذا أسلم لله الذى سخر له ما فى السموات والأرض . . يكون قد انسجم مع الكون المخلوق من الله للإنسان . . ومَنْ أكثرُ نضجاً فى العقل ممن يُسلم وجهه لله سبحانه . . لأنه يكون بذلك قد أسلمه إلى عزيز حكيم قوى لا يقهر ، قادر لا تنتهى قدرته . . غالب لا يغلب ، رزاق لا يأتى الرزق إلا منه . فكأنه أسلم وجهه للخير كله .

والدين عند الله سبحانه وتعالى منذ عهد آدم إلى يوم القيامة هو إسلام الوجه لله ، ولماذا الوجه ؟ لأن الوجه أشرف شيء في الإنسان يعتز به ويعتبره سمة من سمات كرامته وعزته . . ولذلك فنحن حين نريد منتهى الخضوع لله في الصلاة نضع جباهنا ووجوهنا على الأرض . . وهذا منتهى الخشوع والخضوع أن تضع أشرف ما فيك وهو وجهك على الأرض إعلانا لخضوعك لله سبحانه وتعالى .

والله جل جلاله يريد من الإنسان أن يسلم قيادته لله . . بأن يجعل اختياراته في الدنيا لما يريده الله تبارك وتعالى . . فإذا تحدث لا يكذب ، لأن الله يحب الصدق ،

وإذا كلف بشيء يفعله لأن التكليف في صالحنا ولا يستفيد الله منه شيئا . . وإذا قال الله تعالى تصدق بمالك أسرع يتصدق بماله ليرد له أضعافا مضاعفة في الأخرة وبقدرة الله .

وهكذا نرى أن الخير كله للإنسان هو أن يجعل مراداته فى الحياة الدنيا طبقا لما أراده الله . . وفى هذه الحالة يكون قد انسجم مع الكون كله وتجد أن الكون يخدمه ويعطيه وهو سعيد .

أما من يسلم وجهه لغير الله فقد اعتمد على قوى يمكن أن يضعف ، وعلى غنى يكن أن يفتقر . . وعلى موجود يمكن أن يموت ويصبح لا وجود له . ولذلك فهو في هذه الحالة يتصف بالسفاهة لأنه اعتمد على الضار وترك النافع .



# ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَ آ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِي ٓ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِينَ فَلَا تَمُوتُنَ الِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللَّ

عندما تقرأ كلمة وصى فاعلم أن الوصية تأتى لحمل الإنسان على شيء نافع فى آخر وقت لك فى الدنيا ؛ . لأن آخر ساعات الإنسان فى الدنيا إن كان قد عاش فيها يغش الناس جميعا فساعة يحتضر لا يغش نفسه أبدا ولا يغش أحدا من الناس لماذا ؟ لأنه يحس إنه مقبل على الله سبحانه فيقول كلمة الحق .

النصح أو الوصية هي عظة تحب أن يستمسك بها من تنصحه وتقولها له مخلصا في آخر لحظة من لحظات حياته . . ولذلك سيأتي الله سبحانه وتعالى ليبين لنا ذلك في قوله :

﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَداآء إِذْ حَضَرَ يَعَقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي

وهكذا يريد الله سبحانه أن يبين لنا أن الوصية دائها تكون لمن تحب . . وأن حب الإنسان لأولاده أكيد سواء أكان هذا الإنسان مؤمنا أم كافرا . . ونحن لا نتمنى أن يكون فى الدنيا من هو أحسن منا إلا أبناءنا ونعمل على ذلك ليكون لهم الخير كله .

وصى إبراهيم بنيه، ويعقوب وصى بنيه . . وكانت الوصية «يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين » إذن فالوصية لم تكن أمرا من عند إبراهيم ولا أمرا من عند يعقوب، ولكن كانت أمرا إختاره الله للناس فلم يجد إبراهيم ولا يعقوب أن يوصيا

أولادهما إلا بما اختاره الله . . فكأن إبراهيم ائتمن الله على نفسه فنفذ التكاليف وائتمنه على أولاده فأراد منهم أن يتمسكوا بما اختاره لهم الله .

قوله تعالى: « ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب » . . إبراهيم هو الأب الكبير وابنه اسحق وابن اسحق يعقوب . ويعقوب هو الأب المباشر لليهود . . ويعقوب وصاهم كما يروى لنا القرآن الكريم : « يا بَنِيَّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون » .

أنت لا تنهى إنسانا عن أمر إلا إذا كان فى امكانه أن يتجنبه ولا تأمره به إلا إذا كان فى إمكانه أن ينفذه . . فهل يملك أولاد يعقوب أن يموتوا وهم مسلمون ؟ والموت لا يملكه أحد . . إنه يأتى فى أى وقت فجأة . . ولكن مادام يعقوب قد وصى بنيه : « لا تموتن إلا وأنتم مسلمون » فالمعنى لا تفارقوا الإسلام لحظة حتى لا يفاجئكم الموت إلا وأنتم مسلمون .

والله سبحانه وتعالى أخفى موعد الموت ومكانه وسببه . . ليكون هذا إعلاما به ويتوقعه الناس فى أى سن وفى أى مكان وفى أى زمان . . ولذلك قد نلتمس العافية فى أشياء يكون الموت فيها . . والشاعر يقول :

## إن نام عنك فكل طب نافع أسبابه أو لم ينم فالطب من أسبابه

أى إن لم يكن قد جاء الأجل ، فالطب ينفعك ويكون من أسباب الشفاء . . أما إذا جاء الأجل فيكون الطب سببا في الموت ، كأن تذهب لإجراء عملية جراحية فتكون سبب موتك . . فالإنسان لابد أن يتمسك بالإسلام وبالمنهج ولا يغفل عنه أبدا . . حتى لا يأتيه الموت في غفلته فيموت غير مسلم . والعياذ بالله .



#### ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَإِلَاهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

هذا خطاب من يعقوب ينطبق ويمس اليهود المعاصرين لنزول القرآن الكريم . . يعقوب قال لأبنائه ماذا تعبدون من بعدى : «قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسهاعيل وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون » . .

هذا إقرار من الأسباط أبناء يعقوب بأنهم مسلمون وأن آباءهم مسلمون . . وتأمل دقة الأداء القرآني في قوله تعالى : « نعبد إلهك وإله آبائك » . . فكأنه لم يحدث بعد موت إبراهيم وحين كان يعقوب يموت لم يحدث أن تغير المعبود وهو الله سبحانه وتعالى الواحد . . ولذلك قالوا كما يروى لنا القرآن الكريم : « إلها واحدا » . . وسنأخذ من هذه الآية لقطة تفيدنا في أشياء كثيرة لأن القرآن سيتعرض في قصة إبراهيم إنه تحدث مع أبيه في شئون العقيدة . . فقال كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَخَيِدُ أَصْنَامًا ءَالِهَ أَ إِنِّي أَرَنْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَـٰلِ مُبِينٍ ۞﴾

( سورة الانعام )

ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلالة إسهاعيل ابن إبراهيم . . والرسول عليه الصلاة والسلام قال :

ر أنا سيد ولد آدم )<sup>(۱)</sup> .

فإذا كان آزر أبو إبراهيم كافراً وعابداً للأصنام . . فكيف تصح سلسلة النسب الشريف ؟ نقول إنه لو أن القرآن قال « وإذ قال إبراهيم لأبيه » وسكت لكان المعنى أن المخاطب هو أبو إبراهيم . . ولكن قول الله : « لأبيه آزر » . . جاءت لحكمة . لأنه ساعة يذكر اسم الأب يكون ليس هو الأب ولكن العم . . فأنت إذا دخلت منزلا وقابلك أحد الأطفال تقول له هل أبوك موجود ولا تقول أبوك فلان لأنه معروف بحيث لن يخطىء الطفل فيه . . ولكن إذا كنت تقصد العم فإنك تسأل الطفل هل أبوك فلان موجود ؟ فأنت في هذه الحالة تقصد العم ولا تقصد الأب . . لأن العم في منزلة الأب خصوصا إذا كان الأب متوفيا .

إذن قول الحق سبحانه وتعالى: « لأبيه آزر » بذكر الاسم فمعناه لعمه آزر . . فإذا قال إنسان هل هناك دليل على ذلك ؟ نقول نعم هناك دليل من القرآن فى هذه الآية الكريمة: « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله أبائك » . . والآباء جمع أب ، ثم حدد الله تبارك وتعالى الآباء ، إبراهيم وهو الجد يطلق عليه أب . . وإسهاعيل وهو العم يطلق عليه أب واسحق وهو أبو يعقوب وجاء إسهاعيل قبل إسحق .

إذن ففى هذه الآية جمع أب من ثلاثة هم إبراهيم وإساعيل وإسحق . ويعقوب الذى حضره الموت هو ابن اسحق ، ولكن أولاد يعقوب لما خاطبوا آباهم قالوا أباءك ثم جاءوا بأسائهم بالتحديد . وهم إبراهيم الجد وإساعيل العم واسحق أبو يعقوب وأطلقوا عليهم جميعا لقب الأب . فكأن إساعيل أطلق عليه الأب وهو الحم وإبراهيم أطلق عليه الأب وهو الجد وإسحق أطلق عليه الأب وهو الأب . فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(أنا أشرف الناس حسباً ولا فخر)(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس.

يقول بعض الناس كيف ذلك ووالد إبراهيم كان غير مسلم . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(أنا سيد ولد آدم)(١).

فإذا قال أحدهم كيف هذا وأبو إبراهيم عليه السلام كان مشركا عابدا للأصنام . . نقول له لم يكن آزر أبا لإبراهيم وإنما كان عمه ، ولذلك قال القرآن الكريم « لأبيه آزر » وجاء بالاسم يريد به الأبوة غير الحقيقية . . فأبوة إبراهيم وأبوة اسحق معلومة لأولاد يعقوب . . ولكن إساعيل كان مقيا في مكة بعيدا عنهم ، فلماذا جاء اسمه بين إبراهيم وإسحق ؟ نقول جاء بالترتيب الزمني لأن إساعيل أكبر من اسحق بأربعة عشر عاما . .

وكونه وصف الثلاثة بأنهم آباء . . إشارة لنا من الله سبحانه وتعالى أن لفظ الأب يطلق على العم . .

والله تبارك وتعالى يريدنا أن نتنبه لمعنى كلمة آزر . . ويريد أن يلفتنا أيضا إلى أن تعدد البلاغ عن الله لا يعنى تعدد الآلهة . . لذلك قال سبحانه : « إلها واحدا » . .



## ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمُ وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهُ ا

وقوله تعالى: «خلت» أى انفردت وخلا فلان بفلان أى انفرد به . . وخلا المكان من نزيله أى أصبح المكان منفردا ، والنزيل منفردا ولا علاقة لأحدهما بالأخر . . الله تبارك وتعالى يقول :

#### ﴿ وِإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيْطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّكَ نَحْنُ مُسْتَهَزِّ وُنَ ﴾

(من الآية ١٤ سورة البقرة)

أى إنفردوا هم وشياطينهم ولم يعد فى المكان غيرهم ؛ ولقد قلنا إن كل حدث لابد أن يكون له محدث ، ولا حدث يوجد بذاته ، وكل حدث يحتاج إلى زمان ويحتاج إلى مكان . . فإذا قال الحق تبارك وتعالى : « تلك أمة قد خلت » فمعناه إنه إنقضى زمانها وإنفرد عن زمانكم

والمقصود بقوله تعالى: «تلك أمة قد حلت» أى انتهى زمانها.. وتلك إسم إشارة لمؤنث مخاطب وأمة هى المشار إليه، والخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم ولعامة المسلمين.. والله سبحانه وتعالى حين يقول: «تلك أمة» فكأنها مميزة بوحدة عقيدتها ووحدة إيمانها حتى أصبحت شيئا واحدا.. ولذلك لابد أن يخاطبها بالوحدة.. وإقرأ قوله تعالى:

﴿ إِنَّ هَانِهِ } أَمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ٢

( سورة الانبياء )

#### 01.10

وتلك هنا إشارة لأمة إبراهيم وإسهاعيل واسحق ويعقوب . . هم جماعة كثيرة لهم عقيدة واحدة .

وقوله تعالى : « لها ما كسبت ولكم ما كسبتم » . . أى تلك جماعة على دين واحد تحاسب عما فعلته كما ستحاسبون أنتم على ما فعلتم . . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول :

#### ﴿ إِنَّ إِبْرُهِمَ كَانَ أُمَّةً ﴾

(من الآية ١٢٠ سورة النحل)

وإبراهيم فرد وليس جماعة ؟ نقول نعم إن إبراهيم فرد ولكن اجتمعت فيه من خصال الخير ومواهب الكمال ما لا يجتمع إلا في أمة .

وقوله تعالى: «قد خلت » يراد بها إفهام اليهود ألا ينسبوا أنفسهم إلى إبراهيم نسبا كاذبا لأن نسب الأنبياء ليس نسبا دمويا أو جنسيا أو انتهاء . . وإنما نسب منهج واتباع . . فكأن الحق يقول لليهود لن ينفعكم أن تكونوا من سلالة إبراهيم ولا اسحق ولا يعقوب . . لأن نسب النبوة هو نسب إيماني فيه اتباع للمنهج والعقيدة . . ولا يشفع هذا النسب يوم القيامة لأن لكل واحد عمله .

قوله تعالى : « لها ماكسبت ولكم ماكسبتم » . . الكسب يؤخذ على الخير والاكتساب يؤخذ في الشر لأن الشر فيه افتعال .

اننا لابد أن نلتفت ونتنبه إلى آيات القرآن الكريم حتى نستطيع أن نرد على أولئك الذين يجاولون الطعن في القرآن . . فلا يوجد معنى لآية تهدمها آية أخرى ولكن يوجد عدم فهم .

يأتى بعض المستشرقين ليقول هناك آية في القرآن تؤكد أن الله سبحانه وتعالى يعطى بالأنساب وذلك في قوله جل جلاله :

﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيتُهُم بِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيتُهُمْ وَمَا أَلْتَنْكُم مِنْ

#### 

عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾

(من الآية ٢١ سورة الطور)

الأبناء مؤمنون ، وقوله تعالى : « ألحقنا بهم ذريتهم » كلمة ألحقنا تأتى عندما تلحق ناقصا بكامل . . فإذا كان الاثنان مؤمنين فكأنك تزيد درجة الأبناء إكراما لأبائهم المؤمنين . . نقول إن الإيمان شيء والعمل بمقتضى الإيمان شيء آخر . . الأب والذرية مؤمنون ولكن الأباء تفانوا في العمل والأبناء ربما قصروا قليلا . . ولكن هنا رفع درجة بالنسبة للمؤمنين أي لابد أن يكون الأب والذرية مؤمنين . . ولكن غير المؤمنين مبعدون ليس لهم علاقة بآبائهم انقطعت الصلة بينهم بسبب الإيمان والكفر . . فالآباء لهم أعمال حسنة كثيرة . . والأبناء لهم أعمال حسنة أقل . . ينزل الله الأبناء في الجنة مع آبائهم لأن الإيمان واحد .

وقوله تعالى : « وما ألتناهم » أى أنقصناهم من عملهم من شيء . . إذن فالآباء والذرية مأخوذون بإيمانهم ، والله بفضله يلحق الأبناء بالآباء .

قوله تعالى: « لها ماكسبت ولكم ماكسبتم » . . هذه عملية الإيمان فى العقيدة . . قد يقول البعض إن الله تبارك وتعالى يقول :

﴿ كُلُّ آمْرِي بِمَا كَسَبَ رَمِينٌ ﴾

(من الآية ٢١ سورة الطور)

ويقول سبحانه:

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ٢٠٠٠

(سورة النجم)

فكيف يأخذ الأبناء جزاء بدون سعى ؟ نقول افهموا النصوص جيداً . قوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » تحدد العدل ولكنها لا تحدد الفضل الذي يعطيه الله سبحانه لمن شاء من عباده ، وهذا يعطى بلا حساب . . ثم من الذي قال

إن هذا ليس من سعيهم ؟ إن إلحاق الأبناء المؤمنين بالمنزلة العالية لآبائهم تكريم لعمل الأبناء .

ولقد روى لنا العلماء أن ولدا كان مؤمنا طائعا عابدا وأبوه كان مسرفا على نفسه . فلما مات الأب حزن عليه ابنه ولكنه رأى أن أباه جالس فوق رأسه ومعه واحدة من الحور العين تؤنسه . فتعجب الإبن كيف ينال أبوه هذه المكافأة وقد كان مسرفا على نفسه فسأله : كيف وصلت لهذه المنزلة ؟ فقال الأب أى منزلة . قال الابن أن تكون معك واحدة من الحور العين . فقال الأب وهل فهمت انها نعيم لى . . قال الابن نعم . . فقال الأب: لاءأنا عقوبة لها . . الله سبحانه وتعالى يقول :

#### ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَ الكَ فَلْيَفَرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٢

( سورة يونس )

إذن أنت في الآخرة ستفرح بفضل الله ورحمته أكثر من فرحك بعملك الصالح . . مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يُدْخِلَ الجنة أحداً عَمَلُه ، قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته )(١) .

ربما يأتى أحد ويقول الصلاة على الميت ما هو القصد الشرعى منها . . إن كانت تفيُّده فستكون الفائدة زيادة على عمله . . وإن لم تكن تعطيه أكثر من عمله فلم فائدتها ؟ .

نقول مادام الشرع كلفنا بها فلها فائدة. وهل تظن أن الصلاة على الميت ليست من عمله ؟ هى داخلة فى عمله لأنه مؤمن وإيمانه هو الذى دفعك للصلاة عليه .. والذى تدعو له بالخير وبالرحمة وبالمغفرة ويتقبلها الله .. أيقال انه أخذ غير عمله ؟ لا إنك لم تدع له إلا بعد أن أصابك الخير منه . . ولكنك لا تدعو مثلا

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان والإمام أحمد في مسنده .

لإنسان أخذ بيدك إلى خمارة أو إلى فاحشة أو إلى منكر . . بل تدعو لمن أعطاك خيراً فإن استجاب الله لك فهو من عمله .

الله سبحانه وتعالى يقول إن ماكان يعمله من سبقكم من الأمم لا تسألون عنه . . وإن كنتم تدعون ان إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا نقل لكم أنتم لن تسألوا عما كان يعمل إبراهيم ولكن عليكم أنفسكم . . السؤال يكون عن عملكم .



# ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَدَرَى مَّهَ تَدُواً قُلُ بَلُ مِنَا لُمُشْرِكِينَ اللهُ الل

عندما تأتى \_قالوا \_ فمعناها إن الذين قالوا جماعة . . الذين قالوا هم اليهود والنصارى ولكن كلا منهم قال قولا مختلفا عن الآخر . . قالت اليهود كونوا هودا. وقالت النصارى كونوا نصارى . .

ونحن عندنا عناصر ثلاثة: اليهود والنصارى والمشركون. ويقابل كل هؤلاء المؤمنون . . « وقالوا كونوا » من المقصود بالخطاب ؟ المؤمنين . . أو قد يكون المعنى وقالت اليهود للمؤمنين والمشركين والنصارى كونوا هودا . . وقالت النصارى لليهود والمشركين والمؤمنين كونوا نصارى . . لأن كل واحد منها لا يرى الخير إلا في نفسه . . ولكن الإسلام جاء وأخذ من اليهودية موسى وتوراته الصحيحة، وأخذ من المسيحية عيسى وإنجيله الصحيح . . وكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم .

ومعنى ذلك إن الإسلام أخذ وحدة الصفقة الإيمانية المعقوده بين الله سبحانه وبين كل مؤمن . . ولذلك تجد في القرآن الكريم قوله تعالى :

﴿ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ عَ ﴾

(من الآية ٢٨٥ سورة البقرة)

ونلاحظ أن المشركين لم يدخلوا في القول لأنهم ليسوا أهل كتاب.

قوله تعالى: «بل ملة إبراهيم حنيفا» . . أى رد عليهم ، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأننى سأكون تابعا لدين إبراهيم وهو الحنيفية . . وهم لا يمكن أن يخالفوا فى إبراهيم فاليهود اعتبروه نبيا من أنبيائهم . . والنصارى اعتبروه نبيا من أنبيائهم ولم ينفوا عنه النبوة ولكن كلا منهم أراد أن ينسبه لنفسه .

ما معنى حنيفا؟ إن الاشتقاقات اللفظية لابد أن يكون لها علاقة بالمعنى اللغوى . . الحنف ميل في القدمين أن تميل قدم إلى أخرى . . هو تقوس في القدمين فتميل القدم اليمني إلى اليسار أو اليسرى إلى اليمين هذا هو الحنف . . ولكن كيف يؤتى بلفظ يدل على العوج ويجعله رمزا للصراط المستقيم ؟

لقد قلنا إن الرسل لا يأتون إلا عندما تعم الغفلة منهج الله . . لأنه مادام وجد من أتباع الرسول من يدعو إلى منهجه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون هناك خبر .

النفس البشرية لها ألوان . . فهناك النفس اللوامة تصنع شرا مرة فيأتى من داخل النفس ما يستنكر هذا الشر فتعود إلى الخير . . ولكن هناك النفس الأمارة بالسوء وهى التي لا تعيش إلا في الشر تأمر به وتغرى الآخرين بفعله . . إذا فسد المجتمع وأصبحت النفوس أمارة بالسوء ينطبق عليها قول الحق سبحانه :

﴿ كَانُواْ لَا يَلَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ ﴾

(من الآية ٧٩ سورة المائدة)

تتدخل السهاء برسول يعالج اعوجاج المجتمع . . ولكن الله تبارك وتعالى وضع عنصر الخيرية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة .

قال تعالى:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ فَاللَّهِ كُنتُمْ خَيْراً لَمُ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُكِسِقُونَ ﴿ اللَّهِ فَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهِ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْءَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

إذن فقد ائتمن الله تبارك وتعالى أمة محمد على المنهج . . ومادام فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلن يأتي رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم .

نعود إلى قوله تعالى حنيفا . قلنا إن الحنف هو الاعوجاج . ونقول إن الاعوجاج عن المعوج اعتدال . والرسل لا يأتون إلا بعد اعوجاج كامل في المجتمع . ليصرفوا الناس عن الاعوجاج القائم فيميلون إلى الاعتدال . . لأن مخالفة الاعوجاج اعتدال . .

وقوله تعالى : «حنيفا » تذكرنا بنعمة الله على الوجود كله لأنه يصحح غفلة البشر عن منهج الله ويأخذ الناس من الاعوجاج الموجود إلى الاعتدال . . والهداية عند اليهود والنصارى مفهومها تحقيق شهوات نفوسهم لأن بشرا يهدى بشرا . . والله سبحانه وتعالى قال :

﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَلْبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾

(من الآية ١٢٠ سورة البقرة)

ولقد تعايش رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مع اليهود ولكنهم حاربوه ولم . يرضوا عنه . . وإبراهيم عليه السلام كان مؤمنا حقا ولم يكن مشركا . .



# ﴿ فُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّبِيتُونَ مِن رَبِّهِ مَ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّبِيتُونَ مِن رَبِّهِ مَ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَنَعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْ

هذه الآية الكريمة تعطينا تفسيرا لقوله تعالى: « ملة إبراهيم » . . إيمان بالله وحده لا شريك له . . إيمان بما أنزل إلينا وهو القرآن وما أنزل لإبراهيم وإسهاعيل واسحق ويعقوب والأسباط وما أوق موسى أى التوراة وما أوق عيسى أى الإنجيل وما أوق النبيون بالإجمال . . فالبلاغ الصحيح عن الله منذ عهد آدم حتى الآن هو وحدة العقيدة بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . ووحدة الكون بأن الله هو الخالق وهو المدبر وكل شيء يخرج عن الألوهية لله الواحد الأحد . . وأن كل شيء يخرج عن ذلك يكون من تحريف الديانات السابقة هو افتراء على الله سبحانه لا نقبله .

قوله تعالى: «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا » وهو القرآن الكريم. ولا يمكن أن يعطف عليه ما يصطدم معه . . ولذلك فإن ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط هذه ملة إبراهيم . . وهذا يؤكد لنا أن ملة إبراهيم من وحى الله إليه . . والرسالات كلها كما قلنا تدعو لعبادة الله الواحد الأحد الذى لا شريك له .

وقوله تعالى : « ونحن له مسلمون » . . أى ان إبراهيم كان مسلما وكل الأنبياء كانوا مسلمين وكل ما يخالف ذلك من صنع البشر . . ومعنى الإسلام أن هناك مسلما ومسلما إليه وهو الله عز وجل ونحن نسلم له فى العبودية \_ سبحانه وفي اتباع

منهجه . . والإنسان لا يسلم وجهه إلا لمن هو أقدر منه وأعلم منه وأقوى منه ولمن لا هوى له . . فإن تشككت في أحد العناصر فإسلامك ليس حقيقة وإنما تخيل . .

وأنت لا تسلم زمامك لله سبحانه وتعالى إلا وأنت متأكد أن قدراته سبحانه فوق قدرات المخلوقين جميعا ، وأنه سبحانه غني عن العالمين ، ولذلك فإنه غير محتاج إلى ما في يدك بل هو يعطيك جل جلاله من الخير والنعم ولا يوجد إلا الوجود الأعلى لتسلم



## ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ - فَقَدِ آهْتَدُواْ وَإِن نَوَلَوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَليمُ

نقول إن السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لهذه الآية . . هل لِما آمنا به مثل حتى يؤمنوا به ؟ إنك لكى تؤمن لآبد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله . . فهل إذا قالها أحد بعدك يكون قال ما قلته أم مثل ما قلته ؟ يكون قال مثل ما قلت.أى إنني حين أعلن إيماني وآخذ الشهادة التي قلتها أنت أكون قد قلت مثلها لأن ما نطقت به لا يفارقك أنت . . ولكني إذا صنعت شيئا وقلت لغيرى إصنع مثله ، هو سيصنع شيئا جديدا ولن يصنع ما صنعته أنا .

الشيء نفسه حين تقول لى: تصدق بمثل ماتصدق به فلان . لن تكون الصدقة هي المال نفسه بل تكون مثله . نقول لمن يردد هذا الكلام: إنك لم تفهم المعنى إيمانهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وإيمان غيرهم أن يقولوا مثل هذه العبارة أي أن يعلنوا إيمانهم مثلنا بالله ورسوله . . فالمثل هنا يرتبط بالشهادة وكل من آمن بالإسلام نطق بالشهادتين مثل من سبقوه في الإيمان . فالمثلية هنا في العبارة وإيمانهم هو أن يقولوا مثل ما قلنا .

يقول الحق تبارك وتعالى: « فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » أى اهتدوا إلى الحق . . « وإن تولوا فإنما هم فى شقاق » وتولوا يعنى أعرضوا . وشقاق يعنى خلافا معكم وخلافا مع بعضهم البعض ؛ فلكل منهم وجهة نظر يدعيها، وهداية اخترعها . . حتى إذا التقوا فى الكفر فلن يلتقوا فى أسباب الكفر كل واحد اتخذ سببا ولذلك اختلفوا . . والشقاق من المشقة والنزاع والمشاجرة ، والشق هو الفرقة بين

## 

وقوله تعالى : « فسيكفيكهمالله » أى لا تلتفت إلى معاركهم ولا إلى حوارهم فالله يكفيك بكل الوسائل عمن سواه وإقرأ قوله سبحانه :

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ وَمَن يُضَلِّلِ اللَّهُ فَكَ اللَّهُ

( سورة الزمر )

الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا حاول اليهود والنصارى والمنافقون أن يكيدوا لك ويؤذوك والمؤمنين ، فالله سبحانه وتعالى يكفيك لأنه عليه سميع بصير لا يخفى عليه شيء . . ولقد حاول اليهود قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وحاولوا إيذاءه بالسحر فأبطل الله كيدهم وأظهر ما خفى منه وأطلع رسوله عليه . . فمهها استخدموا من وسائل ظاهرة أو خفية فسيكفيك الله شرها ولذلك قال تعالى : «فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » . . أى سميع بما يقال ، عليم بما يدبرونه . بل يعلم ما في صدورهم قبل أن ينطقوا به . . فلا تعتقد أن شيئا يفوت على الله سبحانه أو يفلت منه . إن كل حركة قبل أن تحدث يعلمها سبحانه وكل كيد قبل أن يتم هو محبطه . فإذا كان الله سبحانه وتعالى معك فماذا تخشى ؟ وعن خالق هذا الكون ومدبره الذي لا يخفى عليه شيء في السموات ولا في الأرض . . خالق هذا الكون ومدبره الذي لا يخفى عليه شيء في السموات ولا في الأرض . . عليم بكل ما سيحدث حتى يوم القيامة وبعد يوم القيامة . . ومادام معك القوى عليه في أمان الله سبحانه .



# ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَمَنْ أَدُهُ عَلِيدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَنَعُنُ لَهُ وَعَلِيدُونَ اللَّهِ اللَّهِ

ما هي الصبغة ؟ الصبغة هي إدخال لون على شيء بحيث يغيره بلون آخر . . تصبغ الشيء أحمر أو أزرق أو أي لون تختاره . والصبغ ينفذ في المصبوغ خاصة إذا كان المصبوغ له شعيرات مسام كالقطن أو الصوف . . ولذلك فإن الألياف الصناعية لا يمكن أن تصبغ لماذا ؟ لأن شعرة القطن أو الصوف أشبه بالأنبوبة في تركيبها .

وإذا جئنا بقنديل من الزيت ووضعنا فيه فتيلا من القطن بحيث يكون رأس الفتيل في الزيت ثم تشعله من أعلاه نجد أن الزيت يسرى في الأنابيب ويشعل الفتيل . فإذا جربنا هذا في الألياف الصناعية فلا يمكن أن يسرى فيها الزيت وإنما النار تأكل الألياف لأنه ليس فيها أنابيب شعرية كالقطن والصوف . ولذلك تجد الألياف الصناعية سهلة في الغسيل لأن العرق لا يدخل في مسامها بينها الملابس القطنية تحتاج لجهد كبير لأن مسامها مشبعة بالعرق والتراب .

إذن الصبغة لابد أن تتدخل مادتها في مسام القهاش . أما الطلاء فهو مختلف . إنه طبقة خارجية تستطيع أن تزيلها . ولذلك فإن الذين يفتون في طلاء الأظافر بالنسبة للسيدات ويقولون إنه مثل الحناء نقول لهم لا . الحناء صبغة تتخلل المادة الحية وتبقى حتى يذهب الجلد بها أي لا تستطيع أن تزيلها عندما تريد . ولكن الطلاء يمكن أن تزيله في أي وقت ولو بعد إتمامه بلحظات . . إذن فطلاء الأظافر ليس صبغة .

قوله سبحانه : « صبغة الله » فكأن الإيمان بالله وملة إبراهيم وما أنزل الله على

رسله هى الصبغة الإلهية التى تتغلغل فى الجسد البشرى . . ولماذا كلمة صبغة ؟ حتى نعرف أن الإيمان يتخلل جسدك كله . . إنه ليس صبغة من خارج جسمك ولكنها صبغة جعلها الله فى خلايا القلب موجودة فيه ساعة الخلق . . ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

(كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو يجسانه )(١).

فكأن الإيمان صبغة موجودة بالفطرة . . إنها صبغة الله . . فإن كان أبواه مسلمين ظل على الفطرة .وإن كان أبواه من اليهود أو النصارى يهودانه أو ينصرانه أى يأخذانه ويضعانه في ماء ويقولون صبغناه بماء المعمودية . . هذا هو معنى صبغة الله .

ويريد الحق سبحانه أن يبين لنا ذلك بأن يجعل من آيات قدرته اختلاف ألواننا . . هذا الاختلاف في اللون من صبغة الله . . اختلاف ألوان البشر ليس طلاء وإنما في ذات التكوين . فيكون هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أصفر وهذا أحمر ، هذه هي صبغة الله . . وما يفعلونه من تعميد للطفل لا يعطى صبغة لأن الإيمان والدين لا يأتي من خارج الإنسان وإنما يأتي من داخله . . ولذلك فإن الإيمان يهز كل أعضاء الجسد البشرى واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ اللهُ الل

( سورة الزمر )

هذا هو التأثير الذي يضعه الله في القلوب . . أمر داخلي وليس خارجيا . . أما إيمان غير المسلمين فهو طلاء خارجي وليس صبغة لأنهم تركوا صبغة الله . . ونقول لهم : لاهذا الطلاء من عندكم أنتم ، أما ديننا فهو صبغة الله . .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه .

وقوله تعالى: « ومن أحسن من الله صبغة » . . استفهام لا يمكن أن يكذبوه ولكن الجواب يأتى على وفق ما يريده السائل سبحانه من أنه لا يوجد من هو أحسن من الله صبغة .

وقوله تعالى : « ونحن له عابدون » أى مطيعون لأوامره والعابد هو من يطيع أوامر الله ويجتنب ما نهى عنه .

والأوامر دائها تأتى بأمر فيه مشقة يطلب منك أن تفعله والنهى يأتى عن أمر محبب إلى نفسك هناك مشقة أن تتركه . . ذلك ان الإنسان يريد النفع العاجل ، النفع السطحى ، والله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى النفع الحقيقى . . النفع العاجل يعطيك لذة عاجلة ويمنعك نعيها دائها في الأخرة وتمتعا بقدرات الله سبحانه وتعالى . .

وأنت حين تسمع المؤذن ولا تقوم للصلاة لأنها ثقيلة على نفسك قد أعطيت نفسك لذة عاجلة كأن تشغل نقسك بالحديث مع شخص أو بلعب الطاولة أو بغير ذلك . . وتترك ذلك النفع الحقيقى الذي يقودك إلى الجنة . . ولذلك قال الله سبحانه :

## ﴿ إِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَنْفِعِينَ رَفِي ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلْتُقُواْ رَبِّهِم

(من الأيتين ٤٥ - ٤٦ سورة البقرة)

إذن العبادة أمر ونهى . أمر يشق على نفسك فتستثقله ، ونهى عن شيء محبب إلى نفسك يعطيك لذة عاجلة ولذلك تريد أن تفعله .

إذن فقوله تعالى : « ونحن له عابدون » . . أى مطيعون لأوامره لأننا آمنا بالآمر إلها وربا يعبد . . فإذا آمنت حبب الله إليك فعل الأشياء التى كنت تستثقلها وسهل عليك الامتناع عن الأشياء التى تحبها لأنها تعطيك لذة عاجلة . . هذه هى صبغة الله التى تعطينا العبادة . . وإقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَيْتُمْ وَلَئِكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ

#### 

إِلَيْكُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُو وَكَرَّهَ إِلَيْكُو الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ الْمَائِكُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ الْمُعْدُونَ وَيَهُا الْمُؤْمِدُونَ اللَّهِ الْمُعْدُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( سورة الحجرات )

وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى بصبغة الإيمان يحبب إلينا الخير ويجعلنا نبغض الشر . لا عن رياء ونفاق خارج النفس كالطلاء ولكن كالصبغة التي تتخلل الشيء وتصبح هي وهو شيئا واحدا لا يفترقان . .



# ﴿ قُلْ أَتُكَا مَكُمْ أَعُمَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

تحديد الأمر بِقُلُ إيقاظ لمهمة التكليف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . . والله سبحانه وتعالى حين يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام - قل - كان يكفى أن يقول ما يريده سبحانه . . فأنت إذا قلت لابنك إذهب إلى أخيك وقل له أبوك يأمرك بكذا فيذهب الولد ويقول هذا الكلام دون أن يقول كلمة قل . . ولكن خطاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بكلمة قل تلفتنا إلى أن هذا الأمر ليس من عنده ولكنه من عند الله سبحانه ، ومهمة الرسول هي البلاغ .

إن تكرار كلمة «قل» في الآيات هي نسبة الكلام المقول إلى عظمة قائله الأول وهو الله تبارك وتعالى . . فالكلام ليس من عند رسول الله ولكن قائله هو الله جل جلاله .

قوله تعالى : «قل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم » . . المحاجة معناها حوار بالحجة ، كل من المتحاورين يأتى بالحجة التى تؤيد رأيه أو وجهة نظره . . وإذا قرأت قوله تعالى :

﴿ أَلَّ ثَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَ إِيرًا هِعَمَ فِي رَبِّهِ ۗ ﴾

(من الآية ٢٥٨ سورة البقرة)

أى قال كل منهما حجته . . ولابد أن يكونا خصمين كل منهما يعاند رأيه الرأى

## 

الآخر وكل يحاول أن يأتى بالحجة التى تثبت صدق كلامه فيرد عليه خصمه بالحجة التى تهدم هذا الكلام وهكذا .

قوله تعالى : « أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم » . . ومادام الله رب الجميع كان من المنطق أن نلتقى لأنه ربى وربكم حظنا منه سواء . . ولكن مادامت قد قامت الحجة بيننا فأحدنا على باطل . . واقرأ قوله سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اَسْتُجِيبَ لَهُ وَجُعَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ شَدِيدً ﴿ ﴾ عَضَبٌ وَكَمْ عَذَابٌ شَدِيدً

( سورة الشوري )

والمحاجة لا يمكن أن تقوم بين حق وحق وإنما تقوم بين حق وباطل وبين باطل وباطل . . لأن هناك حقا واحدا ولكن هناك مائة طريق إلى الباطل . . فهادامت المحاجة قد قامت بيننا وبينكم ونحن على حق فلابد أنكم على باطل . . وليحسم الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة ويمنع الجدل والجدال قال سبحانه : « ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون » . . أى لا نريد جدلا لأن الجدل لن يفيد شيئا . . نحن لنا أعمالنا وأنتم لكم أعمالكم وكل عمل سيجازى صاحبه عليه بمدى إخلاصه لله . . ونحن أخلصنا العبادة لله وحده وأنتم اتجهتم بعبادتكم إلى ما تحبه أهواؤكم .

إن الله سبحانه وتعالى الذى هو ربنا وربكم لا يفضل أحدا على أحد إلا بالعمل الصالح المخلص لوجه الله . . ولذلك فنحن نضع الإخلاص أولا وقد يكون العمل واحدا أمام الناس . . هذا يأخذ به ثوابا وذلك يأخذ به وزرا وعذابا فالمهم هو أن يكون العمل خالصا لله .

قد يقول إنسان إن الإخلاص في العمل والعمل مكانه القلب . . ومادام الإنسان لا يؤذى أحدا ولا يفعل منكرا فليس من الضرورى أن يصلى مادامت النية خالصة . . نقول إن المسألة ليست نيات فقط ولكنها أعمال ونيات . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

( إنما الأعمال بالنيات )(١) .

فُلابد من عمل بعد النية . . لأن النية تنتفع بها وحدك والعمل يعود على الناس . . فإذا كان في نيتك أن تتصدق وتصدقت أنتفع الفقراء بمالك . . ولكن إذا لم يكن في نيتك فعل الخير وفعلته لتحصل على سمعة أوّ لترضى بشرا انتفع الفقراء بمالك ولن تنتفع أنت بثواب هذا المال . . والله سبحانه وتعالى يريد أن يقترن عملك بنية الإخلاص لله . . والعمل حركة في الحياة والنية هي التي تعطى الثواب لصاحبه أو تمنع عنه الثواب ولذلك يقول الله جل جلاله:

﴿ إِن تُبَدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي وَ إِن يُحْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ

عَنكُمْ مِنْ سَيِّهَا تِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠٠

( سورة البقرة )

فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتصدق . . والفقير سينتفع بالصدقة سواء كانت نيتك أن يقال عنك رجل الخير المتصدق . . أو أن يقال عنك رجل البر والتقوى أو أن تخفى صدقتك . . فالعمل يفعل فينتفع به الناس سواء أردت أم لم ترد . أنت إذا قررت أن تبني عمارة ، النية هنا هي التملك ولكن انتفع ألوف الناس بهذا العمل ابتداء من الذي باع لك قطعة الأرض والذي أعد لك الرسم الهندسي وعمال الحفر والذي وضع الأساس ومن قام بالبناء وغيرهم وغيرهم . . هؤلاء انتفعوا من عملك برزق لهم . . سواء أكان في بالك الله أم لم يكن في بالك الله فقد

إذنَّ فكل عمل فيه نفع للناس أردت أو لم ترد . . ولكن الله لا يجزى على الأعمال باطلاقها وإنما يجزى على النيات باخلاصها . . فإن كان عملك خالصا لله جزاك الله عليه . . وإن كان عملك لهدف آخر فلا جزاء لك عند الله لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك.

إن الذين يتعجبون من أن إنسانا كافرا قدم كشفاً هاماً للبشرية ولكنه لم يكن مؤمنا بالله . . يتعجبون أيعذب في النار؟ نقول نعم لأنه عمل وليس في قلبه الله . . ولذلك يجازي في الحياة الدنيا ، فتقام له التهاثيل ويطلق اسمه على الميادين ويخلد اسمه في الدنيا التي عمل من أجلها . . ولكن مادام ليس في نيته الله فلا جزاء له عند

(١)أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو نعيم في الحلية والدارقطني بألفاظ

مختلفة .

﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْنَصَارَيًّ قُلْءَ أَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَيْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا

اليهود والنصارى إدعوا أن الأنبياء السابقين لموسى وعيسى كانوا يهودا أو نصارى ، فاليهود ادعوا أنهم كانوا يهودا . والنصارى ادعوا أنهم كانوا نصارى ، الله سبحانه وتعالى يرد عليهم بقوله : «قل أأنتم أعلم أم الله » .

والسؤال هنا لا يوجد له إلا رد واحد لأنهم لن يستطيعوا أن يقولوا نحن أعلم من الله . . وقلنا إنه إذا طرح سؤال في القرآن الكريم فلابد أن يكون جوابه مؤيدا بما يريده الحق سبحانه وتعالى ولا يوجد له إلا جواب واحد . . ولذلك فإن قوله تعالى : واأنتم أعلم أم الله » . . والله لاشك أعلم وهذا واقع .

إذن فكأن الله بالسؤال قد أخبر عن القضية . . ولكن يلاحظ فى هذه الآية الكريمة ذكر إبراهيم وإسهاعيل واسحق ويعقوب والأسباط . . وفى ذكر إسهاعيل دائها مع اسحق ويعقوب يدل على وحدة البلاغ الإيمانى عن الله ؛ لأن إسهاعيل كان فى أمة العرب واسحق ويعقوب كانا فى بنى إسرائيل .

والحق سبحانه وتعالى يتحدث عن وحدة المصدر الإيمانى لخلقه ، لأنه لا علاقة أن يكون إسهاعيل للعرب واسحق لغير العرب بوحدة المنهج الإلهى ولذلك تقرأ قول الحق تعالى :

#### | ジャン | シャン | ジャン | ジャ

# ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَ إِلَاهَ ءَابَآيِكَ إِبْرَاهِ عَمَدَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ إِلَاهَا وَاحِدًا وَتَحْنُ لَهُ

(من الآية ١٣٣ سورة البقرة)

والله الذي بعث إساعيل هو الله الذي بعث اسحق إله واحد أحد . ومادام الإله واحداً فالمنهج الإيماني لابد أن يكون واحدا . فإذا حدث خلاف فالخلاف من البشر الذين يحرفون المنهج ليحققوا شهوات ومكاسب لهم . وكل نفس لها ما كسبت فلن ينفعكم نسبكم إليهم ولن يضيف إليكم شيئا في الأخرة . إن كانوا مؤمنين فلن ينفعكم أن تكفروا وأن تقولوا نحن ننتسب إلى إبراهيم وإساعيل واسحق . . وإن كانوا غير ذلك فلا يضركم شيئا .



# ﴿ تِلُكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَمُا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُ وَ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ اللهُ اللهُ

بعض الناس يقول إن هذه الآية مكررة فقد تقدمتها آية تقول:

﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ
فَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَتَى إِلَاهًا وَاحِدًا وَتَحْنُ لَهُ رُ
مُسْلِمُونَ ﴿ مُسْلِمُونَ ﴿ مُسْلِمُونَ ﴿ مُسْلِمُونَ مَنْ مَلُونَ ﴿ مُسْلِمُونَ مَنَا كُنُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مُسْلِمُونَ مَنَ كُانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

( سورة البقرة )

بعض السطحيين يقولون إن في هاتين الآيتين تكرار.. نقول إنك لم تفهم المعنى . . الآية الأولى تقول لليهود إن نسبكم إلى إبراهيم واسحق لن يشفع لكم عند الله بما حرفتموه وغيرتموه في التوراة . . وبما تفعلونه من غير ما شرع الله فاعلموا أن عملكم هو الذي ستحاسبون عليه وليس نسبكم .

أما فى الآية التى نحن بصددها فقد قالوا إن إبراهيم وإسهاعيل واسحق كانوا هودا أو نصارى . . الله تبارك وتعالى لا يجادلهم وإنما يقول لهم لنفرض ـ وهذا فرض غير

صحيح - إن إبراهيم وإسهاعيل واسحق كانوا هودا أو نصارى فهذا لن يكون عذرا لكم . . لأن لهم ما كسبوا ولكم ما كسبتم ، فلا تأخذوا ذلك حجة على الله يوم القيامة . . ولا تقولوا إننا كنا نحسب أن إبراهيم وإسهاعيل واسحق كانوا هودا أو نصارى أى كانوا على غير دين الإسلام لأن هذه حجة غير مقبولة . . وهل أنتم أعلم أم الله سبحانه الذى يشهد بأنهم كانوا مسلمين .

إياك أن تقول إن هناك تكراراً . . فإن السياق في الآية الأولى يقول لا شفاعة لكم يوم القيامة في نسبكم إلى إبراهيم وإسماعيل واسبحق . . والسياق في الآية الثانية يقول لا حجة لكم يوم القيامة في قولكم إنهم كانوا هودا أو نصاري . . فلن ينفعكم نسبكم إليهم ولن يقبل الله حجتكم . . وهكذا فإن المعنى مختلف تماما يمس موقفين ختلفين يوم القيامة .

